overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# طبرابلس الشاه





وقبرار لغزيزسانم

استاذالتاريخ الاسسلامي والحضيارة الاسسلامية كلية الآداب جامعة الاسكندي

الناشر مؤسسة شباب البلاحة للطبيات في النشسر الطبيات في الاسكندم بية



## 

تأليف (الم كمور (السيرو ورالغريرسالم استاذالتارميخ الاسسلامی والحضبارة الاسسلامية كلية الأداب بجامعة الاسكندم كا

> الناشس مؤسسة شبابالجامعية للطباعة والنشس ت-٣٩٤٧٢-الاسكنديمية

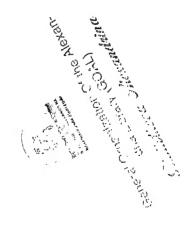



### معتسامة

تعتبر مدينة طرابلس اللبنانية ، أو طرابلس انشام على حد تسمية مؤرخى العرب تسيزا لها عن طرابلس الغرب بالمملكة الليبية ... من بيز المدن العربية الهامة المطلة على البحر الأبيض المتوسط ، التى لعبت دورا خطيرا فى تاريخ الشرق الأدنى فى العصور الوسطى ، وقد ساعد موقعهذه المدينة فى منتصف الساحل الشرقى لحوض البحر المتوسط تقريبا ، بالاضافة الى امكاناتها الاقتصادية الوفيرة ، على الازدهار الحضارى الذى أصابته فى العصر الاسلامى ، وعلى المكانة الرفيعة التى تبوأتها هذه المدينة العظيمة بوجه خاص فى عصر دولتى الماليك البحرية والشراكسة .

ولقد شهدت مدينة طرابلس منذ الفتح العربي الأول فى خلافة عثمان ابن عفان ، حتى الفتح العثمانى فى سنة ٩٢٢ ه أحداثا تاريخية عديدة ، فكانت من بين مدن الشام التى ارتبطت بمصر الاسلامية فى عصر الدولتين الطولونية والأخشيدية ، وفى القسم الأول من عصر الدولة الفاطمية ، وأخيرا فى عصر درلتى المماليك البحرية والشراكسة ، كما تمتعت بالاستقلال فى امارة بنى عمار ما يقرب من نصف قرن من الزمان ، وأصبحت أيام الحركة الصليبية مركزا لكونتية طرابلس ما يزيد على مائة وثمانين عاما (٩٠٥ ــ ٨٨٨ هـ) ، وقد سجلت معظم هذه الأحداث آثارها فى البناء العمرانى للمدينة فى البيد الحاضر ، وفى كثير من منشآتها الاسلامية الباقية التى تكتظ بها المدينة ، الحاضر ، وفى كثير من منشآتها الاسلامية الباقية التى تكتظ بها المدينة ، فينما نستطيع أن نميز الطابع المملوكي واضحا فى الآثار الدينية وبعض الآثار الحربية ، نطالع الطابع الصليبي فى القلعة الموسومة باسم قلعة صنجيل نسبة الى مؤسسها ريموند دى سان جيل ، كونت دى تولوز ، كما نطالعه نسبة الى مؤسسها ريموند دى سان جيل ، كونت دى تولوز ، كما نطالعه نسبة الى مؤسسها ريموند دى سان جيل ، كونت دى تولوز ، كما نطالعه نسبة الى مؤسسها ريموند دى سان جيل ، كونت دى تولوز ، كما نطالعه نسبة الى مؤسسها ريموند دى سان جيل ، كونت دى تولوز ، كما نطالعه نسبة الى مؤسسها ريموند دى سان جيل ، كونت دى تولوز ، كما نطالعه نسبة الى مؤسسها ريموند دى سان جيل ، كونت دى تولوز ، كما نطالعه نسبة الى مؤسه القاله المؤلود ، كما نطالعه المؤلود ، كما نطالعه المؤلود ، كما نطالع الطابع المؤلود ، كما نطالع الطابع المؤلود ، كما نطالع المؤ

فى مئدنة العجامع المنصورى الكبير ، وفى بوابتى هذا الجامع وفى بعض الآثار الأخرى مثل واجهة حمام عز الدين ·

وعلى الرغم من تلك الحصائص الني تنميز بها مدينة طرابلس في العصر الاسلامي ، والتي نسسهوى الباحد لأصالنها وتنوعها مع طرافتها . فان تاريخ هذه المدينة لم يحظ لله العصر الاسلامي لل بعد بها يستحقه من دراسات علمية منظمة ، فقد انصرف اهتمام الباحثين بوجه خاص الى العصر الذي أصبحت فيه طرابلس مركزا لامارة صليبية في ظل الأسرة التولوزية أولا ثم الأسرة البوهمندية الأنطاكية .

ذلك الهزال الشديد الذي تعانيه الأبحاث المفردة عن طرابلس كان عاملا رئيسيا وحافزا لاهتسمى بدراسه هذه المدينة في العصر الاسلامي فقاء اجتذبتني آثارها الاسلامية الرائعة ، واستهواني تاريخها الوسيط الحافل بالأحداث السياسيه الهامة ، مسا دفعني الى المساهسة في الكتابة عنها ، وكان لزياراتي المتكررة الى عاصسة شمال لبنان أثر كبير في البحث المتسواضع الذي نشرته في مجلة كلية الآداب بجامعة الاسمكندرية في سنة ١٩٦٤ ، وفي المحاضرة التي ألقيتها ميدعوة من جمعية مكارم الأخلاق الطرابلسية مي هذه المدينة العريقة في مايو سنة ١٩٦٤ ، وأخيرا في هذا البحث موضوع الدراسة ،

ولقد قسمت البحث الى قسمين : القسم الأول ـ وهمو القسم الرئيسي \_ خصصته لدراسة تاريخ المدينة فى العصور الاسلامية ، والقسم انثانى أفردته لدراسة بعض مظاهر الحضارة فى طرابلس وصور من آثارها فى العصر الاسلامى .

أما القسم الأول فبصم سن فصول ورعتها على النحو التالي ، وذلك بعد التمهيد

أولا \_ طرابلس منذ الفتح العربي حتى استقلالهـ عن الدولة الفاطمية.

ثانيا \_ طرابلس امارة عربية مستقلة في ظل بني عمار •

ثالنا \_ سقوط طرابلس في أيدى الصليبيين .

رابعا \_ امارة طرابلس الصليبية •

خامسا \_ استرداد المسلمين لطرابلس

سادسا ـ طرابلس في عصر دولتي الماليك البحرية والشراكسة .

أما القسم الثانى الخاص بحضارتها وبآثارها الاسلامية فيتضمن ثلاثة فصول •

أولا \_ بعض مظاهر الحضارة في طرابلس الاسلامية .

ثانيا \_ المساجد والمدارس .

ثالثا \_ الآثار الحربية والمدنية •

والله هو الموفق ٠

السبيد عبد العزيز سالم

الاسكندرية في ٢ مايو سينة ١٩٦٦ ٠

#### (1)

#### اسسم طرابلس وتفسسيره

ورد اسم طرابلس فى بعض المصادر العربية باضافة ألف مهموزة «أطرابلس» ، ويشير السمعانى الى أنه قد تسقط الألف منها لتمييز اسم طرابلس عن بلدة أخرى معروفة باسم أطرابلس «١» فى المغرب «٢» ، غير أن ياقوت ينكر سقوط الألف من طرابلس الشام ، ويعيب على المتنبى حذفها منها فى قوله :

<sup>(</sup>۱) هى مدينة قديمة بأرض المغرب فينيقية أو قرطا چنية البناء ، أسست في عصر غير معروف ، بعد تأسيس كل من صبراتة ولبدة ، وكانت تسمى «أويا» أو «أوايات» ، وهى لفظة بربرية على الأرجح ، ثم حرف الرومان هذا الاسم الى أوا ، ومعناها بالاغريقية ثلاث مدن ، غير أن هذا الاسم ما لبث أن تحول الى تربيوليتانوس نسبة الى الخط الدفاعي الذي أقامه الرومان في القرن الثالث الميلادي لحماية المنطقة الواقعة بين خليجي سرت الصغير والكبير (قابس) من هجوم القبائل البربرية ، وعرف هذا الخط الدفاعي بأسم ليمس تربيوليتانوس ، هذه اللفظة تعنى اقليم المدن الثلاث : لبده وأويا وصبراتة ، ثم اختصر الاسم بالتدريج الى تربيوليس ، ثم عربت اللفظة عند الفتح العربي الى اطرابلس ، وقد ذكر البكري أنها بزيادة ألف قبل الطاء (أنظر: البكري ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، نشره عبد الله محمد بن خليل غلبون الطرابلسي تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من من الأخبار ، نشره الاستاذ الطاهر أحمد الزاوي ، القاهرة ١٩٢٨ هـ الطاهر أحمد الزاوي تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، القاهرة ١٩٨٣ هـ الطاهر أحمد الزاوي تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، القاهرة ١٩٣٨ هـ الطاهر أحمد الزاوي تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، القاهرة ١٩٨٥ م

<sup>(</sup>۲) القلقشندى ، صبح الأعشى فى صناعة الانشا ، ج ؛ ، القــاهرة ۱۹۱۳ ــ ۱۹۱۵ ، ص ۱۶۲ ــ جورجى ينى ، تاريخ سوريا ، بيروت ۱۸۸۱ ص ۳۷۱ .

أكارم حسد الأرض السماء بهم . . . وقصرت عن كل مصر طرابلس (٣) ومنعا للبس والخلط بين المدينتين اتفق على تسمية طرابلس الشامية بطرابلس النام ، بينما عرفت طرابلس الليبية بطرابلس الغرب ، لوقوعها في غرب العالم الاسلامي .

ولا شك أن لفظة طرابلس اغريقية ومعناها « ثلاث مدن » ، وهمو تفسير شاع بين المؤرخين الذين يرجعون أصل همذا الاسم الى الاغربي ، استنادا على أن مدينة طرابلس لم تكن فى بداية أمرها سوى ثلاثة أحياء مسورة متحاجزة هى : حى الصوريين ، وحى الصيداويين ، وحى الأرواديين ، فقد ذكر القلقشندى نقلا عن الحميرى فى الروض المعطار « ومعنى أطرابلس فيما يقال ثلاث مدن ، وقيل مدينة الناس » « أ » ، وكذلك أشار ابن تغرى بردى نقلا عن شرف الدين محمد بن موسى المقدسى فى السيرة المنصورية الى أن طرابلس « كانت عبارة عن ثلاثة حصون مجتمعة باللسان الرومى » « " » •

ولكن مدينة طرابلس الشام مدينة فينيقية ، أسست في تاريخ غير

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، معجم البلدان، طبعة بيروت١٩٥٥ ، ج ١ ، مادة أطرابلس وكتابالمشترك وضعا والمفترقصقعا ، نشره وستنفلد ، جوتنجن ، ١٨٤٦٠

<sup>(</sup>٤) القلقشندي ، ج ٤ ص ١٤٢ ٠

<sup>(</sup>٥) أبو المحاسن ، النجــوم الزاهرة ، طبعــة دار الكتب المصرية ، ج ٧ ص ٣٢٢ ٠

معروف على وجه الدقة ، وأغلب الظن أنها أسست فى القرن السابع قبل الميلاد ، وهو موضوع سأقوم بدراسته فيما بعد ، ولما كانت طرابلس من انشاء الفينيقيين ، فلا بد أنه كان لها اسم فينيقى ، أقدم من اسمها الذى عرفت به فى العصر الفارسى وهو « أثر » فمن المعروف أنه أطلق عليها هذا الاسم السامى « أثر » بعد أن أصبحت تمثل اتحاد المذن الفينيقية بأحيائها الثلاثة فى السنة الأولى من عصر الملك أرتخشستا الثالث أوكوس بأحيائها الثلاثة فى السنة الأولى من عصر الملك أرتخشستا الثالث أوكوس على بعض العملات التى يرجع تاريخها الى ١٨٩ ص ١٨٨ ق٠م ، والى جانب هذا الاسم الفينيقى السامى «أثر» أطلق عليها الاغريق اسم تريبوليس «٢» ،

ومع ذلك فان الاسم الفينيقى القديم ما زال غير معروف لدينا «١» وان كان الأستاذ الدكتور أنيس فريحه يرجح أن يكون اسم « تربيل » Tar Bil أى جبـل الاله بيل هو هذا الاسم الفينيقى القديم الذى عرفت به منذتأسيسها ، ثم أضيفت اليه اللاحقة الاغريقية ٥ • ويستنـد الاستاذ فريحة في هـذا الرأى الى حقيقة جغرافية هامة ، فبالقرب من

<sup>(</sup>٦) فيليب حتى ، لبنان في التاريخ ، ترجمة الدكتور أنيس فريح. قـ والدكتور نقولا زيادة ، بيروت ١٩٥٩ ص ١٨٨ .

Dussaud (René): Topographie historique de la Syrie (V) antique et médiévale, Publications du Haut Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban, Bibliothèque archéologique et historique, t. IV, Paris, 1927, p. 75.

طرابلس جبل يسمى « تربل » أى جبل الله «^» • وليس من المستبعد أن يكون « تربيل » هو الاسم الفينيقى القديم لطرابلس ، بل اننى أميل الى الأخذ بهــذا التفسير ، لأن لفظة « تر » لفظة فينيقية معناها الجبل ، وتقابلها لفظة « طور » بالعربية بمعنى الجبل الذى يكسوه الشجر «٩» كما هو الشأن فى طور سيناء «١٠» ، وجبل تربل الذى أشار اليه الأستاذ فريحة يقع شرقى مدينة طرابلس ، ولعل اسم طور بيل أو تربيل حرف فيما بعد فى العصر الاغريقى بعد أن أضيفت اليه اللاحقة الاغريقية الى تربيوليس تأكيدا لوجسود ثلاثة أحياء فى المدينة تمثل المدن الفينيقية الله تربيوليس تأكيدا وأرواد ، فأصبحت لفظة تربيوليس الله اللاثة ، البونانية التى تتشابه فى نطقها مع تربيل تعنى المدينة ذات الأحياء الثلاثة ، اليونانية التى تتشابه فى نطقها مع تربيل تعنى المدينة ذات الأحياء الثلاثة ، طرابلس الغرب ،

= أنظر أيضا:

الوريس الورقة ، شاهدات في البنان ، من كتاب سورية اليوم ، ترجمة الأستاذ كرم البستاني ، بيروت ١٩٥١ ص٦ ، جورجي يني ، تاريخ سوريا ، س ٣٧١ ــ دائرة المعارف الاسلامية ، مادة طرابلس (En. Islam)

<sup>(</sup>A) أنيس فريحة ، أسساء المدن والقرى اللبنانية ، وتفسير معاليها ، منشورات الجامعة الأميركية في بيروت ، بيروت ١٩٥٦ ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٩) ياقوت ، معجم البلدان، مادة طور ، مجلد ؛ ، طبعة بيروت ص٧٧

<sup>(</sup>١٠) السيد عبد العزيز سالم ، الآثار الاسلامية في دير سانت كاترين بطور سينا ، مجلة العلوم ، العددالأول ، السنة العاشرة ، يناير ١٩٦٥ ص١

وهناك من أمثلة هذا التحريف اسم الفسطاط الذي أطلقه العرب على حاضرة مصر الاسلامية ، فبتلر Butler يعتقدأنها مشتقة من اللفظة اللاتينية Fossatum ومعناها الحصن ، بدليل وجود حصن بابليون قريبا من الموضع الذي أقيمت فيه الفسطاط ، بينما تعنى كلمة فسطاط بالعربية الخيمة أو المعسكر ، وابتكر الرواة لتبرير هذه التسمية العربية قصة أسطورية : قصة اليمام الذي أفرخ في فسطاط عمرو «١١» ، ولفظة فاس لفظة بربرية ، ولكن الرواة ابتكروا لتبرير معناها العربي قصصا كثيرة «١٢» ،

(١١) ذكر ابن عبد الحكم أن الفسطاط انما سميت كذلك لأن «عمرو ابن العاص لما أراد التوجه الى الاسكندرية لقتال من بها من الروم ، أمر بنزع فسطاطه ، فاذا فيه يمام قد فرخ ، فقال عمرو بن العاص : لقد تحرم منا بمتحرم ، فأمر به ، فأقر كما هو ، وأوصى به صاحب القصر ، فلما قفل المسلمون عن الاسكندرية ، فقالوا : أين ننزل ؟ ، قالوا : الفسطاط ، لفسطاط عمرو الذي كان خلفه » (ارجع الى ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب ، تحقيق الاستاذ عبد المنعم عامر ، القاهرة ، ١٩٦١ ، ص١٩٣١) ، وقد شاعت هذه الرواية في المصادر العربية تفسيرا الاسم الفسطاط (راجع محمد عبد الله عنان ، مصر الاسلامية ، وتاريخ الخطط المصرية ، القاهرة محمد عبد الله عنان ، مصر الاسلامية ، وتاريخ الخطط المصرية ، القاهرة وعمرانها في انعصر الاسلامي ، بيروت ١٩٦٥ ، ص ١٢ ) ،

(۱۲) ابن أبى زرع ، كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المفرب ، وتاريخ مدينة فاس ، نشره تورنبرج ، أبساله ، ۱۸٤٣ ــ الجزناءى ، كتاب زهرة الآس فى بناء مدينة فاس ، نشرة الفريد بل ، الجزائر ، ۱۹۲۲ .

والبصرة من بصراثا عسربت الى البصرة «١٣» وفسرت اللفظة المعسرية تفسيرات كثيرة ، وكذلك بغداد الفارسية «١٤» ، وسامرا «١٠» ، وغيرها من المدن الاسلامية .

<sup>(</sup>۱۳) يعقوب سركيس ، مقال عن « البصرة » مجلة ســومر ، ج ١ مجلد ٤ ، بغداد ١٩٤٨ ٠

<sup>(</sup>١٤) ياقوت ، معجم البلدان ، مجلد ١ ، مادة بغداد ٠

<sup>(</sup>١٥) ذكر المؤرخون أنها لما عمرتوازدهرت سميت بسرور من رأى، واختصر الى سر من رأى ، ولما خربت واستوحشت ، سميت ساء من رأى ، واختصرت الى سامرا ، واعتقد أنها اشتقت من اسم Sumere الى سامرا ، واغتقد أنها اشتقت من اسم الم ، بيوت الله مساجد ومعاهد ، ج ٢ ، ١٩٥٩ ص ٢٢٢) .

#### (7)

#### موقع طرابلس واثره في كيانها الاقتصادي

تقع مدينة طرابلس الحالية «على سفح ذيل من أذيال لبنان » «١٦» ، بحيث لا تبعد عن البحر بأكثر من كيلو مترين ، ويخترقها نهدر قاديشا (المقدس) الذي يعرف في الوقت الحاضر باسم نهر أبي على «١٧» ، ويجرى هذا النهر في واد عميق ، يعتبر من أشد أودية لبنان وعورة وعمقا ، ومن أكثرها روعة وجمالا ، ويبدأ هذا الوادي عند سفح غابة الأرز ، وينحدر انحدارا سريعا في انحناءات وتعرجات متواصلة الى أن ينتهى بسهل طرابلس عند الساحل ، ويصدل عمق وادي قاديشا في بعض أجزائه الى ١٧٠٠ قدم «١٨» ، ويشق هذا الوادي نهر قاديشا المذكور ، الذي ينبع من مغارة بادني غابة الأرز تعرف بمغا، ق قاديشا ، وت بد مناه هدذا النهر برافدين بأدني غابة الأرز تعرف بمغا، ق قاديشا ، وت بد مناه هدذا النهر برافدين

<sup>(</sup>١٦) شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى طالب الانصارى الدمشقى ، كتاب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ، نشره مهدرن ، ليبتزج ، ١٩٣٣ ، ص ٢٠٧ ٠

<sup>(</sup>١٧) أعتقد أنه سسى كذلك نسبة الى الأمير فخر الملك أبى على عمار آخر أمراء بنى عمار الذين استقلوا بحكم طرابلس فيما بين عامى ٤٥٩ ه ، ١٥٥ ه و ولقد احتفظ هـذا النهر باسمه السرياني « قاديشا » حتى وقتنا هذا ، وشاعت تسميته بذلك الاسم في العصر الوسيط بسبب التجاء رهبان الموارنة في كهوفه ومغاوره ٠

<sup>(</sup>۱۸) فیلیب حتی ، لبنان فی التاریخ ، ص ۱۶ ۰

صغيرين أحدهما يسمى رشعين والثانى يقال له المخاضة «١٩» وعندما يصل النهر الى طرابلسيشق المدينة من الجنوب الى الشمال بحيث يقسمها الى مركزين عمرانيين متميزين يتدرجان فى الارتفاع: أحدهما على الضفة اليسرى من النهر ، ويعرف اليوم بتلة أبى سمرة التى كانت تسمى فى زمن الصليبين بسلة الحجاج هماهه Peregrinu ، وقد أقيم على هذه التلة قلعة صليبية ما زالت تعرف حتى اليوم باسم قلعة صنجيل نسبة الى مؤسسها ريموند دى سانجيل كونت دى تولوز ، والمركز العمرانى الثانى يقع على الضفة اليمنى من نهر أبى على ، ويطلق عليه اسم تلة القبة «٢٠»، ومياه نهر أبى على ، ويطلق عليه اسم تلة القبة «٢٠»، ومياه نهر أبى على تصل الطبقات العليا من دور طرابلس المرتفعة ، التى يرقى اليها بالدرج «٢١» ،

وبعد أن يجتاز نهر أبى على طرابلس يتجه شمالا بين بساتين ومروج خضراء الى أن يصب فى البحر شرقى الميناء ، وكان من آثار اختراق هذا النمر لمدينة طرابلس أن كثرت بساتينها ومزارعها فى العصور التاريخية

<sup>(</sup>۱۹) جورجی ینی ، تاریخ سوریا ، ص ۳۷۲

Robert Boulanger, Liban, "les Guiders bleus" Paris (Y.) 1955, p.117

وقد ورد اسم القبة فى نص لابن الشحنة الحلبى عن بدر الدين بن حبيب ( ارجع الى : محمد بن الشحنة الحلبى ، كتاب الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب نشره يوسف سركيس ، بيروت ١٩٠٩ ، ص ٢٦٤ ) •

<sup>(</sup>٢١) ابن الشحنة ، الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ، ص ٢٦٣

المختلفة ، وازدادت بذلك ثروتها الزراعية والتجارية خاصة فى العصر الاسلامى اذ اشتهرت طرابلس بزراعة البرتقال والحسضيات بوجه عام وقصب السكر والفواكه «٢٢» وتعتبر زراعة الحسضيات فى الوقت الحاضر من أهم الموارد الاقتصادية فى طرابلس «٢٢» • أما اقليم السكورة التابع لطرابلس قديما وحاليا ، فقد اشتهر بزراعة الزيتون «٢٤» ، ويمند السهل المغروس بأشجار الزيتون اليوم من الكورة الى عكار ، وهو لذك يعتبر من أوسع سهول الزيتون فى العالم «٢٠» •

ومدينة طرابلس الحالية محدثة الانشاء ، أسسها المماليك فى سلطنة الملك المنصور سيف الدين قلاوون الذى افتتح طرابلس فى سنسة ١٨٨ هـ ( ١٢٨٩ م ) فى الموضع الذى كان يقوم فيه الربض الصليبي بأدنى قلعسة

<sup>(</sup>۲۲) الادريسي ، وصف فلسطين والشام من كتاب نزهة المشتاق ؛ نشره جوانيس جيلد ميستر Joannes Gildemeister بعوان , Idrisi, اشره جوانيس جيلد ميستر Palaestina et Syria, Bonnensis, 1885 عبد الله محمد بن على الحلبي ) ، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، نشره الدكتور سامي الدهان ، المعهد الفرنسي بدمشق ، ١٩٦٢ و قسم ٣ ص ١٠٤ - نخبة الدهر ، ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢٣) حليم أبو عز الدين ، محاضرة بعنوان محافظة الشمال ، من سلسلة محاضرات في : لبنان في محافظاته ، بدار الندوة ، السنة ١٥ ، النشرة ٢٥١ ، بيروت ١٩٦١ ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>۲۶) الادريسي ، المرجع السابق ص ۱۷ ـ حليم أبو عز الدين ، محافظة الشمال ، ص ٦١

<sup>(</sup>٢٥) جورجي يني ، ص ٣٧٣ ــ حليم أبو عز الدين ، ص ٩٣

صنحيل «٢٦» • أما مدينة طرابلس القديمة التي ظلت قائمة في عصر الصليبيين ، فقد خربتها جيوش السلطان قلاوون ، فدثر عمرانها وتلاشى ، في الوقت الذي عمرت فيه المدينة الماليكية الجديدة •

وطرابلس القديمة ، التي كانت تعرف بالمينا ، شبه جزيرة يحيط أبها البحر من ثلاث جهات ، وتبعد عن مدينة طرابلس المحدثة بنحو ثلاث كيلومترات ، ومازالت تؤلف حتى اليوم مركزا عمرانيا قائما بذاته ، ولكنه يعد حيا ثالثا من أحياء طرابلس بعد أن امتد العمران من ظرابلس اليها ، وعلى هذا النحو يمكننا القول بأن طرابلس تنقسم الى مركزين عمرانيين منفصلين : المدينة والمينا (أو المينة ) وان كان عمرانهما يتجه حاليا الى الاتصال بسبب النمو العمراني السريع الذي تشهده طرابلس في سائر الاتجاهات ولا سيما بامتداد الطرق الثلاثة المؤدية الى المينا ، عبر بساتين البرتقال التي اشتهرت طرابلس بزراعتها في كل العصور «٢٧» ،

ويمتد بازاء المينا في البحر صف من أربعة جزر صغيرة تبعد عنه بنحو مشرة أميال كانت سمى في أيلم الإدريسي على التربيب إسلاليو البر: « جزيرة النرجس ، وهي صغيرة خالية ، واليها جزيرة العند ، ثم

Van Berchem & Fatio: Voyage en Syric, dans Mémoires (Y7) de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, t. 37, le Caire, 1914, p. 116.

Le Liban, face à son developpement, Publication de (YV)
l'Institut de formation en vue du developpement, Beyrouth, 1963 p.67

اليها جزيرة الراهب ، ثم اليها جزيرة أرذقون » «٢٨» ، وأكبر هذه الجزر الأربعة جزيرة سساها ابن الفرات وغيره باسم جزيرة النخلة «٢٩» ، تنصل بها ثلاثة جزر صغار فيما بينها وبين الساحل ، وما زالت هذه الجزيرة الكبرى تحتفظ باسمها القديم ، وفيها منارة لهداية السفن وحمايتها من الاصطدام برأس طرابلس «٣٠» ، ولعلها هى نفس الجزيرة التى ذكرت في بعض المصادر باسم جزيرة سان نيقولا «٢١» ، وكانت تقوم بها كنيسة ذكرها أبو الفداء باسم سنطماس «٢٢» ، وهناك قريبا من هذه الجزيرة جزيرة أخرى تعرف اليوم بجزيرة الأرانب يقصدها الناس للنزهة والفرجة ،

كانت طرابلس فى العصر الاسلامى مدينة عظيمة لها رساتيق وضياع وكور جليلة الشأن ، وكانت تضم فى زمن الأدريسى ( فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ) عدة حصون وقلاع داخلة فى أعمالها ، منها أنف الحجر ( أنفة ) ، وحصن القالمون ( القلمون حاليا ) ، وحصن أبى

<sup>(</sup>۲۸) الادریسی ، ص ۱۸

<sup>(</sup>۲۹) ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ) : تاريخ ابن الفرات ، تحقيق الذكتور قسطنطين زريق ، ونجلا عز الدين ، ببروت ، ١٤٣ ، مجلد ٨ ، ص ٨٠ ـ كتاب نخبة الدهر ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣٠) لويس لورتة ، مشاهدات في لبنان ، ص ٢٠ ملحوظة ٢

<sup>(</sup>۳۱) جورجی ینی ، ص ۳۹۳ ــ سعید عاشور ، الحرکة الصلیبیة ، ج ۲ ، القاهرة ۱۹۲۳ ص ۱۱۷۰ •

<sup>(</sup>٣٢) أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، صيدا ، ١٩٥٩ ج٤ص٢٤

العدس ، وأرطوسية ، ومن ضياعها الكبرى أربعة منها قرية الشفيقة ، والراعبية والزيتونة والحدث «٢٦» ، وفى عصر بنى عساد ، عندما نم تكن طرابلس سوى امارة صغيرة ، كانت تضاف اليها مدن جبلة وعرقا وجبيل ، بخلاف الكور والرسانيق المتصلة بها فى الجنوب الشرقى مثل بشرى والحدث ، وفى الجنوب مثل البترون ، ومن أعمالها فى عصر المساليك ، حصن البترون وأنفة وأنطرطوس وحصن عرقا وحصن حلبا ، وكان اكل من هذين الحصنين مراكز كثيرة منها جون ورجلية ومرقية وجومة عكار وجومة بشرية والكورة والحدث بأذيال جبل لبنان ، وحصن عكار وحصن الاكراد ، ثم أضيفت الى طرابلس أعسال مستجدة هى قلاع وحسن الدعوة ، منها الخوابي والكهف والقدموس والعليقة والمنيقة ومصياف وبلاطنس وصهيون والبقيعة «٢٤» ، وسنعود الى دراسة هذه الاعسال عند حديثنا عن طرابلس فى عصر المماليك ،

ومن الناحية الجغرافية نلاحظ أن اقليم طرابلس يتميز بوجود منخفض يقع بين جبال لبنان المرتفعة وجبال النصيرية التي ترتفع على مسافة ضئيلة من الساحل الشرقي للبحر المتوسط • هذا المنخفض هو المعروف بممر حمص ، ويتجه اتجاها غربيا شرقيا ، وقد لعب هذا المسرفي العدر في العدر القديسة دورا هاما ، فقد اجتازته الجيوش المصرية

Dussaud, topographie historique, ۱۰.77 ۱۸ ص ۱۸ مس ۱۷ (۳۳) نخمة الدهر ص ۲۰۸

القديمة للاستيلاء على قادش ، وهى مدينة هامة كانت تتصل بفينيقيا عن طريق هذا الممر «٣٠» ، وكانت تقوم على حماية الممر المؤدى الى البحر المتنوسط عن طريق وادى النهر السكبير ( الأليوثيروس ) «٣١» ، كذلك يربط هذا الممر بلاد الشام الواقعة فيما وراء نهر الأورنت ( العاصي ) بالاقليم الساحلي ، ويتكون هذا الاقليم من سهول ساحلية ضيقة منهسسهل مرقية في الشمال وسهل جبيل في الجنوب ،

وأعظم السهول الساحلية فى اقليم طرابلس السهل الواقع على مصب النهر الكبير وروافده ، وعليه تقع مدينة عرقا وثغر أنطرسوس ، وليست لمرافى، هذه الثغور الساحلية مثل جبيل والبترون وأنفة اليوم أهمية من الناحية الملاحية ، لأنها اذا كانت تصلح فى الماضى كمراسى للسفن الصغيرة، فانها لم تعدكذلك فى العصر الحاضر «٢٧» ، أما مرفأ طرابلس فأفضل بكثير من هذه المرافى، جميعا «٣٨» ، ولذلك حرص المسلمون منذ الفتح العربي

<sup>(</sup>٣٥) لما كان هـــذا المر معبرا سهلا للفزاة ، فقد اهتم الصليبيوز يتحصينه فى القرن الثانى عشر الميلادى بقلاع وحصون منيعة لا ترام ، منها حصن الأكراد وحصن عكار وغيرهما (راجع Dussaud, p. 80)

<sup>(</sup>٣٦) نجيب ميخائيل ابراهيم ، مصر والشرق الأدنى القديم ، الجزء الثالث : سورية ، القاهرة ١٩٥٩ ص ١١

Donald Harden, The Phoenicians, London, 1963, p.27 (TV)

Jean Richard, le Comté de Tripoli sous la dynastie (TA)

Toulousaine, Paris, 1945, p. 1

على تحصينه بالأبراج الساحلية ، كما حرص الصليبيون على حمايته من الناحية البرية ، فأقاموا له قلعة صناجيل القائمة على تلة الحجاج .

وعلى الرغم من خصوبة الأراضى الواقعة على ضفاف الأنهار ، وفى السهول الساحلية ، الأأن الأراضى المزروعة باقليم طرابلس ، لم تكن تفى بحاجته مما جعل طرابلس تعتمد لتدعيم اقتصادها على التجارة البحرية ، فأصبحت تعمل على تصريف منتجاتها الزراعية كالحمضيات والزيتون ، ومنتجاتها الصناعية كالحرير والزيت والصابون الى الأسواق الخارجية ،

#### (4)

#### تاريخ طرابلس القديم

أشرنا فيما سبق الى أن مدينة طرابلس مدينة فينيقية الانشاء ، أسسها الفينيقيون فى تاريخ لا يمكننا تحمديده على وجه الدقة ، على امتداد الساحل الشسالى لشبه جزيرة الميناء ، وأشرنا أيضا الى عدم توصلنا الى معرفة اسمها الفينيقى القديم ، وان كنا نرجح رأى الدكتور أنيس فريحة فى احتمال تسميتها بتربيل ، وعلى همذا الأساس فاننى أميل الى تسميتها بتربيل أو طوربيل ، فى الفترة الواقعة ما بين انشائها الى أن تأسست فيها الأحياء الثلاثة الممثلة لمدن فينيقيا الكبرى : صور وصيدا وأرواد ولم تكن طوربيل فى هذا العصر القديم سوى قرية صغيرة لاحظ لها من الأهمية ، ولم تبدأ طوربيل تأخذ طريقها فى الظهدور الا بعد أن أصبحت مركزا للاتحاد الفينيقى الذى يضم المدن الثلاثة المدكورة التى رأت ضرورة اقامة مركز لهذا الاتحاد يرعى مصالحها كسدن فينبقية مستقلة «٢٠» ، وقد وقع اختيار ممثلو هذا الاتحاد على قرية طوربيل لهذا الغرض باعتبارها موضع غير معروف ، تجنبا لعوامل النزاع والخلاف التي يمكن أن تنشب لو أن هذا الاتحاد أقيم فى احدى هذه المدن ، وأطلق

<sup>(</sup>۳۹) جورجی ینی ، ص ۳۷۶ ـ فیلیب حتی ، لبنـــان فی التاریخ ، ص ۱۸۸

على مدينة طوربيل اسم سامي هو أثر ، وقد بدل هذا الاسم فيما بعدالي تريبوليس وهي لفظة اغريقية تعنى المدينة الثلاثية أو الثلاث مدن ، تعبيرا عن الأحياء الثلاثة التي أصبحت تتألف منها المدينة ، وكان يحيط بكل من هذه الأحياء سور قائم بذاته «٤٠» ووردت أسماء هذه الأحياء فحوليات آشور نصريال على هذه الصورة: مخلات وماييز وكابير «٤١» • وهكذا أقيمت مدنسة أثر أو طرابلس وأصبحت مركزا للاتحاد الفينيقي ، ومقرآ لاجتماع المؤتمر الفينيقي العام ، وهو مؤتمر كان يعقد في أوقات الخطر ، ويحضره نحو ثلاثمائة عضو يمثلون المدن الفينيقية الثلاثة المسذكورة ، للبحث في المشاكل التي تتعلق بمصالح البلاد «٤٢» • وكانت المدنالفينيقية فى العصر الفارسي تتمتع بحرية كبيرة فى التجارة واستقلال جزئي ، ويبدو أن التدخل المتواصل الذي كان يقوم به الملك أرتحشستا الثالث في شؤون هذا المؤتمر ، وأعمــال العنف التي يمارسها الفرس وتسلطهم في البلاد ، يبدو أن كل ذلك أثار عوامل الثورة في النفوس • فعندما انعقد المؤتمر في سنة ٣٥٢ ــ ٣٥١ ق٠م في طرابلس ، تباحث المؤتمرون في ضرورة المحافظة على استقلال مدنهم ، ورفع راية الثورة بطبيعة الحال ضد السيادة الفارسية ، ولم تلبث نيران الثورة ضد الفرس أن اشتعلت بادىء ذى بدء

Bruce Condé, Tripoli of Lebanon, Beirouth, 1961, p. 9 (1.)

Dussaud, Topographie historique, p. 75 (11)

<sup>(</sup>٤٢) السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام ، تاريخها وآثارها في العصر الاسلامي ، ص ع

في الحي الصيداوي بطرابلس ، ومن هناك امتدت امتدادا سريعا حتى رصلت الى مدينة صيدا (صيدون) ، أولى مدن فينيقيا في العصر الفارسي • وكان لملك صيدا المقام الأول بين ملوك المدن الفينيقية «٢٠» ، ولذلك ما كاد تنس ملك صيدا يتزعم الثورة ضد الفرس حتى انتشرت سريعا في البــ لاد واجتاحت الساحل الفينيقي كله ، وقد أيده ملك مصر نكتانيبو الأول ، وأمده بجيش مؤلف من ٤٠٠٠ من مرتزقة الاغريق «٤٤» : وتمكنت تسبع مدن فينيقية من طرد ممثلي الفرس فيها ، وأعلنت بذلك استقلالها • فاضطر ارتحشستا \_ أمام هذه الحركة الاستقلالية \_ الى الخروج من بابل على رأس جيش كثيف قوامه ٣٠٠ ألف من المشمساة ، و ٣٠ ألف من الفرسان ، قاصدا مدينة صيعدا عاصمة الايالة السعورية والمركز الرئيسي للثورة الوطنية ، وقد تمكنت الجيوش الفارسية من استرجاع صيدا بعد أن أبدى أهلها مقاومة عنيفة واستبسلوا في الدفاع عنها ، فأحرقوا الأسطولُ الراسي في المرفأ • ولما قنطوا من الدفاع عن مدينتهم بعد أن خدلهم ملكهم تنس ، أغلقوا دورهم على أنفسهم وأشعلوا فيها النيران ، واستسلموا للموت حرقاً اذ أنفوا أن يتعرضوا لانتقام المحتلين ، ولذلك فان صيدا لم تستسلم للفرس بل أقدمت على الانتحار

<sup>(</sup>٤٣) غالب الترك ، محافظة الشمال ، من سلسلة محاضرات : لبنان في محافظاته ، ص ٨٦

Bovier — Lapierre & Gauthier & Jouget: L'Egypte, dans (££) Précis de l'histoire d'Egypte, t. I, le Caire, 1932, p. 224.

على حد تعبير الأستاذ غالب غالب الترك «منى» • وما ان دخل الفرس المدينة حتى قتلوا من سكانها الذين أفلتوا من الحرق نحو أربعين ألفا ، ونصبوا على المدينة ملوكا اختيروا وفقا لرغباتهم ، نذكر منهم ايڤاجوراس الثاني القبرصي الأصل «٢١» • وخافت المدن الفينيقية الأخرى أن تنتهى الى هذا المصير «٤٧» ، فاستسلمت للفرس طائعة بعد سقوط صيدا العاصمة مساشرة •

وما أن تمكن الاسكندر من سحق الفرس في موقعة ابسوس حتى زحف على فينيقيا ، واستقبله أهل البلاد في لهفة وفرحة ، ورحبوا به ترحيبا بالغا ، ووجدوا فيه مخلصا لهم ومحررا من نير الفرس واستبدادهم: وما لبثت طرابلس أن استسلمت لعساكره المظفرة في سنة ٣٣٣ ق٠٥ شأنها في ذلك شأن غيرها من مدن الساحل الفينيقي ، مشل ماراثوس وأرواد وبيبلوس وصيدون ، أما صور ، التي كانت قد استعادت مكانتها بعبد أن خربتها جيوش نبوخند نصر ، فقد ظلت وحدها تقاوم جيوش الاسكندر ، اذ كانت تنافس أثينا في السيادة البحرية ، وكانت في اعتبسار الاسكندر مفتاح الطريق الى الهند «٤٨» ، وحاصه ها الاسكندر حصارا

<sup>(</sup>٤٥) غالب الترك ، ص ٨٦

Jacques Nantet, Histotre du Liban, Paris, 1963, p. 27 (٤٦)

<sup>(</sup>٤٧) فيليب حتى ، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، ترجمة الدكتور جورج حداد ، بيروت ، ١٩٥٨ ، ج ١ ص ٢٤١ ــ ٢٤٨

Jacques Nantet, op. cit. pp. 27 · 28 (£A)

بحريا وبريا محكما دام سبعة شهور انتهت بسقوطها فى سنة ٣٣٣ ق٠م ، وقد انتقم منها بأن تركها وراءه خرابا ، وذبح رجالها ونساءها وأطفالها.

وبينما أخذت مدينة صور تنهض من عثرتها وتسير بخطى حثيثة نحو الازدهار ، بفضل تفوقها البحرى ، وبفضل ما كانت تنتجه من الأصباغ الأرجوانية ، كانت فينيقية تسر بأحداث خطيرة ، استسرت حتى قدوم الرومان في سنة ٦٤ ق٠م ، فمنذ الاستيلاء على صور حتى وفاة الاسكندر في سنة ٣٣٣ ق٠م كانت الادارة اليونانية تثبت أقدامها في البلاد وتنحكم في كل شيء على الرغم من الاستقلال الذاتي الذي تستعت به صيدا في كل شيء على الرغم من الاستقلال الذاتي الذي تستعت به صيدا في هذه الفترة ، واحتفاظ جبيل بعض الوقت بأسرتها التقليدية «٤٩» ، وكانت المدن الفينيقية قد آلت بعد وفاة الاسكندر الى أخيه لاوميدون حتى سنة الاسكندر بين ورثته ، وأنتجوناس الذي فاز بمصر عند توزيع أمبراطوربة الاسكندر بين ورثته ، وأنتجوناس الذي كان سلطانه سائدا في آسيا المسغرى ، تسكنا من ابعاد كل من سلوقس ولاوميدون ، واشتبكا بعد ذلك في معركة عنيفة في سهل البقاع ،

وقد قام أنتيجوناس باعداد أسطول مسلح ، فأقام لذلك دورا لصناعة السفن في طرابلس وجبيل وصيدا ، وجمع ملوك فينيقيا وزحف من صيدا على صور ، وحاصرها ١٤ شهرا الى أن سقطت في سنة ٣١٣ ق٠م ، ولكن

Jacques Nantet, p. 28 (14)

صور لم تلق السلاح بعد سقوطها ، وأصبحت فينيقيا ممزقة بين الخصمين الكبيرين • وبعد مصرع أنتيجوناس في معركة ابسوس. سنة ٣٠١ ق.م استولى البطالمة على البقاع الذي استمر في حوزتهم حتى سنة ١٩٨ ق٠م، بينما أخذت المدن الفينيقية تتصارع فيما بينها ، ثم عاد السلوقيون الى الظهور من ٢٨٠ ق٠م الي ١٩٨ ق٠م وتمكنوا من الاستيلاء على صوار يا وبسط سلطانهم بعد ذلك على كل فينيقيا ما عدا البقاع الذي ظل فيأيدي البطالمة ، الى أن انتصر أنطيوخوس الثالث السلوقي على بطليموس الخامس في موقعة بانياس سنة ١٩٨ ق٠م ، وهي الموقعة التي حددت مصبر فينيقيا • وشهدت البلاد في عصر السلوقيين عهدا من الهدوء واسترجعت فيه وحدتها ونظامها ، وعمــل السلوقيون على تمكين سلطانهم عليها عن ﴿ طريق تقسيمها الى ولايات متعددة ، وتمتعت طرابلس بدورها بنوع من السيادة والتفوق أخذت تمارسهما على غيرها من المدن ، خاصة عندما استقر ديمتريوس الأول بن سولوقس «"» وجملها بالأبنية الفخمة • وفي هذا العصر السلوقي دمرت بيروت سنة ١٤٠ ق٠م نتيجة للخلافات التي أضعفت امبراطورية السلوقيين ٤ وتعرضت البلاد للغارات الأرمنية • وعلى الرغم من الطابع الهليني الذي أخذ يشمل كل مناحي الحياة مادية وأدبية «أ°» ، فان الجوهر الفينيقي القديم ظل سليما ، واحتفظ الساميون

<sup>(</sup>۰۰) 1bid. p. 29 (مح) سجورجي يني ، ص ٣٧٦

<sup>(</sup>١٥) تحولالله ملقارت الى هرقلس ، وبعل الى زيوس ، وعشتروت

بعاداتهم المؤروثة • وكانت حركة التأغرق حركة ظاهرية أكثر منها واقعية ، فقد أخذت المدن السورية القديمة التي تأغرقت تسترد شخصيتها السامية من جديد ، باستثناء مدينة تريبوليس التي ظلت تحتفظ بالسمها الاغريقي وهو الاسم الذي عربه الفاتحون العرب الى طرابلس «٢٠» •

ثم دخلت تريبوليس سنة ٦٤ ق٠م فى فلك الامبراطورية الرومانية ، فقد ذكر يوسيفوس اسم طرابلس عند الفتح الروماني، وأشار الى أن بومبى عند مروره على طرابلس قتل حاكمها ديويوس ، ولعل هذا القتيل كان من بين الذين رفعوا راية العصيان على الرومان ، فلاذ بالجبال المحيطة بطرابلس عند اقتراب جيوش بومبى «٥٣» .

وعلى الرغم من أن مدينة طرابلس لم تلعب فى العصر الروماني دورا تاريخيا هاما ، ولم تظفر بالمكانة السامية التي ظفرت بها بسض مدن لبناذ

الى أفروديت ، وأخدت الألعاب الاوليمبية تمارس فى صدور ، وأخذ الفلاسفة الرواقيون أتباع زينون يقومون ببث تعاليمهم الفلسفية فى هذه المدينة وفى صيدا ، وتحولت الأسماء السامية لبعض المدن الى أسماء هلينية مثل حماة التى سميت بأبيفانية ، وأثر (طرابلس) التى سميت بتريبوليس، (٥٢) فيليب حتى ، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، ج ١ ص٨٧٨٠ (٥٣) جورجى ينى ، ص ٣٧٦٠

الأخرى مثل بيروت التي كان قد خربها الاغريق «٤٠» اه وأطبعت تؤلف مركزا ثقافيا بارزا في سورية ، وصيدا التي أوجد فيها الرومان نوعا من العب مه الجمهوري الديموقراطي ، وأقيمت بها مدرسة فلسفيسة أرسطوطاليسية ، وبعلبك التي أصبحت مركزا دينيا هاما ، ومع ذلك فقد اهتم الرومان بطرابلس ، فجملوها بأبنية رائعة ، وزودوها بمعابد كشيرة خصصت لعشتروت ويوسكوريس وزيوس ، ضاعت معالمها في الوقت الحاضر ، وان كانت ما تزال في نواحيها بعض آثار رومانية كمعبد بزيزا من أواخر القرن الاول ، ومعبدي عين عكرين من القرن الثاني والثالث ، ومعبد السفيرة في قضاء الضنية «٥٠» ،

وأصيبت طرابلس فى عهد الامبراطور الرومانى موريقان ( ٤٥٠ \_ 30٤ م) بزلزال عنيف ، دمر كثيرا من منشآتها ، ودك مبانيها «٥٠» . الا أن

<sup>(</sup>٥٤) أعيد بناء بيروت على أيدى قوات ماركوس أجريبا غرب المدينة القديمة فى عهد الامبراطور أغسطس قيصر ، وعرفت باسم «جوليا أوجستا فيلكس » ، وارتفعت بذلك الى مصاف المستعمرات الرومانية ، وأصبحت بيروت مركزا علميا متألقا ، فقد أسس فيها سقيروس الكسندر سنة ٢٢٢ مدرسة للحقوق ، وأصبحت بذلك احدى مدن ثلاث فى الامبراطورية الرومانية يدرس فيها التشريع الرومانى ( ارجع الى

<sup>(</sup>Emile Yanni, Beyrouth, dans Physionomies du Liban, p. 10)

<sup>(</sup>٥٥) حليم أبو عز الدين ، محافظة الشمال ، ص ٤٦

<sup>(</sup>٥٦) لويس لورتة ، مشاهدات في لبنان ، ص ٩٠

Sobernheim, Corpus Inscriptionum Arabicarum, t. II, (eV) 1909, p. 38

تقرير بعثة اليونسكو الى لبنان ص ١٠. ١٠ Bruce Condé, op. cit. p. 10.

## البايب الأول تاريخ طرابلس في العصر الاسلامي



## الغصيّلٰ لأوّل

## طرابلس منهذ الفتح العربي حتى استقلالها عن الدولة الفاطمية

- (١) فتح العرب لطرابلس
- (٢) طرابلس منذ خلافة معاوية الى قيام الدولة الفاطمية في مصر
  - (٣) طرابلس في النصف الأول من العصر الفاطمي



## الفصيِّ لالأول

#### طرابلس منذ الفتح العربي حتى استقلالها عن الدولة الفاطمية

(1)

#### فتع العرب لطرابلس

ما أن انتهى المسلمون من فتح دمشق حتى وجه يزيد بن أبى سفيان همه الى فتح مدن الساحل الشامى ، ولم يأت عام ١٧ ه حتى كان قد افتتح صيدا وعرقا وجبيل وبيروت \_ وهى سواحل \_ « فتحا يسيرا » ، ولم يلق خلال هذه الفتوحات مقاومة ذات شأن من جانب سكان هذه المدن التى جلا معظمهم عنها ، وكان يزيد يقيم على الحصن « اليومين والأيام اليسيرة ، فربما قوتل قتالا غير شديد وربما رمى » ، وقد ساعده على فتح هذه السواحل أخوه معاوية ، بل ان معاوية نفسه هو الذي تولى فتح عرقا ( أو عرقة ) فى ولاية أخيه يزيد « ا » ، ويه دو أن طرابلس فتح عرقا ( أو عرقة ) فى ولاية يزيد للناعتها ووثاقة تحصيناتها ، فقدذكر

<sup>(</sup>۱) البلاذرى ، فتوح البلدان ، القسم الأول ، نشره الدكتور صلاح الدين المنجد ، القاهرة ١٩٥٦ ص ١٥٠ وقد لعبت عرقة دورا هاما منذ أقدم العصور حتى نهاية عصر الحركة الصليبية ، فقد ورد ذكر عرقة فى رسائل تل العمارنة باسم أركاتا ، وفى النصوص الأشورية جاء اسمها أركة وفى العصر الروماني كانت هذه المدينة مركزا دينيا هاما (Dussaud, op. cit. p. 80)

البلاذرى نقلا عن أبى حفص الشامى عن سعيد عن الوضين أن « يزيد بن أبى سفيان وجه معاوية الى سواحل دمشق سوى أطرابلس ، فانه لم يكن يطمع فيها » «٢» ، وكان فتح طرابلس يستلزم حصارا من البر والبحر فى أن واحد ، قد يطول أمده ، كما حدث فى حصار المسلمين لقيسارية الذى دام نحوا من سبع سنوات ، ولذلك رأى يزيد أن يرجىء فتح طرابلسالى أن تتوفر له الامكانيات ، فلم يكن للعرب بعد خبرة بالحصار البحرى ، ثم أن طرابلس بالذات كانت تتطلب لفتحها حصارا بحريا خاصا ، لأنهاكانت تمتد على شبه جزيرة المينا ، وكانت تصلها الامدادات البيزنطية بانتظام عن طريق البحر ، غير أن يزيد لم يفطن الى أن المدينة على الرغم من عن طريق البحر ، غير أن يزيد لم يفطن الى أن المدينة على الرغم من من المدن ، وأن فى امكان المسلمين أن يعزلوها عن المناطق والنواحى المجاورة ، ويقطعوا عنها المياء التي يزودها بها نهر قاديشا ، فيضايقوا سكانها ، وقد يدفعهم ذلك الى التسليم ،

ولم يطل العهد بيزيد ، اذ توفى فى آخر عام ١٨.ه بدمشق فى طاعون عمواس ، وخلفه أخوه معاوية على ولاية دمشق والساحل ، ورأى معاوية الذى شارك فى فتح مدن الساحل الحالة السيئة التى آلت اليها تحصينات هذه المدن الساحلية ، فكتب الى الخليفة عمر بن الخطاب ، بعد موت بزيد؛

(۲) البلاذري ، ص ۲۰۲

يصف له حال هذه السواحل ، ويقترح عليه انشاء أسطول بحرى للغزو في البحر ، فرد عليه عسر يأمره « بمرمة حصونها ، وترتيب المقاتلة فيها ، واقامة الحرس على مناظرها ، واتخاذ المواقيد لها ، ولم يأذن له فى غسزو البحر » «٣» • وعمل معاوية برأى عمر ، فحصن الثفور الاسلامية وشحنها بالمقاتلة الذين يرابطون بها طوال فصل الصيف ، ويقومون بحراستها فى المناظر والأبراج •

ولكن البيزنطيين كانوا يعتمدون على قوتهم البحرية ، فلم تمض أعوام على فتح المسلمين للسواحل حتى تمكن الروم من التغلب على بعفى همذه السواحل فى آخر خلافة عير بن الخطاب ، أو أول خلافة عثمان ابن عفان ، ذلك أن قنسطانز الثانى منذ أن ظفر بعرش الامبراطورية البيزنطية وهو يسعى سعيا متواصلا لاسترداد مصر والشام ، معتمدا فى ذلك على تفوق البيزنطيين البحرى على المسلمين : ففى سنة ٢٥ ه أرسل تريطانز عسلة بحرية مزدوجة الهدف ، فقد قسمها الى حملتين : حملة لهاجمة الاسكندرية ، وقد نجحت هذه الحملة فى الاستيلاء عليها ، ولكنها أخفقت بعد ذلك عندما تسكن عمرو بن العاص من ايقاع الهزيمة بالبيزنطيين عند نيقيوس ، واستطاع بذلك أن يسترجع الاسكندرية «٤» ، والحملة عند نيقيوس ، واستطاع بذلك أن يسترجع الاسكندرية «٤» ، والحملة

<sup>(</sup>۳) البلاذري ، ص ۱۵۲

<sup>(</sup>٤) ابراهيم أحمد العدوى ، الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم : القاهرة ، ١٩٥٨ ص ٢٦ سـ نفس المؤلف ، الأمويون والبيز نطيون ، القاهرة ١٩٥٨ ص ٩٢ سـ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، ص ٤٢

الثانية وجهها الى سواحل الشام ، وقد نجحت هذه الحملة فى استرداد بعض مواضع من الساحل الشامى ، ولكن معاوية يتصدى للروم ويسترجم هذه المواضع بدوره ، ثم يرمها ويشحنها بالمقاتلة ويوزع عليهم القطائع .

وعندئذ رأى ضرورة اصطناع سياسة بحرية مجاراة للروم حتى يتهيآ له افتتاح طرابلس المنيعة ، ويضمن بفضل هذه السياسة الدفاع عن السواحل ، وكان الخليفة عثمان بن عفان قد أطلق له العنان فى ادارة بلاد الشام وفقا لما يشتهيه ، فعمد الى انشاء أسطول بحرى فى دار الصناعة بعكا ، واستعان فى صناعة هذا الأسطول ببعض الملاحين من بلاد الشام ومصر ، واستخدم فى صناعته أشجار الأرز بجبل لبنان ،

أخذ معاوية يفكر تفكيرا جديا فى معاصرة طرابلس بعد أن تهيأت له السفن ، ويذكر البلاذرى أنه وجه لذلك الغرض « سفيان بن مجيب الأزدى الى طراباس ، وهى ألاث مدن مجتمعة ، فبنى فى مرج على أميال منها حصنا سمى حصن سفيان «°» ، وقطع المادة عن أهلها من البحر «۲» :

<sup>(</sup>٥) يقصد السهل الخصب الممتد على ضفاف نهر قاديشا قبل أن يصب في البحر ، وأغلب الظن أن هـذا الحصن أقيم في نفس الموضع الذي أقيم فيه حصن صنجيل ، فيما بعد ؛ عندما قام ريموند دى سان جيل الصليبي بمحاضرة طرابلس ، ولابد أن يكون ريموند الصنجيلي قد تنبه الي أهمية انشاء مثل هذا الحصن في ذلك المرضع ، بعد أن استعصت عليه طرابلس عدة مرات ، فمن هـذا الموضع يستطيع أن يشرف على المدينة الواقعة في الميناء ، ومنه أيضا يستطيع أن يقطع عنها الميرة والمياه اذا شاء .

<sup>(</sup>٦) نفهم من ذلك أنه حاصر طرابلس من البحر أيضًا ، ومعنى ذلك

وغيره ، وحاصرهم » «٧» ولم يكن المسلمون حتى ذلك الحين قد تمرسوا في شؤون البحر ، فهم على كل حال مبتدءون في ثقافته ، ويبدو أذ البداوة ستظل غالبة عليهم حتى بعد انتصارهم في موقعة ذات الصوارى، ونلاحظ أن الفضل في هذا الانتصار يرجع قبل كل شيء الى تحويلهم للموقعة البحرية الى موقعة برية ، فقد ربطوا سفنهم فيما بينها وتحولت المعركة على هذا النحو الى ما يشبه المعارك البرية و ولا بد أن يكون عدد السفن العربية المحاصرة لطرابلس صغيرا أو أنها كانت ملازمة للشاطى؛ حتى نفسر ما حدث بعد ذلك ، فان البلاذرى يذكر أن أهل طرابلس ملك الروم يسألونه أن يمدهم أو يبعث اليهم بمراكب يهربون فيها الى ما قبله ، فوجه اليهم بمراكب كثيرة ، فركبوها ليلا وهربوا ، فلما أصبح سفيان ـ وكان يبيت كل ليلة في حصنه ويحصن المسلمين فيه ، ثم يغدو على العدو \_ وجد الحصن الذي كانوا فيه خاليا ، فدخله » «٨» ،

فليس هناك تفسيرا آخر لوصول سفن بيزنطية الى الميناء في غفلة من المسلمين الا بقلة السفن العربية القائمة بالحصار ، ومهارة السفن البيزنطية

12....

أن عددا من سفن المسلمين رابطت على الساحل أمام الميناء حتى تمنع وصول السفن البيزنطية اليه •

<sup>(</sup>۷) البلاذري ، ص ۱۵۰

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع ، ص ١٥١

فى التسلل الى الميناء وحمل من شاء من أهل طرابلس الى القسطنطينية و ونستنتج من هذا النص أن هذه السفن البيزنطية رغم كثرتها حسب ما ورد فى النص حكانت عاجزة عن حساية سكان طرابلس لأمد طوبل و ذلك أن حصار المسلمين البرى كان قد أرهقهم ارهاقا شديدا ، ودفعهم على الرغم من وصول النجدة البيزنطية الى الخروج عنها و

وأيا ما كان الأمر ، فقد كتب سفيان بن مجيب الى معاوية عامل الشام بدمشق يبشره بفتح طرابلس وحصنها ، « فأسكنه معاوية جماعة كببرة من اليهود ، وهو الذى فيه الميناء اليوم ، ثم أن عبد الملك بناه بعد وحصنه » «٩» ٠

ويبدو أن معاوية قد أدرك أن اليهود قوم لا هم لهم الا تأمير مصالحهم الخاصة ، وأن كشيرا منهم لم يتورع عن خيانة البيزنطيير والانضمام الى صفوف العرب ، فهو لم يبجح فى فح قيساربة الا لأن يهوديا أتى المسلمين ليلا فدلهم على طريق فى سرب فيه ماء يؤدى الى داخل المدينة «١» ، كما أن اليهود والسامرة لم يأنفوا من الاشتغال أدلاء وعيونا للعرب نظير اعفائهم من جزية الرؤوس ومنحهم الأراضى «١١» ، لذلك أسكنهم معاوية فى مدينة طرابلس .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ـ تاريخ ابن الفرات ، ج ص ٧٦

<sup>(</sup>١٠) نفس المرجع ص ١٦٨

<sup>(</sup>۱۱) نفس المرجع ص ۱۸۷

#### (4)

#### طرابلس منذ خلافة معاوية الى فتح الفاطميين لمصر

#### ــ انتقاض طرابلس على الأمويين:

أصبحت طرابلس بعد ذلك قاعدة بحرية ودار صناعة لتوافر أخشاب الأرز اللبناني ، وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان ومن خلفه من بنيه يمن بني مروان ، وكان معاوية يوجه اليها كل عام جماعة كثيفة من الجند بشحنها بهم للدفاع عنها اذا ما أغار عليها الروم من البحر ، كما كان يولى عليها عاملا من قبله ، وكانت حامية طرابلس تقيم بالمدينة فترة الصيف ، ثم يقفل الجند عن طرابلس الى دمشت عندما ينغلق البحر ، وتصعب الملاحة فيه بسبب الأنواء والعواصف ، فيبقى العامل في قصره لا يفارقه مع عدد قليل من الجند ، وتغلق أبواب المدينة «١٢» ،

ويبدو أن طرابلس انتقضت على معاوية فى أول خلافته ، وتمكن بعض الروم من ذبح عاملها واحراق قطع من الأسطول الاسلامي الراسي فى مينائها «١٣» ، ولكن معاوية تمكن من القضاء على هذه الحركة ، ولعل ذلك كان حافزا على قيامه بنقل جماعة من الفرس ، والأساورة الى سواحل الأردن والشام فى سنة ٤٢ هـ «١٤» ، ومن بينها طرابلس ، فقد ذكر اليعقوبي

<sup>(</sup>۱۲) البلاذری ، ص ۱۵۱ ـ تاریخ ابن الفرات ، ج ۸ ص ۷۲

<sup>(</sup>۱۳) جورجی پنی ، ص ۳۷۸

<sup>(</sup>۱٤) البلاذري ، ص ۱۳۹

فى كتابه البلدان أن « مدينة طرابلس وأهلها قوم من الفرس كان معاوية ابن أبى سفيان نقلهم اليها » «١٠» •

ويرى الأب لويس شيخو أن بنى أمية سلموا سواحل الشام للفرس لحراستها من غزوات المردة الذين استقدمهم ملوك القسطنطينية للدفاع عن لبنان وكليكية من غزوات العرب ، وان بيروت بقيت تحت حكم أمرا الفرس الذين منهم الأرسلانيون والتنوخيون ، ولما صار الأمر لبنى العباس أقروا الأمراء المذكورين في حكمهم على الساحل «١٦» ، ومعنى هذا أنه ينسب الأرسلانيين والتنوخيين الذين نزلوا بسواحل لبنان الى الفرس ولكن الأستاذ محمد عزة دروزة لا يقبل ذلك الرأى ولا يعقله ، فليسمن المكن في اعتقاده « أن يجلب معاوية عقب فتح بيروت الذي تم في خلافة عمر جماعة من الفرس ، لأن الفرس لم يكونوا قد خضعوا للسلطان العربي والدفاع عن وأسلموا بعد ، وصاروا موضع اعتماد لقتال المردة والروم والدفاع عن السلطان العربي ، ولا تستقيم الرواية كذلك حتى على فرض القول بأن السلطان العربي ، ولا تستقيم الرواية كذلك حتى على فرض القول بأن معاوية جلبهم في عهد ملكه ، لأن الأمويين كانوا يتبعون سياسة عربية ، فلم يكن من المعقول أن يأتوا بجماعة من الفرس ، ويسكنوهم في سواحل فلم يكن من المعقول أن يأتوا بجماعة من الفرس ، ويسكنوهم في سواحل

<sup>(</sup>١٥) أحمــد بن أبى يعقوب بن واضح المعروف باليعقوبى ، كتاب البلدان ، ليدن ١٨٩١ ص ٣٣٧

<sup>(</sup>۱٦) صالح بن یحیی ، تاریخ بیروت ، نشره الأب لویس شیــخو ، بیروت ، ۱۸۹۸

الشام ليتقووا بهم ، والعرب فى أوج قوتهم وقدرتهم ونشاطهم » «١٢» و ويعتمد الأستاذ دروزة فى ذلك على ما ذكره الشدياق ، اذ ينسب أعيسان التنوخيين والأرسلانيين الى النعمان بن المنذر بن ماء السماء اللخمى «١٨»، ويذكر أنهم قدموا من العراق مع خالد بن الوليد الى بصرى لنجدة أبى عبيدة بن الجراح «١٩» ، ونحن نميل الى الأخذ بما ذكره الشدياق ، فهو أقرب الى المنطق والصواب ولقد حرص معاوية بن أبى سفيان على تحصين سواحل الشام ، ففى جبلة أقام حصنا خارجا عن الحصن الرومى القديم ، وفى أنطرسوس ومرقية وبلنياس أسس تحصينات هامة ه

وفى خلافة عبد الملك بن مروان ثار أهل طرابلس ، وتحصنوا فى داخل أسوارها ، ولم يتمكن الأمويون استرجاع طرابلس الا فى خلافة الوليد ابن عبد الملك ، وفى انتقاض أهل طرابلس يذكر البلاذرى ثلاث روايات ننظمها كما يلى :

الرواية الاولى : أنه فى خلافة عبد الملك ، « قدم فى أيامه بطريق من بطارقة الروم ومعهم بشر منهم كثير ، فسأل أن يعطى الأمان على أن يقيم

<sup>(</sup>۱۷) محمد عزة دروزة ، العرب والعسروبة من القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر الهجرى ، دمشق ۱۹۵۹ ج ۱ ص ۱۵۶

<sup>(</sup>۱۸) الشيخ طنوس بن يوسف الشدياق ، أخبار الأعيان في جبـل لبنان ، بيروت ١٩٥٤ ج ١ ص ١٣٣ ، ٢٦٦

<sup>(</sup>١٩) نفس المرجع ص ١٤٠

بها ويؤدى الخراج • فأجيب الى مسالته • فلم يلبث الا سنتين أو أكثر منهما بأشهر حتى تحين قفول الجند عن المدينة ، ثم أغلق بابها ، وقتل عاملها ، وأسر من معه من الجند ، وعدة من اليهبود ، ولحق وأصحابه بأرض الروم • فقدر المسلمون بعد ذلك عليه في البحر وهو متوجه الى ساحل للمسلمين في مراكب كثيرة فقتلوه • ويقال : بل أسروه وبعثوا به الى عبد الملك فقتله وصليه » «٢٠» •

الرواية الثانية: جاء فيها « وسمعت من يذكر أن عبد الملك بعث اليه من حصره بأطرايلس ، ثم أخذه سلما ، وحمله اليه فقتله وصلبه ، وهرب من أصحابه جماعة فلحقوا ببلاد الروم » «٢١» ،

الرواية الثالثة: جاء فيها: « وقال على بن محسد المدائني ، قال عتاب بن ابراهيم: فتح أطرابلس سفيان بن مجيب ، ثم نقض أهلها أيام عبد الملك ، ففتحها الوليد بن عبد الملك في زمانه » «٢٢» •

أما الرواية الأولى فنستبعد وقوعها لأنها رواية يغلب عليها طابع الروايات الأسطورية ، واننا تتساءل : هل كان المسلمون من الغفلة بحيث يقبلوا نزول بطريق بيزنطى وفى صحبته عدد كبير من الأعوان فى طرابلس،

<sup>(</sup>۲۰) البلاذري ، ص ۱۵۱ ـ تاريخ ابن الغرات ، ج ۸ ص ۷۷

<sup>(</sup>٣١) نفس المرجع

<sup>(</sup>٢٢) نفس المرجع

دون أن يفرضوا عليهم حراسة أو يضعوهم تحت المراقبة ؟ وهل كان عدد المسلمين فى طرابلس قليلا لدرجة أن ينجح هذا البطريق هو ونفر من أعوانه فى قتل والى المدينة وأسر من معه من الجند ؟ وما المغزى من انتقاض البطريق بعد عامين من اقامته بطرابلس ثم فراره بعد ذلك منها الى بلاد الروم ؟ وكيف تم للمسلمين القبض عليه بعد أن فر فى عرض البحر الى بلاد السروم ؟ ونخرج من ذلك كله بأن هده الرواية تتضمن من التشويق وعناصر المفاجأة ما تتضمنه الروايات القصصية ، فهى لذلك لا معتد بها .

وتبقى بعد ذلك الروايتان الثانية والثالثة ، وكلتاهما مستساغة مقبولة ، ولكننى أميل الى الأخذ بالرواية الثالثة ، فهى رواية ذات اسناد كامل ، وليست رواية شفوية ، ثم انها بدأت بذكر حقيقة ثابتة وهى افتتاح طرابلس على يدى سفيان بن مجيب ، يضاف الى ذلك أن ابن الفرات ذكرها الى جانب الرواية الأولى المستبعدة ، فقال : « وقيل انما تغلب عليها ، وقتل من بها بعد وفاة أمير المؤمنين عبد الملك ، ثم فتحها ولده أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك «٢٢» ،

وظلت طرابلس منذ أن استرجعها المسلمون فى خلافة الوليد تابعــة لدمشق ، يتولاها نائب عن الخليفة ، وكانت تعتبر من ســـواحل دمشق

(۲۳) تاریخ ابن الفرات ، ج ۸ ، ص ۷۷

حاضرة الخلافة الأموية ، وعملا من أعمالها «٢٤» ، فقد أشار الاصطخرى (المتوفى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى) الى أن طرابلس ثغر تابع لدمشق «٢٥» ، ولما كانت طرابلس عملا يتصل بدمشق العاصمة ، فقد تهمم بها خلفاء بنى أمية ، فحصنوها ورمموا ما وهى من عمسرانها وحصونها وشحنوها بالمقاتلة تأهبا لمواجهة أى هجوم بيزنطى من جهة البحر ، كما حدث فى خلافة عمر بن عبد العزيز عندما أغار الروم على ساحل اللاذقية فى سنة ١٠٠ ه ، فهدموا المدينة وسبوا سكانها «٢١» ،

#### ب - طرابلس في عصر الدولتين الطولونية والاخشيدية:

ولما قامت الدولة العباسية ظلت طرابلس تابعة لولاية دمشق ، وكل ما طرأ من تغيير أن دمشق لم تعد عاصمية الخلافة ، وانما كان يتولى شؤونها عامل من قبل الخليفة العباسى ، كان منجملة اختصاصاته الاشراف على سواحل دمشق ، ومن بينها طرابلس ، وعلى هذا النحو لم تعد طرابلس مركزا لوال أو نائب للخليفة كما كان الحال فى العصر الأموى ، ومع ذلك فقد تابع الخلفاء العباسيون السياسة الأموية فى الحرص على

(٢٤) نفس المرجع

<sup>(</sup>۲۰) الاصطخرى (أبواسحق ابراهيم بن محمد الفارسي): المسالك والممالك ، تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني ، القاهرة ١٩٦١ (٢٦) البلاذري ص ١٥٧

تعصين السواحل كلها بالحصون والمراقب خشية قيام البيزنطيين بالغارة عليها ، فأبو جعفر المنصور تتبع حصون السواحل ومدنها ، فعمرها وحصنها ، وبنى ما احتاج الى البناء منها ، ولما استخلف المهدى أتم ماكان المنصور لم يستكمله فى أيامه ، وزاد فى شحنها بالجند ، وكذلك أمر المتوكل على الله فى سنة ٢٤٧ ه بترتيب المراكب فى جميع السواحل وشحنها بالمقاتلة «٢٧» ،

واستمرت طرابلس تابعة لوالى دمشق الى أن تمكن الأمير أحمد ابن طولون فى سنة ٢٦٤ من الاستيلاء على دمشق وحمص وأنطاكية ، ومنذ ذلك الحين أصبحت طرابلس تابعة لبنى طولون فى مصر • ولا شك فى أن طرابلس كانت من بين السواحل السورية التى اهتم بها ابن طولون، ولكن المصادر العربية تصمت صمتا مطبقا عن ذكر أعماله فى بلاد الشام بوجه خاص ، باستثناء نتف قليلة من الأخبار ، فابن طولون هو الذى عمل على تسوير عكا وشد سلسلة فى مينائها لمنع السفن من اجتيازه (٢٨» ، وخماروية أسس قصرا خارج دمشق على نهر ثورة ، أدنى ديرمران ، وفيه قتل فى ٢٧ ذى القعدة سنة ٨٢ هر (٢٩) .

<sup>(</sup>۲۷) نفس المرجع ص ۱۹۳

البلدان ، مادة عكا

<sup>(</sup>۲۹) سعید بن بطریق ، کتاب التاریخ المجمدوع علی التحقیق والتصدیق ، بیروت ، ۱۹۰۵ ج ۲ ص ۷۲

ولم تلبث طرابلس أن أصبحت تابعة من جديد للدولة العباسية بعد أن تمكن القائد محمد بن سليمان من ازالة الدولة الطولونية ، الى أن أصبح محمد بن رائق الخزرى يتولى أمر الشام بتقليد من الخليفة العباسي الراضي ، فأصبحت تابعة له ، حتى بعد هزيمته على أيدى الاخشيديين في سنة ٣٢٨ ه ، فقد اتفق مع محمد بن طغج على أن يحكم ابن رائق الولايات الشامية الواقعة شـالى الرملة نظـير أن يدفع له الأخشيد جزية سنوية قدرها مائة وأربعون ألف دينار ، غير أن الاخشيد لم يلبث أن ضم أملاك ابن رائق بعد وفاته ، وظفر في جمادي الآخرة سنة ٣٣٣ هـ بتقليد من الخليفة العباسي المستكفى أقره فيه على ولاية مصر والشام «٣٠» • ولكن سلطان الأخشيديين على دمشق وأعمالها لم يلبث أن تزعزع بعد أن انهزمت قواتهم على أيدى الحمدانيين عند بلدة الرستين «٢١» ، واستبلاء سيف الدولة على دمشق • ولما استرد الاخشيد دمشق على أثر انتصاره على الحمدانيين في واقعة قنسرين سنة ٣٣٣ ه ، ووفقا للصلح المنعقد بين الأميرين في ربيع الأول سنة ٣٣٤ هـ ، أصبحت للاخشيد دمشت وأعمالها بما في ذلك طرابلس وبيروت «٣٦» • وظل

<sup>(</sup>٣٠) جمال الدين سرور ، النفوذ الفاطمى على بلاد الشام والعراق ، القاهرة ١٩٥٩ ص ١٧

<sup>(</sup>٣١) كامل حسين بن محمــــد الپالى الحلبى ، نهر الذهب فى تاريخ حلب ، حلب ١٩٢٦ ، ج ٣ ص ٤٥ ـــ جمال سرور ، ص ١٣

<sup>(</sup>٣٢) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ١ القاهرة ١٩٦٣ ص٥٥

سلطان الاخشىيديين على دمشق بين مد وجزر الى أن تمكن الفاطميون من الاستيلاء عليها في سنة ٢٥٩ ه ، وكان من بين عمال دمشق في عهد الاخشىيدىين محمد بن يزداد ، والحسين بن لؤلؤ ، ويانس المؤنسي «٣٣» ، وكان يتولى طرابلس من قبل عامل دمشق في سنة ٣٥٨ ه ، وهي السنــة الاخيرة من العصر الاخشيدي وال اسمه أبو الحسن أحمد بن نحرير الأرغلى ، كان قيد طرده أهل طرابلس لجوره ، فأقام في قلعة عرقا «٣٤» ، وأصبح أهمل طرابلس بلا وال • وفي همذه الأثناء أغار الميز نطيون بقيادة الامبراطور نقفور فوقاس على بلاد الشام ، وكان هذا الامبراطور قد وجه كل همه لمحاربة المسلمين ، فغزا الشام غزوات متتاليات ففي سنة ٣٥١ هـ استولى على أهم مدن الثغور ، وفي سنة ٣٥٧ انتهـــز فرصة تنازع قواد الترك على الوصاية على أبي المعالى سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني ودخل الشام من جديد ، فخافه أبو المعالى ، فخرج من حلب الى بالس ، واستخلف على حلب قرعــوية الحاجب ، « فواقعه قرعوية بعسكر حلب ، فأسر قرعوية ، ثم أفلت ، فانهزم أصحابه ، وأسر الروم جماعة من غلمان سيف الدولة ، ثم أن نقفور ملك الروم خرج الى معرة النعمان ففتحها ، وأخرب جامعها ، وأكثر دورها ، وكذلك فعل بمعرة مصرين ، ولكنه أمن أهلها من القتـــل ، وكانوا ألفا ومائتي نفس ، وأسرهم وسبرهم الى بلد الروم • ثم سار الى كفر طاب ، وشيزر ، وأحرق

<sup>(</sup>۳۳) عبد الكريم غرايبة ،العرب والأتراك ، دمشق ١٩٦١ ، ص ١١٧ (۳٤) يحيى بن سعيد الأنطاكى ، كتاب تاريخ يحيى ، نشره الأب لويس شيخو ، ص ١٣١

جامعها ، ثم الى حماة ففعل كذلك ، ثم الى حمص وأسر من كان صار الى تلك الناحية من الفلة ، ووصل الى عرقة ففتحها ، وأسر أهلها ، ثم نفذ الى طرابلس ، وكان أهلها قد أحرقوا ربضها ، فانصرف الى جبلة ففتحها ، ومنها الى اللاذقية » «٣٥» ، وذكر يحيى بن سعيد الأنطاكى ، أنه لما نزل طرابلس فى ١٠ من ذى الحجة سنة ٧٥٧ هـ ، أقام عليها تلك الليلة ، وأحرق ربضها «٢١» ، أما أبو المحاسن ، فقد ذكر أنه استولى على ربض طرابلس «٣٧» ، وربض طرابلس المذكور كان يقع فى الموضع الذى قامت فيه مدينة طرابلس المصلوكية ، وكان غير مسور ، ولذلك تعرض لغارة البيزنطيين ،

<sup>(</sup>۳۵) ابن العديم الحلبى (كمال الدين أبى القاسم عمر) ، زبدة الحلب من تاريخ حلب ، نشره الدكتور سيامى الدهان ، ج ١ دمشق ١٩٥١ ، ص ١٩٥٨ ،

<sup>(</sup>۳۹) یحیی بن سعید ، کتاب تاریخ یحیی ، ص ۱۳۱ .

<sup>(</sup>۳۷) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، نشر دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ج ٤ ، ص ١٩

(4)

## طرابلس في النصف الأول من العصر الفاطمي ( مئذ خضوعها للدولة الفاطمية الى استقلالها في عهد بني عمار )

#### ا \_ استيالاء الفاطميين على طرابلس:

لم يكد جوهر الصقلى ، قائد الخليفة المعز لدين الله الفاطمى ، ينجي في فتح مصر سنة ٣٥٨ هـ ، ويتمكن من اقامة الخطبة للخليفة الفاطمى على منابر مصر بدلا من الخليفة العباسى ، ويشرع فى تأسيس القاهرة المعزية للتكون مركزا للخلافة الفاطمية ، حتى أخذ يولى وجهه شطر بلاد الشام ، ويتطلع لفتحها ، للقضاء على بقايا النفوذ الاخشيدى فيها «٢٨» ، ولتأمين حدود مصر من جهة الشام ، والوقوف أمام الروم والقرامطة الذين كانوا قد اجتاحوا بلاد الشام وأوقعوا الهزيمة بقوات الاخشيديين فى سنة قد اجتاحوا بلاد الشام وأوقعوا الهزيمة بقوات الاخشيديين فى سنة سير حملةالى الشام فى أواخر سنة ٥٥٨ هـ ، بقيادة جعفر بن فلاح الكتامى ، الذى تمكن من دخول دمشق فى المحرم سنة ٣٩٠ هـ على أثر انتصاره على الذى تمكن من دخول دمشق فى المحرم سنة ٣٩٠ هـ على أثر انتصاره على

<sup>(</sup>٣٨) السيد عبد العزيز سالم ، الصلات التاريخية بين الشام ومصر في العصر الاسلامي ، مجلة العلوم ، العدد الخامس ، مايو سنة ١٩٦٤ ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٣٩) جمال الدين سرور ، الثفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ص١٦

الاخشيديين في موقعتين حاسمتين: الأولى في الرملة ، والثانية في طبرية ، ولم يكتف جعفر بذلك ، بل سير من دمشق عسكرا عظيما مع غلامه فتوح الى أنطاكية في سنة ١٣٥٠ هـ ، ونازلها فتوح خمسة أشهر ، ولكنها استعصت عليه ، واضطر الى العودة الى دمشق عندما استدعاه جعفر لمواجهة الخطر القرمطى «٤» ، فلقد ثار أهل دمشق على جيش جعفر مرتين ، لعبثهم بالنظام ، وانتهاكهم حرمة بيوتهم من جهة ، ولأن أهل دمشق كانوا سنيين منطرفين في عدائهم للشيعة ، والتمسوا معونة الحسن بن أحمد القرمطى، وتضامنوا جميعا مع زعماء العرب في الشام من بني عقيل وبني طيء ، ونجح هؤلاء المتحالفون في هزيمة جعفر وقتله في واقعة الدكة بالقرب من دمشق في سنة ١٣٠٠ هـ ، وأدت هذه الهزيمة الساحقة التي منى بها جيش الفاطميين للقرامطة الذين أقاموا الدعوة في بلادها باسم الخليفة المطبع العباسي ، منذ للقرامطة الذين أقاموا الدعوة في بلادها باسم الخليفة المطبع العباسي ، منذ جعفر بن فلاح من استرجاع دمشق وأعمالها في سنة ٣٠٠ هـ ه.

<sup>(</sup>٤٠) المقريزى ، اتماط الحنفا بذكر الأئمة الخلفا ، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٤٨ ص ١٧٨ ـ تاريخ يحيى بنسميد ، من ١٣٩٠ •

وبيروت وصيدا الأمير عز الدولة تميم بن النعصان بن عامر بن هانيء التنوخي الذي قدم ولاءه للفاطميين «١» وعلى الرغم من الهزيمة التي أوقعها القرامطة وحلفاؤهم العرب بقوات جعفر ، وانحسار النفوذ الفاطمي عن الشام ، فان عز الدولة أمير الغرب ظل مقيصا على ولائه للفاطميين وفلما نجح الفاطميون بعد ذلك في استرداد دمشق في رمضان ٣٦٣ هعهد المعز الى ريان الخادم بولاية طرابلس «٢٠» ، وأصبحت طرابلس منذ ذلك الحين ولاية قائمة بذاتها لا تتبع دمشيق ، « وكانت قبل ذلك مضافة اليها «٢٠» و ولم يطل العهد في طرابلس بالقائد ريان ، فقد عهد اليه المعز الفاطمي بعمة مطالعته بحقيقة الأحوال في دمشق بعد أن بلغه ثورة أهلها الفاطمي بسياسة الظلم والبطش التي يجرى عليها عسكر المغاربة ، وفشيل على سياسة الظلم والبطش التي يجرى عليها عسكر المغاربة ، وفشيل الفادم مقيما بدمشق الى أن تمكن أبو منصور التركي المعروف بأفتكين (أو الفتكين أو هفتكين ) الذي قدم الى دمشيق مع ثلاثمائة من فرسانه رأو الفتكين أو هفتكين ) الذي قدم الى دمشيق مع ثلاثمائة من فرسانه تابعة للأمير عز الدولة تميم الذي كان مقيما في بيروت ، قاعدة امارة

<sup>(</sup>٤١) الشدياق ، أخبار الاعيان ج ٢ ص ٢٨٦ ــ محمد عزة دروزة ، العرب والعروبة ، ج ١ ، ص ١٧٧

<sup>(</sup>٤٣) ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، بيروت ١٩٠٨ ، ص ١٠

<sup>(</sup>٤٣) تاريخ ابن الفرات ، ج ٨ ص ٧٧ ـ ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ج ٢ قسم ٢ ص ١٠٩

<sup>(</sup>٤٤) ابن القلانسي ، ص ١٢

الغرب • فلما تضامن الأتراك بزعامة أفتكين والقرامطة بزعامة الحسن ابن أحمد ، ونجحوا فى ايقاع الهزيمة بجيش جوهر فى الرملة وعسقلان ، أبحر الأمير عز الدولة تميم ، وظالم بنموهوب العقيلى من بيروت الى مصر، فرحب بهما الخليفة العزيز والاطفهما •

## ب ـ ولاة الفاطميين على طرابلس بعد ريان الخادم:

رأى العزيز بالله أن يخرج بنفسه على رأس جيش كثيف لاسترجاع النفوذ الفاطمى فى الشام ، فجعل جوهرا على مقدمة الجيش ، وزحف بجيوشه نحو الشام ، وفى الرملة وقعت بين جيش أفتكين يؤيده القرامطة وبعض قبائل العرب فى الشام وبين قوات العزيز بالله موقعة عنيفة فى المحرم سنة ٣٦٧ ه ( ٧٧٧ م ) ، وفيها انتصر الفاطميون انتصارا حاسما وأوقعوا الهزيمة بقوات أفتكين والقرامطة ، وقد اشترك الأمير عز الدولة تميم مع الفاطميين فى هذه الموقعة ، وأبدى من السجاعة والاقدام ما اجتذب بهسا اعجاب العزيز ، فكافأه العزيز بأن ولاه امارة الغرب وبيروت «من» ، أما طرابلس فقد أسندت ولايتها بعد ريان الخادم الى عدد من الولاة نذكرهم بالترتيب التاريخى كما يلى :

#### 1 ــ القائد نزال الكتامي

من وجوه قواد عیسی بن نسطورس وزیر العزیز بالله ، ومن أقسدر صنائعه وخواصه (۵)، وتولی بعد ریان الخادم ، وورد ذکره فی ذیل تاریخ

<sup>(</sup>٤٥) الشدياق ، أخبار الأعيان ، ج ٢ ص ٢٨٨

<sup>( ﴿</sup> الروذراورى ، ذيل كتاب تجارب الأمم ، ج ٣ ، طبعة مصر ١٩١٦ ص ٢٠٩ ٠

دمشق فى سنة ٣٧٨ هـ ، وقد استمر القائد نزال فى ولاية طرابلس فترة طويلة دامت ثمان سنين (حتى ٣٨٦ هـ) ، ويعتبر من أبرز ولاتها فى العصر الفاطمى وأكثرهم كفاية ، وقد اشترك فى سنة ٣٧٨ هـ فى اخماد حركة منير الصقلبى بدمشق الذى كان قد خرج على الخليفة العزيز بالله «٤٦» • كذلك ظهرت حنكته السياسية وحسن تصريفه للأمور فى الأحداث التى جرت فى شمال الشام فى ذلك الوقت «٤٢» •

#### ٢ ـ جيش بن محمد بن الصمصامة:

كانقد تولى أمر دمشق قبل القائد أبى محمود فى سنة ٣٦٣ هـ ، وذلك بعد أن صرف القائد ظالم بن موهوب عن ولايتها ، ثم تولى أمر طرابلس لفترة قصيرة من سنة ٣٨٦ هـ .

#### ٣ ـ على بن جعفر بن فلاح:

قلده أخوه سليمان بن جعفر القائد ولاية طرابلس بعد أن صرف عنها جيش بن الصمصامة وذلك في خلافة الحاكم بأمر الله سنة ٣٨٦ هـ (٤٨» •

#### ٤ ـ الأمير تميم التنوخي:

وليأمر طرابلس بعد على بنجعفر بن فلاح في نفس عام ٣٨٦ هـ «٢٩».

<sup>(</sup>٤٦) يحيى بن سعيد ، ص ١٧٣

<sup>(</sup>٤٧) ابن القلانسي، ص ٣٠ ـ ٣٤

<sup>(</sup>٤٨) ابن القلانسي ، ص ٤٨

<sup>(</sup>٤٩) الشدياق ، ج ٢ ص ٢٨٩

#### ه ـ ميسور الخادم:

صرف الحاكم تميما عن طرابلس وولاها لقــائده ميســور الصقلى سنة ٣٨٧ هـ «٠٠»

#### ٦ ـ القاضى أبو الحسن على بن عبد الواحد بن حيدرة الكتامى:

تولى أمر طرابلس فى سنة ٣٨٧ ، ويعتبر من أعظم ولاة الفاطمين على طرابلس ( ٣٨٧ ـ ٠٠٠ ه ) وقد اشترك مع ابن الصمصامة فى محاربة الدوقس عظيم الروم ، الذى نزل فى عسكر كثيف الى الشام على حصن أفامية «١٠» كذلك خرج بأسطول طرابلس فى سنة ٣٨٧ ه لمحاصرة العلاقة الثائر على الفاطميين فى مدينة صور «٢٠» •

#### ٧ - القائد أبو سمادة:

كان الوالى الرسمى لطرابلس فيما بين سنتى ٠٠٠ ٤ ٥٠٠ ه ٥ وقد اشترك مع القاضى على بن عبد الواحد بن حيدرة لنجدة مرتضى الدولة منصور بن لؤلؤ أمير حلب ضد أبى الهيجاء ٤ وكان القاضى ابن حيدرة

<sup>(</sup>٥٠) المقریزی ، اتعاظ الحنفا ص ٣٠٠ ، ملحق ٢ ــ ابن القلانسی ص ٥١ الشدیاق ص ٢٨٩

<sup>(</sup>۱۵) ابن القلانسي ص ۵۱

<sup>(</sup>٥٢) نفس المرجع

المــذكور هو المستــولي وقتئــذ « على النظــر في طرابلس وفي سائر الحصون » «٣٠» •

#### ٨ ـ مختار الدولة بن نزال الكتامى :

ولى أمر طرابلس فى سنة ٤٠٧ ه «٤٠» ، وقد ظل يتولى أمر طرابلس حتى توفى فى سنة ٤٦٢ هـ ، وعندئذ أعلن القاضى أبو طالب بن عمار استقلاله عن الخلافة الفاطمية «٥٠» ٠

#### ج ـ غادات البيرنطيين على طرابلس:

#### اولا \_ حملة ابن الشمشقيق سنة ٣٦٥ :

كان الامبراطور البيزنطى حنا زيمسكيس Zimiekea الذي يعرف في المصادر العربية باسم ابن الشمشقيق قد وطد العزم على القيام بحملة صليبية واسعة النطاق ضد المسلمين في الشام «٢٥» سالكا في ذلك نفس السبيل الذي سلكه الامبراطور نقفور فوقاس من قبل • وقد وفق ابن الشمشقيق في اختيار الوقت المناسب للشروع في هذه الغزوة ، فقد كان الفاطميون يواجهون وقتئذ متاعب لا حصر لها في الشام ، اذ خرجت

<sup>(</sup>٥٣) ابن العديم ، ج ١ ص ٢٠٠ - يحيى بن سعيد ، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٥٤) ابن العديم ، ج ١ ص ٢١٥

Wiet,  $Ban\overline{u}$  'Ammar, in Ency. of Islam, new édition, (co) Vol. I, p. 448

<sup>(</sup>٥٦) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ١ ص ٦٤

دمشق من سلطانهم ، ووقعت فى يد أفتكين التركى «٢٥» كانت الفرصة مواتية لابن الشمشقيق لكى يغزو بلاد الشام ، ويدخل بيت المقدس ، ففىسنة ٣٦٥ ه « خرج ابن الشمشقيق الى الثغور ، فاستولى على أكثرها ،

(٥٧) هو الحاجب أبو منصور الفتكين المعزى ، أختير زعيما للاتراك فى بعداًد بعد وفاة سبكتكين المعزى ، على أثر عصيانه لعز الدولة بختيار ، ولكن الفتنة بين الأتراك والديلم لم تلبث أن احتدمت بعد خلع المطبع ، فوهد الفتكين في الاقامة ببغداد وخرج منها بفرقة من رجاله عدتها ٣٠٠ فارس ، ونزل بظاهر دمشق ، حيث طلّب منــه أهلهـــا أن ينزل في بلدهم ويتولى أمورهم ويكف ما لحقهم على أيدى العسكر المغاربة من ضرر ، فأجابهم الى ما التمسوه • ولم يشأ الفتكين أن يدخل في حرب سأفرة مع الفاطميين في الوقت الذي لم يكن قد تمكن بعد مِن تثبيت أقدامه في دمشق، فتظاهر بالولاء للفاطميين ، « فأجابه المعز بالقبول ، ودعاء لزيارته » ، وعندئذ أدرك أن الخليفة ينوى اجتذابه الى القاهرة ليقضى عليه ، فأعلن عن عدائه للفاطميين ، بأن أمر بذكر الخطبة للخليفة العباسي الطائم ، واتجه الى صيدا ، واستولى عليها ، ثم زحف الى عكا ، ومنها الى طبرية • ولما قدمت جيوش الفاطميين بقيادة جوهر الصقلي ، وحاصرت دمشق ، استنجد المفتكين بالحسن بن أحمد القرمطي، فأنجده ، واضطر جوهر الى الانسحاب الى الرملة ومنها الى عسقـــلان ، فتحصن فيها ، وحاصرته قوات الأتراك والقرامطة • وحاول جــوهر أن يتفاهم مع الفتكين ، ودعاه الى الصلح ، وما زال به حتى أجابه الى طلبه نظير قدر معين من المال ، واشترط عليه أن يخرج من باب عسقلان من تحت سيف الفتكين ورمح الحسن بن أحمد ، وأرغم جوهر على قبول هـــذا الشرط المهين ، وعاود الفاطميون الكرة ، وخرج العزيز بنفسه في هذه المرة ، واشتبك في معركة عنيفة بالرملة مع الفتكين والحسن القرمطي فانتصر العزيز ، ووقع الفتكين بين يدي العزيز اسيراً ، فعفا عنه وأحسن معاملته . (ارجع الى ابن القلانسي ص ١٧ ، ١٨-جمال الدين سرور ، النفوذ الفاطمي في بلاد الشام ص ٤٣ )

واضطر بعض بطون ألعرب الى الدخول فى طاعته ، ثم افتتح حمص ، واستولى على بعلبك ، وواصل زحفه الى دمشق «٥٠» فلم يجد أفتكينبدا من الدخول فى طاعته ، وأعلن له الولاء ، وتعهد بدفع مائة ألف درهم ، ولكن ابن الشمشقيق الذى أعجبه منه اخلاصه وولاءه ، أعفاه من هدا المال «٥٠» .

ثم سار الامبراطور البيزنطى جنوبا بحداء الساحل فوصل الى صيدا ، وخرج والى صيدا ، أبو الفتح بن الشيخ ، فهاداه وهادنه على

(٥٨) ابن القلانسي ، ص ١٢ • يصور ابن القلانسي كيف أذل أفتكين نفسه أمام الامبراطور البيزنطي ونزل على حكم اشارته للحفاظ على ولايته في دمشق ، فيذكر أنه « خرج لمقابلة الملك في ثلثمائة غلام في أحسن زي وعدة ، واصطحب مع أشراف البلد ، وتوسط ابن الزيات ، بينه وبينهم على تقرير مائة ألف درهم ، وسار ابن الشمشقيق الى دمشق لمشاهدتها ، فلما وصل اليها ونزل بظاهرها ، استحسن ما رآه من سوادها ، وتقدم الى المسحابه بكف الأذية عن أهلها ، وترك الاعتراض لشيء من عملها ، ودخل وتحصيل الملاطفات التي يخدم مثله بمثلها ، وتحصيل الملاطفات التي يخدم مثله بمثلها ، وتحصيل المال • ولما خرج الفتكين تظاهر بالتذلل لابن الشمشقيق ، وترجل له ولأصحابه ، وقبلوا الارض بين يديه ، فسر الملك ، وأمرهم وترجل له ولأصحابه ، وقبلوا الارض بين يديه ، فسر الملك ، وأمرهم بالركوب ، وكان الملك فارسا يحب الفرسان ، فلعب الفتكين بين يديه لعبا استحسنه ، وشاهد من فروسية الفتكين ما أعجبه ، فتقدم اليه بالزيادة في اللعب ، فقعل ، وأثني الملك عليه ، فقال : هذا غلام نجيب ، وقد أعجبى ما شاهدته منه » ( ارجع الى ابن القلانسي ، ص ١٤ ) •

(٥٩) نفس المرجع

مال «١» وما ان وصلت جيوش ابن الشمشقيق الى قيسارية واستولت عليها حتى ارتد الامبراطور مسرعا الى الشمال ، فحاصر بيروت وافتتحها عنوة ، ولم يكن مصير جبيل بأحسن من مصير بيروت ، وأخيرا وصلت قواته أمام طرابلس مرهقة مكدودة بعد هذه الغزوة الطويلة ، وحاصرت طرابلس ، ولكنها لم تستطع أن تدخلها لمناعة أسوارها وحصائتها، واشتبكت حامية المدينة ، يعاونها الأسطول الفاطمي مع القوات البيزنطية في قتال عنيف انتهى بهزيمة البيزنطيين «١١» ، وعادت الحامية الفاطمية الى التحصن في المدينة ، وطال حصار ابن الشمشقيق لطرابلس ، فاستمر أربعين يوما يقاتل أهلها ويقاتلونه دون أن يصل الى نتيجة «١٢» ، ولما أدرك استحالة دخولها ، رأى الانصراف عنها ، فرفع الحصار ، ورحل الى أنطاكية في طريقه الى بلاده حيث توفى في العام التالى ،

#### ثانيا ـ حملة بسيل الثاني الأولى ( ٣٨٥ هـ ٩٩٥ م ):

كان بسيل الثاني مشفولا بمحاربة البلغار عندما وصله ملكويا السيرافي ، رسول سعيد الدولة أبي الفضائل الجمداني صاحب حلب

<sup>(</sup>٦٠) ابن القلانسي ، ص ١٤

<sup>(</sup>٦١) محمد جمال الدين سرور ، دراسات فى العلاقات السياسية بين دول الشرق الاسلامي والدولة البيزنطية فى العصمور الوسطى ، القاهرة 19٦٠ ص ٣١ ص ٦٦

<sup>(</sup>۲۲) ابن القلانسي ، ص ۱٤

يستغيث به من جيوش الفاطميين التي تهاجم حلب بقيادة منجوتكين . وكان من الطبيعي أن يتحرك بسيل لدفع الخطر الفاطمي عن حدود بلاده، ونجدة حليفه الحمداني ، فزحف بجيش كثيف نحو بلاد الشام ، ونزل بحلب ، ثم واصل السير الى شيزر وحاصرها ، فاضلط صاحبها منصور بن كراديس ، احد قواد العزيز بالله الفياطمي الى طلب الأمان نظير مال وثياب قدمهما الى بسيل ، وسلم اليه الحصن «٣٣» • ثم حاصر حمص وافتنحها عنــوة ، ثم افتتح رفنيــة ومن هنــاك زحف تجاه طرابلس ؛ وهي على حــد قول ابن القــلانسي ثغــر « برى بحرى متين القــوة \_ والحصالة ، شديد الامتناع على منازلته » «٢٤» فحاصره أكثر من أربعين يوما ، وقد بذل ما شاء أن يبذله من الجهد في سبيل افتتاحه ، أو نقب ثغرة يصل اليه منها ، ولكنه أخفق في سعيه ، واضطر الى الرحيل الى بلاد وحاصرها ، وخرج اليه المظهر بن نزال ( لعله المظفر ) وجماعة من وجــوه أهلها ، وطرحوا أنفسسهم بين يديه ، وأعلموه أنهم فى طاعته ، فخلع عليهم وأحسن اليهم ، وعادوا الى البلد على أن يسلموه اليه . وكان في البلد قاض ، معرف تعلم ، من عبد الواحد بن حيدرة من أهله ، فأغلق هو والرعية الباب في وجوههم ، وأخرج عبال المظهر بن نزال من البلد ، فأخذهم وسار

<sup>(</sup>٦٣) نفس المرجع ص ٤٣ ــ أبو المحاسن ، ج ٤ ص ١٢١

<sup>(</sup>٦٤) نفس المرجع ص ٤٤

مع الملك ونزل على حصن الطرطوس وعمره فى ثلاثة أيام ، وكان قبلذلك خرابا ، وشحنه بالأرض والمقاتلة ، ورحل الى أنطاكية ، وولى عليها بطريقا دوقسا يسمى ذاميانوس ٥٠٠ وغزا ذميانوس الدوقس فى أول سنة من ولايته طرابلس وكبسها ليلا ، وأخذ ربضها وأسر كثيرا وعاد بعد ثلاثة أشهر الى عرقة ، وسبى جماعة منها ، وغزا فى السنة الثانية من ولايته الى طرابلس ، وسبى من بلادها كثيرا » «٢٥» •

#### ثلاثا \_ حملة بسيل الثاني الثانية سنة ٣٨٩ ه ( ٩٩٩ م ) :

عز على الخليفة العزيز بالله أن يتراجع جيشه الى دمشق ، وعظم عليه أن يتوغل البيزنطيون فى الشام على النحو الذى وضحناه ، فاستقر رأيه على الخروج بنفسه على رأس حملة برية لفتح حلب وارسال أسطول ضخم الى طرابلس ، وفى نفس الوقت انتهز فرصة عودة بسيل الثانى الى بلاده وأمر قواته بمهاجمة أنطاكية ، أما عن مشروع حملته البرية فلم يتهيأ له أن يتحقق ، اذ ما كاد يصل الى بلبيس حتى اعتل علة شديدة ، فتوفى فى سنة ٣٨٦ ه ، وأما الأسطول فقد تعرضت قطعة لعاصفة عاتية حطمته بالقرب من طرابلس وأسر الروم بعض رجاله «٢١» ،

أخذ بسيل يفكر من جديد فى غزو الشام فأخذ يترقب الفرص للتدخل

<sup>(</sup>٦٥) يحيى بن سعيد ، ص ١٧٧

<sup>(</sup>٦٦) نفس المرجع ، ص ١٧٨

الحربى ، وحدث فى سنة ٣٨٧ ه أن ثار بمدينة صور ملاح يعرف باسم العلاقة ، تمكن هو ورفاقه من قتل قواد الحامية الفاطمية ، واستقل بالمدينة ، فأرسل برجوان الخادم جيشا بقيادة جيش بن الصمصامة وياقوت الخادم وأبى عبدالله الحسين بن ناصر الدولة لمنازلة صور وفتحها، ثم سير عشرين سفينة حربية مشحونة بالرجال لمحاصرة صور من البحر ، وكتب الى والى طرابلس على بن حيدرة وإلى والى صيدا ابن شيخ بالابحار بأسطوليهما الى صور ، فاستغاث العلاقة بالامبراطور بسيل ، فيسير اليه « عدة مراكب فى البحر مشحونة بالرجال ، والتقت هذه المراكب مع مراكب المسلمين ، فانهزم الروم » «١٧» » وقتل المسلمون منهم مائة وخمسين رجلا ، وتمكنوا من اقتحام صور ، وأسروا العلاقة «٨٠» • وفى هذه الأثناء استغل بسيل هذه الفرصة وأمر الدوق ذاميانوس الدلاسنوسى، الذي يسفى فى المصادر العربية بالدوقس عظيم الروم «٢٥» ، بمهاجمة أراضى المسلمين ، فتصدت له القوات الفاطمية وأنزلت به الهزيمة ،

بعد هــــذه الهزائم المتواصلة اضطر الامبراطور الى معاودة الغزو بنفسه ، ففي سنـــة ٣٨٩ هـ ( ٢٠ سبتمبر سنة ٩٩٩ م ) ســــار الى شيزر

<sup>(</sup>۲۷) ابن القلانسي ،ص ٥٠

<sup>(</sup>٦٨) ابن القلانسي ، ص ٥٠ ـ عبد الكريم غرايبة ، العربوالأتراك؛ ص ٢٢٢ ومايليها ٠

<sup>(</sup>۹۹) یحبی بن سعد ، ص ۱۷۷

وحاصرها ، فسلمها ابن كراديس بالأمان ، وشحنها بسيل بالأرمن ، ثم انتقل منها الى حصن أبي قبيس ، فاستولى عليه بالأمان ، ثم استولى على حصن مصياف وأخربه • وزحف الى رفنية ، فأحرقها وسبى أهلها ، ومضى فى طريقه يحرق ويدمر ويسبى حتى بلغ حمص فنزلها ، وأحرق من اعتصم من أهلها بكنيسة مار قسطنطين ، وسار الى بعلبك ، فاستولى عليها ، ومن هناله تتبع الطريق الساحلي ، فأحرق عرقة ، وهدم حصنها ، ثم نزل علمي طرابلس في ذي الحجة سنة ٣٨٩ ه . وهاجم عسكره حصن طرابلس ، وكان يقع وفقا لوصف ناصرى خسرو في الجانب الشرقي من المدينــة ، وكان مبنيا من الحجر المصقول ، وبأعلاه شرفات تتوزع بينها المقاتلات الحجرية والعرادات «٧٠» ، وخندق الروم جول معسكرهم ، ثم قطعوا قناة الماء التي تصل الى الحصن وفي هذه الأثناء ، وافاه شلنديان يحملان زادا وعلوفة ، فتقوى بهما عسكره ، فسير سرية الى بيروت وجبيل ، فأغارت عليهما ، وأسرت عــددا من أهلهما • ثم نشب القتال بينه وبين حامية حصن طرابلس برا وبحرا في مستهــل المحرم سنة ٣٩٠ هـ ، فقتل كثير من أصحابه ، وهكذا عجز بسيل للمرة الثانية عن اقتحام طرابلس ، فاضطر الى الرحيل في ٥ من المحرم الى أنطاكية عن طريق اللاذقية «٧١» .

<sup>(</sup>۷۰) ناصری خسرو ، سفرنامة ، ترجمـــة الدكتور يحيى الخشاب ، القاهرة ١٩٤٥ ص ١٣

<sup>(</sup>۷۱) ارجع الى : أبو الفداء ، المختصر فى أخبار البشر ، ج ٤ ص٢٠ – يحيى بن سعيد ، ص ١٨٤ – أسد رستم ، الروم والعرب ، بيروت ١٩٥٠ ج ٢ ص ٥٦ – سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ١ ص ١٦٩

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الغصلالناين

## طرابلس إمارة عربيـة مستقـلة في ظل بني عمـار

- (١) المرحلة الأولى: ٢٦٢ ــ ٤٩٢ هـ
- (٢) المرحلة الثانية: ٢٩١ ــ ٤٩٥ هـ
- (٣) المرحلة الثالثة: ٥٠٥ ــ ٥٠١ هـ



## الفصل لشانته

# طرابلس امارة عربية مستقلة في ظل بني عمار ( )

المرحلة الأولى : ٢٦٢ - ٢٩٢ هـ

ا س تاسيس الامارة:

تمكن الفاطميون في عصر الحاكم بأمر الله من السيطرة التامة على بلاد الشام «١» ، بعد أن عقد مع الامبراطور البيزنطى بسيل الثانى هدنة لمدة عشر سنوات ، وبعد أن قضى على حركة بنى جراح الطائبين فى فلسطين ، وعلى سلطان الحمدانيين في حلب ، وفي عهد الظاهر لأعزاز دين الله تمكن بند مرداس المكلابيين من تأسيس امارة لهم في حلب ، واضطر الخليفة الفاطمي الى محاربتهم حينا ، ومسالمتهم حينا آخر ، مسائات الفرصة لنشر الاضطراب في هذا القسم الشمالي من بلاد الشام ، وقد أدت هذه الفوضي المستحكمة في فلسطين وحلب ، بالاضافة الى الضعف الذي منيت به الدولة الفاطمية منذ النصف الشائي من القرن الخامس الهجرى الى طمع السلاجقة في الاستيلاء على حلب ودمشق ، ففي سنة ٢٦٤ أعلن أمير حلب محمود بن صالح المرداسي ولاءه للسلاجقة، ففي سنة ٢٦٤ أعلن أمير حلب محمود بن صالح المرداسي ولاءه للسلاجةة،

<sup>(</sup>۱) عبد المنعم ماجد ، الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه ، القاهرة المراب ١٣٩٠ - ١٣٩٠ - ١٣٩٠ من ١٣٩٠ - ١٣٩٠

وقى سنة ٢٥٥ ه عهد ملكشاه الى أتسز التركماني المعروف بالأفسيس بالاستيلاء على الشام ، ففتح الرملة وبيت المقدس ، وتمكن من افتتاح دمشق في سنة ٤٦٧ هـ • ولم يكتف أتسن يذلك ، بل هاجم مصر ، وتوغل في أراضيها ، ولكنه لم يلبث أن انهزم على أيدى الفاطمبين ، وفر الى غزة ومنها الى دمشق . ولما حاصرته القوات الفاطميبة في دمشق ، زحف لنجدته تاج الدولة تنش بن ألب أرسلان \_ وكان يحاصر حلب \_ وتمكن تتش من دخول دمشق في سنة ٧١ هـ ، وقتل أتسز • وكان الفاطميون ما يزالوا يحتفظون ببعض السواحل السورية ، فوجه السلاجقة همهم الى الاستيلاء على تلك السواحل ، وتمكن تنش بمساعدة نواب ملكشاه في حلب والرها من الاستبلاء على حمص وعرقة وأفامية ، ولما قتل تتش في فى سنة ٨٨٤ ه ، اقتسم ولدان رضوان ودقاق بلام الشام ، فاستقل رضوان بولاية حلب ، وقنع دقاق بولاية دمشق ، ولكن الخلاف لم يلبث أن نشب بين الأخوين ، وانتهز الأفضل شاهنشاه وزير المستعلى هذه الفرصة ، فحاول استرجاع النفوذ الفاطمي على الشام ، وتمكن في سنــة ٤٨٣ من الاستيلاء على بيت المقدس بعد أن تغلب على ايلغازي وسقمان ابنی أرتق «۲» ٠

<sup>(</sup>٢) جمال الدين سرور ، النفوذ الفاطمى على بلاد الشام ، ص٥٥ ـ ٥٠ ـ عبد المنعم ماجد ، الامام المستنصر بالله الفاطمى ، القاهرة ١٠٠٠ ، ص ١٠٠٠

وفي الوقت الذي بدأ سلطان الفاطميين على الشام يتخلخل ، وتتجلى نوايا السلاجقة ومطامعهم في الشام ، كان قاضي طرابلس أبو طالب الحسن بن عمار «٣» يراقب هذه الأحوال السيئة ، فأخذ يعمل من جهته على الافادة من هـذه الاضطرابات ، ليحفظ لطرابلس استقلالها بين هـذه الأنواء والعواصف الهوجاء ، والاشك أن القاضي المذكور لم يكن من الشخصبات البارزة في طرابلس فحسب بل في بلاد الشام كلها ، بدليل أننا نراه في سنة ٥٥٩ ه يقوم بالتوسط بين محمود بن نصر المرداسي بحلب المعروف بمحمود ابن الروقلية وبين الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ، فقد بعث المستنصر الى محمود بن نصر ، « يطالبه بحمل المال وغزو الروم ، وصرف ابن خاقان حلب من عمى أموالا اقترضتها وأنا مطالب بها ، وليس في يدى ما أقضيها عما أصرفه لغيره ، وأما الروم منذ هادنتهم مدة وأعطيتهم ولدى رهينــة على مال اقترضته منهم فلا سبيل الى محاربتهم ، وأما أبن خاقان والغز معه فيدهم فوق يدى » وعنـــدئذ أمر المستنصر بالله بدر الجمالي واليه على دمشق بمحاربته ، فتدخل القاضي ابن عمار بينهما وأصلح الحال «٤».

<sup>(</sup>٣) ذكر المقريزى أنه القاضى الأجل أمين الدولة أبو طالب عبد الله ابن محمد بن عمار بن الحسين بن قندس بن عبد الله بن أدريس بن أبي يوسف الطائى ، وأنه توفى بطرابلس الشام فى ليلة السبت نصف رجب سنة ٤٦٤ ه ( أنظر : المقريزى ، اتعاظ الحنفا ، ص ٢٦٦ )

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ٥ ص ٧٩

ولا شك أن القاضى ابن عمار لم يكن قد أعلن بعد استقلاله بطرابلس فى هذا التاريخ ( ٢٥٩ هـ) ، كما يزعم الدكتور عبد الكريم غرايبة «م» فمن الثابت تاريخيا أنه أعلن استقلاله فى سنة ٢٦٢ ه على حد قول ابن القلانسى «١» •

ويعلق الأستاذ جاستون ثيبت على ذلك بقوله: «لم يحدد تاريخ استقلال الصن بن عمار مؤسس هذه الأسرة بطرابلس بعد ، ويعتقد سوبرنهايم أن ذلك تم فى منتصف القرن الخامس الهجرى ، فان الذهبى المؤرخ يؤكد أن ابن عمار قاضى طرابلس استولى على شؤون الحكم فى طرابلس فى سنة ٢٦٤ ه ( ١٠٧٠ م ) وكانت هذه السنة سنة نكبة على اللولة الفاطمية ، اذ أعلنت دمشق وصور وفلسطين استقلالها فى هذا التاريخ » «٧» ، ويذكر ابن القلانسي أن ثغرى صور وطرابلس قد تغلب عليهما قاضياهما ، وأصبحا « ولا طاعة عندهما لأمير الجيوش ، بل يصانمان الأتراك بالهدايا والملاطفات » «٨» ، وفي موضع آخر يذكر ابن القلانسي أن ابن عمار استولى على صور ، وأن القاضى ابن عمار استولى على

<sup>(</sup>٠) عبد الكريم غرايبة ، العرب والأتراك ، ص ٢٤٠

<sup>(</sup>۲) ابن القلانسي ، ص ۹۷

Gasten Wiet, Une inscription d'un prince de Tripoli (v) de la dynastie des Banu 'Ammar, dans Mémorial Henri Basset, publ. par l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, t. XVIII, Paris 1928, p. 280

<sup>(</sup>A) ابن المقلانسي ، ص ۱۱۲

طرابلس ، وأن ابن حمدان استولى على الرملة والساحل ، ولم يبق لأمير الحيوش بدر الجمالي سوى عكا وصيدا «٩» •

كان ابن عمار هـ ذا رجلا عاقلا سديد الرأى ، وكان فقيها شيعيا ، فاستقل بمدينة طرابلس ، وتلقب بأمين الدولة ، والتزم سياسة حيادية ازاء الفساطميين والسلاجقة ، فهـ و على الرغم من خروجـ على الدولة الفاطمية لم يعلن عـداءه لها ، حتى لا يثير عليه أهل طرابلس الذين كانوا يميلون الى الفاطميين ، كما أنه لم يتورط فى الخضوع للسلاجقة ، فاكتفى بملاطفتهم بالهدايا ، وستتطور هذه السياسة فى عهد جلال الملك خليفتـ من بعده ،

وفى امارة أمين الدولة أبى طالب بن عمار لجأ الى طرابلس سديد الملك بن منقذ صاحب شيزر سنة ٤٦٥ ه فرارا من محمود بن نصر بن صالح المرداسى ، الذى استقل بحلب ، متبعا سياسة حفظ التوازن بين جبهة مصر الفاطمية والسلاجقة «١٠» ، فوجد سديد الملك فى طرابلس البلد الأمين الذى يمكن أن يقيم فيه آمنا من محمود بن نصر «١١» ، وفى ذلك دليل آخر على أن أمين الدولة ابن عمار كان يتبع سياسة حيادية بين المسكرين السلجوقى والفاطمى ، فعلى الرغم من اتفاقه فى سياسته مع ابن نصر السلجوقى والفاطمى ، فعلى الرغم من اتفاقه فى سياسته مع ابن نصر

<sup>(</sup>۹) نفس المرجع ص ۹۷

<sup>(</sup>١٠) عبد المنعم ماجد ، الامام المستنصر بالله الفاطمي ، ص ٧٣

<sup>(</sup>۱۱) ابن العديم الحلبي ، ج ٢ ص ٣٥

المرداسى ، فقد أبى أن يسلم اليم سديد الملك بن منقذ ، ومع ذلك ، وبغضل سياسة أمين الدولة ، فانه نجح فى احتفاظ طرابلس باستقلالها فى تلك الآونة المشحونة بالاضطرابات «١٣» .

وعمل ابن عمار على رفع طرابلس الى مصاف الحواضر الشامية الكبرى ، فأسس بها دار العلم التى حوت من الكتب ما يزيد على مائة ألف كتاب ، وكان ابن عمار نفسه كاتبا قديرا ، فهو الذى صنف كتابه « ترويح الأرواح ومصباح السرور والأفراح » « ١٣ » ، وتوفى أمين الدولة ابن عمار فى رجب سنة ٤٦٤ ه بعد عامين فقط قضاهما فى امارة طرابلس ،

#### ب ـ عصر جلال الملك أبو الحسن على بن عمار ( ١٦٤ - ٩٢) ه ) :

يغلب على الظن أن أمين الدولة بن عمار توفى دون أن يعقب ، فقام النزاع على امارة طرابلس بعد وفاته بين ابنى أخيه محمد ، وهما فخر الملك أبو الحسن على ، وذلك بعد أن استبعد محمد أخو أمين الدولة ، ويرجع الفضل الأعظم فى حسم هذه المشكلة الى سديد

<sup>(</sup>۱۳) ذكر ابن العديم ان بنى عمار كانوا ينفرون من الشاعر أبى الفتيان بن حيوسى « لميله الى الدولة المصرية » ، فأشار عليه سديد الملك بن منقذ الذى كان يقيم بطرابلس بأن يقصد محمود بن نصر المرادسى بحلب ( ابن العديم ج ۲ ص ٤٠ )

<sup>(</sup>۱۳) تاریخ ابن الفرات ، ج ۸ ص ۷۷

الملك بن منقذ الذي أيد جلال الملك على بن عمار ، وعاضده بمماليكه «١٤» ، وقد كان لذلك أكبر الأثر في تعظيم جلال الملك لابن منقذ ، فارتفعت مكانته عنده ، حتى أصبح بشريك له في امارة طرابلس «١٥» .



ويعتبر جلال الملك أعظم أمراء بنى عمار على الاطلاق ، فقد تمكن من تدعيم مركزه فى ظرابلس خلال ثلاثين عاما وسط العواصف السياسية التى كانت تجتاح بلاد الشام • وتدل الأحداث التى وقعت فى عصره على حنكته السياسية وعلى براعته فى تصريف الأمور ، فلقد رأينا أن عمه أمين الدولة اتبع سياسة حيادية بين المعسكرين الفاطمي والسلجوقي ، وحافظ على هذه السياسة حتى وفاته ، وفى أيام جلال الملك كانت امارة طرابلس محط أنظار كل من الفاطميين الذين فقدوا معظم أملاكهم فى الشام ، والسلاجقة الذين تمكنوا من بسط نفوذهم فى دمشق وحلب وغيرها من مدن الشام ، ففى بداية امارته أظهر ميلا نحو الفاطميين حين لايكتسب عداوتهم،

<sup>(</sup>۱٤) نفس المرجع ص ۷۷ ــ ابن العديم ، ج ۲ ص ۳۵ ــ أبو الفداء؛ ج ٤ ص ۹۷ ــ ابن لأثير ، ج ٨ ص ١١١

Wiet, Banu 'Ammar, Ency. of Islam

<sup>(</sup>١٥) ابن العديم ، ج ٢ ص ٣٥

فعندما لجأ اليه صهره الأمير حصن الدولة معلى بنحيدرة بن منزو الكتامى خوفا من أن يقع فى أيدى الفاطميين فيقتلوه ، لم يتردد جلل الملك فى تسليمه للسلطات الفاطمية بالقاهرة ، حيث اعتقل وهلك فى معتقله قتلابالنعال فى سنة ٤٨١ ، «١٦» ولدينا عملة من طرابلس باسم المستنصر بالله بتاريخ ويدو و مما يدل على محافظته على علاقات الود مع الفاطميين «١٧» و ويبدو انه سلك هذا المسلك حتى يجنب نفسه عداء الفاطميين ، ولا يثير عليمه أهل طرابلس الذين كانوا يظهرون ميلهم للفاطميين «١٨» وقد عثر فى طرابلس على نقش من الكتابة الكوفية فى لوحة حجرية مكسورة نصها :

« بسم » ( الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من ) « آمن بالله واليـوم » ( الآخر وأقام الصلوة وآتى الزكاة ولم ) « يخش الا الله فعسى أو » ( لئك يكونوا من المهتـدين هـذا ما أنشـأ ) « تقربا الى الله تعالى ورغبة فى  $\hat{s}$  » ( وابه القاضى ••• جلال الملك ( « أبو الحسن على بن محمد بن  $\hat{s}$  » ( مار ••• فى سنة ••• وأ ) « ربع مائة وجرى  $\hat{s}$  » ( لى يدى ••• ) «  $\hat{s}$  » •

<sup>(</sup>۱٦) ابن القلانسي ، ص ٩٦

<sup>(</sup>١٧) عبد المنعم ماجد ، الامام المستنصر ص ١٨٤

Wiet, Une inscription, p.284 (\A)

Repertoire Chronologique d'Epigraphie arabe - Ibid. (14) p. 279 t. 8, p. 42

ونلاحظ فى النص السابق أن السكتابة المنقوشة على اللوحة هي الكتابة النسخية المحصورة بين أقواس صغيرة .

ولقد قام الأستاذ قييت بدراسة هذا النص ، ويعتقد أن هذا النص أول وثيقة أصلية من أسرة بنى عمار ، ويستنتج من تسجيل اسم أمير طرابلس فقط دون ذكر اسم الخليفة العباسى أو الخليفة الفاطمى أن بنى عمار كانوا منفصلين سياسيا عن الدولة الفاطمية ، ودفعهم هذا الموقف الى التطلع نحو بغداد بطبيعة الحال ، ولكن هذا التطلع كان يحوطه الحذر؛ لأن أهالى طرابلس كانوا يميلون الى الفاطميين «٢٠» .

ويذكر ابن الأثير أن السلطان ملكشاه السلجوقي أمر قسيم الدولة اقسنقر والي حلب ، وبوزان صاحب الرها أن يصحبا أخاه تاج الدولة تتش في غزوه لسواحل الشام التابعة للدولة الفاطمية ، والسير معه الي مصر ، فزحفوا بجيوشهم الي بلاد الشام في سنة ٢٨٥ هـ ، ونزل تتشعلي حصص فاستولى عليها ثم تغلب على عرقة عنوة ، واستولى على قلعة أقامية ، ثم توجه الى طرابلس فنازلها ، ونصب عليها المجانيق ، « فرأى صاحبها جلال الملك بن عمار جيشا لا يدفع الا بحيلة ، فأرسل الى الأمراء الذين مع تاج الدولة وأطمعهم ليصلحوا حاله ، فلم ير فيهم مطمعا ، وكان من قسيم الدولة آقسنقر وزير له اسمه زرين بكر ، فراسله ابن عمار ، فرأى عنده لينا ، فأتمغه وأعطاه ، فسعى مع صاحبه قسيم الدولة في اصلاح حاله عنده لينا ، فأتمغه وأعطاه ، فسعى مع صاحبه قسيم الدولة في اصلاح حاله ليدفع عنه ، وحمسل له ثلاثين ألف دينار وتحف بمثلها ، وعرض عليه

Wiet, op. cit, p. 284 (7+)

المناشير التى بيده من السلطان بالبلد «٢١» ، والتقدم الى النواب بتلك البلاد بمساعدته والشد معه ، والتحذير من محاربته ، فقال آقسنقر لتاج الدولة تتش لا أقاتل من هذه المناشير بيده ، فأغلظ له تاج الدولة وقال : هل أنت الا تابع لى ، فقال آقسنقر : أنا تابعك الا فى معصية السلطان ، ورحل من الغد عن موضعه ، فاضطر تاج الدولة الى الرحيل ، فرحل غضبان ، وعاد بوزان أيضا الى بلاده ، فانتقض الأمر » «٢٢» .

وبينما كان جلال الملك يدعم استقلال امارته أمام السلاجقة والفاطميين على السواء ، مع اتباعه لسياسة الحذر المقررون بالكياسة السياسية ، نراه يعمل على توسيع رقعة امارته ، فيضم جبلة الى أملاكه فى سنة ٣٧٤ ها ففى هذا العام وثب أبو محمد عبد الله منصور بن الحسين التنوخى المعروف بابن صليحة قاضى جبلة عليها ، واستعان بالقاضى جلال الملك بن عمار فى تخليص المدينة من الاحتلال البيزنطى ، وتمكن بفضل هذه المعونة من اخراج الروم ، فانتقلوا الى طرابلس ، بينما آلت جبلة الى ابن عمار «٣٦» ، وستظل جبلة تابعة لبنى عمار الى أن يتمكن تاج الملوك بورى بن طغتكين أتابك دمشق من دخولها فى سنة ٤٩٤ ه فى امذارة فخر الملك بن عمار ،

<sup>(</sup>۲۱) أى تقليده امارة طرابلس

<sup>(</sup>۲۲) ابن الأثير ، الكامل فى التاريخ ج ٨ ص ١٦١ ، ١٦١ حوادث ٨٥ ــ النجوم الزاهرة ، ج ٥ ص ١٣٢

<sup>(</sup>٢٣) النجوم الزاهرة ، ج ٥ ، ص ١١١

(4)

#### المرحلة الثانيسة : ٤٩٢ ــ ه٠٤ هـ

#### ا ... طرابلس في ظل فخر الملك بن عماد :

لما توفى جلال الملك فى شعبان سنة ٢٩٤ ه خلفه على امارة طرابلس أخوه فخرالملك أبو على بن محمد بن عمار ، آخر أمراء بنى عمار فى طرابلس وقد كان فخر الملك أمير سىء الحظ على الرغم من سطوته الحربية ، فقد اتفقت بداية امارته مع دخول الصليبيين فى بلاد الشام ، وقد جاهد فخر الملك ضد الصليبيين جهاد الأبطال ، ودافعهم عن مدينته بقدر ماكان لديه من امكانيات ، وضرب المثل الأعلى فى الصبر والمجالدة والاستبسال فأخرت مقاومته العنيفة الفتح الصليبي لطرابلس سبع سنوات كاملة ، وكان فى مقدور طرابلس أن تصمد أمام الصليبيين فترة أطول ، بل كان من المسكن أن تستعصى عليهم لو كان لديها أسطول قوى ، ولو كان السلاجقة أو الفاطميون قد مدوا له يد المساعدة ، ولو لم تقابل شجاعة السلاجقة أو الفاطميون قد مدوا له يد المساعدة ، ولو لم تقابل شجاعة فخر الملك وبطولته بالخيانة والغدر ، فتضيع عليه الامارة فى الوقت الذى كان يتباحث فيه مع الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه لانقاذ طرابلس •

وعلى الرغم من الظروف السيئة التي أحاطت بعهده منذ أن تولى الامارة حتى انتزعت منه ، فقد تمكن فخر الملك من المحافظة على استقلال

طرابلس ، الا أن مدينة حيلة التي كان أخــوه جلالَ الملك قد ضمها الى أمارته لم تلبث أن شقت على فخر الملك عصا الطاعة ، فقد رأينا أن قاضيها أبا محمد عبد الله بن منصور المعروف بابن صليحة انتزعها من البيزنطيين وسلمها لقمة سائغة لجلال الملك بن عمار ، فكافأه ابن عمار بأن أقره على ولايتها • فلما توفى ابن صليحة خلفه على ولايتها ابنه أبو محمد من قبل أمير طراطس ، وكان شابا محبا للجندية ، ويظهر أنه أبدى بعض التصرفات التي استهجنها فخر الملك فعمل هذا على القبض عليه ، وعندئذ أعلن أبو محمد العصيان ، وأقام الخطيـة للخليفة العباسي • وكان ذلك كفيلا باثارة الأمير فخر الملك عليه ، ولكنه لم يشأ أن يهاجمه فيكون ذلك مبررا كافيا لحمل السلاجقة على الوقوف ضده، واكتفى بأن حرض دقاق بن تتش على محاصرته ، فاستجاب دقاق لذلك ، ولكنه لم يظفر منه شيء «٢٤» • والي هنا تركه فخر الملك لشائه ، فأقام أبو محمد بجبلة مطاعا ، الى أن نزلت الحملة الصليبية الاولى في الشام ، وزحف الصليبيون بعد استيلائهم على أنطاكية جنوبا ، فلما حوصرت جبلة اتفق القاضى أبو محمد معهم على أن يدفع لهم قدرا من المال وعددا من الخيل على أن يفكوا الحصار، وما أن زالهذا الخطر الصليبي مؤقتا حتى بادر أبو محمد فأرسل الى طغتكين بدمشق في شعبان سنة ٤٩٤ ه يلتمس منه انفاذ من يثق به ليتسلم منه ثغر جبلة ، ويتولى حمايته • فأجابه طغتكين أتابك

<sup>(</sup>۲٤) ابن الأثيرج ٨ ص ١٩٩

دمشق الى طلبه ، وسير اليه ولده تاج الملوك بورى ، الذى تسلم جبلة . أما أبو محمد فقد مضى الى دمشتق بماله وأهله ومنها رحل الى بغداد وبها السلطان بركياروق «٣٠» • ولكن تاج الملوك بورى أساء الى أهل جبلة، واستبد بهم ، وجرى فى أحكامه على الظلم والعسف ، فشكا أهـــل جبلة ما أصابهم وما نزل بهم على أيدى بورى وأصحابه الى الأمير فخر الملك بن عمار ، والتمسوا منه ، لقربه منهم أن يساعدهم في تخليصهم من هــذا الطاغية ، ويرسل اليهم عسكرا يحررهم من نير حكمه • فوعدهم فخرالملك باجابة مطلبهم ، وتحقيق رغبتهم ، فسير الى جبلة فرقة من عسكره ، انضم اليها الأهالي ، وحملوا على بورى وأصحابه الأتراك فهــزموهم هزيمــة نكراء ، وقبضوا على بورى وحملوه أسيرا الى طرابلس • ولم يشأ فخر الملك أن يسيء معاملة تاج الملوك بورى حتى لا يكسب عداء أبيه طغتكين، فيوجه همه اليه ، ويقصده بالغزو ، وانما حرص على ارضائه ، فأكرم بورى غاية الاكرام ، وأحسن اليه ، وأعماده مكرما معمززا الى أبيمه بدمشـــق ، وكتب يعتـــــذر اليه ، ويصور له الموقف على حقيقته ، ويبرر تدخله في جبلة بخوفه من سقوطها في أيدى الصليبيين «٢٦» • وقد كان لذلك التصرف الحازم من جانب فخر الملك أثر كبير في ابقاء طفتكين على.

<sup>(</sup>۲۵) ابن القلانسي، ص ۱۳۹ - أبو الفداء، ج ٤ ص ۱۲۹ ابن الأثير، خ ٨ ص ١٩٩

<sup>(</sup>۲٦) ابن القلانسي ، ص ١٤٠ ـ ابن الأثير ج ٨ ص ٢٠٠

علاقات الود بينه وبين بنى عمار ، فعندما توجه اليه فخر الملك مستقبلا بطلب النجدة على الصليبيين ، لم يتردد طغتكين فى تلبية ندائه .

وبذلك أمكن لفخر الملك أن يسترجع جبلة ويضمها الى امارته بطرابلس ، فأصبحت تضم جبلة وأنطرطوس وعرقة وطرابلس وجبيل وكانت عرقة حصنا من الحصون المنبعة التى تحسى اقليم طرابلس ، ولذلك حرص الصليبيون على مهاجسة عرقه ، وان كان سقوطها قد تم فى رمضان سنة ٢٠٥ ه قبل سقوط طرابلس نفسها بثلاثة أشهر وأما جبيل فقد سقطت قبل ذلك فى سنة ٥٠٥ بينما لم تسقط جبلة الا بعد سقوط طرابلس بأحد عشر يوما وسنة ٥٠٥ بينما لم تسقط جبلة الا بعد سقوط طرابلس بأحد عشر يوما و

وسنرى فخر الملك \_ بعد أن يفقد امارته بطرابلس عقب الانقلاب الداخلى الذى حدث فى سنة ٥٠١ يقنع بجبلة ، فيقوم بامارتها الى أن تسقط فى أيدى الصليبيين فى ٢٢ من ذى الحجة سنة ٢٠٥ بالأمان فيخرج منها سالما الى شيزر حيث يعرض عليه صاحبها محمد بن على بن منقذ أن يقيم عنده ، فيعتذر له ويستقر به المقام أخيرا فى دمشق فى كنف طغتكين ، الذى يقطعه عملا كبيرا من أعمال دمشق هو الزبدانى وذلك فى المحرم سنة ٥٠٠ هـ ، ويظل فخر الملك مقيما فى اقطاعه الى أن يتوفى فى سنة ١٥٥ هـ .

### ب ـ الصليبيون في الشنام:

بينما كانت امارة طرابلس تؤول بعد وفاة جلال الملك الى أخيه فخر الملك ، كانت الحملة الصليبية الأولى تأخذ طريقها الى بلاد الشام عن طريق القسطنطينية • ومن المعروف أن هذه الحملة الصليبية الأولى كانت تنالف من فريقين من الصليبيين: الأول ، غير نظامي ، وهمو فريق العامة الذين استجابو لدعوة بطرس الناسك ، وقد ركدت ريحهم ، فأبيدوا تساما على أيدى السلاجقة بسبب اختسلافهم ، وعدم تجانسهم ، وروحهم الفوضوية ، وانتهت هذه الفئة من الصليبيين « الى ما يشبه الانتحار الذى ساقه اليها عمدم نظامها » «٢٧» ، أما الغريق الثاني ، فكان قوامه الأمراء الأقطاعيون سواء من الفرنسيين أم الايطاليين أم النرمنديين ، وقد حافظ همذا الغريق على النظام ، واستعد لمحاربة المسلمين بالسلاح والعدة ، واشترك في همذا الفريق شخصيات صليبية كبرى نخص بالذكر منها : كونت ثيرماندوهيج المكبير ، أصغر أبناء هنرى الأول ملك فرنسا ، وشقيق فيليب الأول ملكها ، ثم جودفروى دى بويون ، دوق اللورين الأدنى ، وأخواه : أستاش الثالث المعروف بكونت بولونيا ، وبلدوين ، ثم بوهمند النرمندى ، وابن أخيه تنكريد ، ثم ريموند الرابع كونت دى تولوز المعروف بالصنجيلى نسبة الى مقاطعة سان چيل بفرنسا ، ثم دوبرت كونت دى نورماندى ، أكبر أبناء وليم الفاتح «٢٨» ،

وما أن سقطت نيقية فى أيدى الصليبين ، حتى اتفق الرأى على الاتجاه نحو أنطاكية و وتم الاشتباك الثانى مع السلاجقة بالقرب من اسكى شهر (دوريليم) فى ٤ يوليو سنة ١٠٩٧م ( ١٩٩١ه ) ، وفيها انهزم

<sup>(</sup>۲۷) حسن حبشى ، الحرب الصليبية الأولى ، القاهرة ، ١٩٥٨ ص ١٤

<sup>(</sup>۲۸) نفس المرجع ص ۲۶ – ۲۸

السلمون هزيمة نكراء ، وتواصلتانتصارات الصليبيين فى قونية وهرقلية ؛ وعندئذ انقسم الصليبيون الى قسمين : قسم بقيادة بلدوين دى بويون وتنكريد وبوهمند النرمندى ، وكانت وجهته النواحى الشرقية من آسيا العنفرى ، والقسم الثانى يتألف من معظم الجيش الصليبى ، وكانت وجهته الأساسى أنطاكية ثم الأراضى أنطاكية ، هـذا الفريق الأعظم كان هدفه الأساسى أنطاكية ثم الأراضى المقدسة فى بيت المقدس وليس من شأننا أن نروى قصة سقوط أنطاكية ، وانما فصدنا أن نشير الى خطسير الحملة الصليبية الأولى، ثم نقف عندوصولهاالى طرابلس لنتبع الصراع طويل الأمد الذى قام بين الصليبيين والمسلمين حول هذه المدينة بالذات ،

سقطت الطاكية فى أيدى الصليبيين فى ٧ يونيو سنة ١٠٩٨ (٢٩٢ هـ) بسبب تراخى أمراء الشام المسلمين فى نجدتها «٢٩» ثم تمكن جماعة من أتباع الكونت ريموند الصنجيلي برئاسة ريموند بيليه من الاستيلاء على قلعة تلمنسى ، وفى ١١ سبتمبر توغلت قوات ريموند الصنجيلي فى الأراضي الاسلامية ، واستولت على بلدة البارة «٣» وفى أول نوفمبر ، عقد اجتماع

<sup>(</sup>٢٩) ذكر الدكتور عمر كمال توفيق أن بوهمند تواطأ مع ألحد قواد الحامية الاسلامية بأنطاكية الذي أدلى له سلما تسلقه بوهمند ورجاله الى برج المدينة وفتحوا أحد أبوابها (راجع: مملكة بيت المقدس الصليبية الاسكندرية ١٩٥٨، ص ٥)

<sup>(</sup>۳۰) أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ، ترجمة وتعليق الدكتور حسن حبشي ، القاهرة ١٩٥٨ ص ١٠٦

في أنطاكية حضره رؤساء الحملة الصليبية ، لتقرير خط سير الحملة • وفي هذا الاجتماع ظهر الخلاف بين يوهمند وصنجيل، ثم عقد اجتماع آخر تقرر فيه أن تقوم بعض قوات الصليبيين بمهاجمة معرة النعمان ، فزحف ريموند الصنجيلي ، وروبرت دي فلاندر اليها ، وأدركهما بوهمند بمسد ذلك ، وحاصروا المدينة زهاء أسيبوعين ، ثم دخلوها في ١١ نوفمبر ، واقترفوا فيهما من الفظائم وأعمال القتمل وسفك الدماء عاما تجزيم له النفوس، وفي المعرة نشب النزاع من جديد بين بوهمند وريموند ، وانضم عامة الفرنجة الى ريموند وقودوه عليهم في زحفهم الى بيت المقدس ، يعد أن اتضح لهم انحراف بوهمند عن الغاية الأساسية من الحركة الصليبية • \_ ولم يتردد ريموند الصنجيلي في قبول هذه المهمة ، وزحف بجموع الصليبيين من معرة النعمان الى كغر طاب ، وانضم اليه هناك روبرت النرمندى وتنكريد • وفي المعرة وكفر طاب ، بدأت رسل بعض الامارات الاسلامية. الصغيرة تفسد معلنة خضوعها للصليبين ، حفاظا على استقلالها والمينسا لسلامة سكانها من أعمال العنف التي يقوم بها الصليبيون ، فقد أصبح أصحاب هذه الامارات الصغيرة ، بعد انتصارات الصليبيين المتواصلةعلى السلاجةة يدركون ضرورة مسالمة هؤلاء الغازين عن طريق الاتفاق معهم (٣٠)، وأول من وقد من رسل هؤلاء الأمراء رسل أمير شيزر ﴿٢٧﴾ •

<sup>(</sup>۳۱) سعيد عاشور ، الحركة الصليبيــة ، ج ١ ص ٢٢٨ ، ٢٢٧ ــ P. Routtet, Mictoire des Croisedes, Paris 1967, p. 101 عمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ، ص ١٠٧

رأى الصليبيون أن يتجهوا من شيزر الى الجنوب الغربي بحذاء الساحل ، اذ أرغمتهم على اتخاذ هذا الاتجاه ، طبيعة البلد الجغرافية ، على تلقى الامدادات من السواحل عن طريق الأساطيل الايطالية «٣٣» • غير أن تنكريد عارض رأى صنجيل في التزام الساحل ، ورأى أن حصار المدن الساحلية يحتاج الى تضحيات كثيرة ، واقترح أن يتوجه الصليبيون رأسا الى بيت المقدس سالكين في ذلك جوف السلاد ، اقتصادا للوقت ٠ وأخـــذ الصليبيون برأيه ، فمروا بقلعة مصياف في ٢٢ يناير سنة ١٠٩٩ ، ( ﴿ وَعَقِدُوا مِعُ صَاحِبُهُا اتَّفَاقًا ﴾ ثم زَحْفُوا الَّي بِعَرِينِ ثم رَفْنَيَةً ﴿ ومنها الى البقعية «٣٤» ، فاحتمى سكان هذه المنطقة بعصن الأكراد ، وعندئذ طوقه الصليبيون ، واستولوا عليه في ٢٩ يناير «٣٥» . ونلاحظ أن الصليبيين في زحفهم نحو بيت المقدس لم يلقوا من الصعوبات مثلمـــا كانوا يلقونه في المراحل السابقة ، فقد آثر كثير من أمراء المسلمين المفاوضة؛ وأنفذوا رسلهم لمسالمتهم ، ففي قلعة الكرك (حصن الأكراد) استقبل الصليبيون رسل جناح الدولة أمين حمص يحملون الهدايا والأموال لموادعة الصليبيين ومهادنتهم •

Rousset, Histoire, p. 101 (TT)

<sup>(</sup>٣٤) حسن حبشي ، الحرب الصليبية الأولى ص ١٦٤

<sup>(</sup>٣٥) سعيد عاشور ، ج ١ ، ص ٢٢٩

## ج - موقف فخر اللك من الصليبيين :

زحف الصليبيون من حصن الأكراد الى قلعة عرقة ، وكانت تابعسة لفخر الملك صاحب طرابلس ، وكانت عرقة مدينة فى غاية الحصانة والمتعة فحاصرها الصليبيون فى منتصف فبراير سنة ١٠٩٩ ( ٣٩٤ ه ) ، وظلوا يحاصرونها شهرين ، فعمل فخر الملك على افتدائها وافتداء غيرها من المدن التابعة له ، وبعث رسالة الى المكونت ريموند يسأله الموادعة والإرتباط معه برباط المسودة «٢٦» ، فأرسل ريموند رسلا الى طرابلس الزراعية ، اذ أميرها ، واسترعى نظر حولاء الرسل عظم ثروة طرابلس الزراعية ، اذ مخلوها فى فصل الربيع ، وأشجار الفاكهة قد أثمرت، والمروج قد اخضرت، وشاهدوا قصب السبكر لأول مرة وذاقوه فأعجبوا به «٣٧» ، ويبدو أن ما كانت عليه طرابلس من مظاهر الازدهار والرخاء أطمعت رسل ريموند ما كانت عليه طرابلس الا اذا في هذه البلاد ، فصرحوا بأن ريموند لا يقبل مسالمة أمير طرابلس الا اذا اعتنق النصرانية «٣٨» ، وأشاروا على ريموند بتشديد الضغط على فخر الملك ، وبينما كانت معظم قوات الصليبين تحاصر عرقة ، كان فريق قضر الملك ، وبينما كانت معظم قوات الصليبين تحاصر عرقة ، كان فريق تخر منهم يهاجم أنطرطوس التابعة لفخر الملك ، ولم تلبث هذه المدينة أن سقطت فى أيديهم فى ١٧ فبراير سسنة ١٠٩٩ م «٣٩» ، وتيسر للصليبين سقطت فى أيديهم فى ١٧ فبراير سسنة ١٠٩٩ م «٣٩» ، وتيسر للصليبين سقطت فى أيديهم فى ١٧ فبراير سسنة ١٠٩٩ م «٣٩» ، وتيسر للصليبين

<sup>(</sup>٣٦) أعمال الفرنجة ، ص ١٠٩

<sup>(</sup>۳۷) جورجی بنی ، ص ۴۸۰

<sup>(</sup>٣٨) أعمال الفرنجة ص ١٠٩

Rousset, op. cit. p. 101 (Y4)

بذلك الاتصال بالسفن الايطالية • أما عرقة فقد طال حصار الصليبين لها الى أربعة شهور دون أن يؤدى هذا الحصار الى تتيجة • وكان بوهمند قد انتهز فرصة اشتغال منافسة ريموند الصنجيلى فى حصار عرقة ، لكى يطرد الصحاب ريموند من أنطاكية ويستأثر وحده بملكية هذه المدينة • أما ريموند فقد تخلى نهائيا عن المطالبة بحقه فى أنطاكية ، اذ أخذ يرنو بعينيه الى امارة طرابلس الفنية • ولما لم يجد بدا ، أمام اجماع أمراء الحملة ، من رفع الحصار عن عرقة لمتابعة الزحف الى بيت المقدس ، عقد اتفاقية مع فخر الملك ، بمقتضاها يقوم ابن عمار بتزويد الصليبين بالميرة ، كما يتعهد بالتنصر اذا تمكن الصليبيون من الظهور على خليفة مصر ، فى الحرب التى أعدها لهم ، واذا تمكنوا من التغلب على بيت المقدس «٤٠» وقد أعطى فخر الملك الصليبيين ١٥ ألف دينار ، وخمس عشرة هدية ، وعددا من الجياد والحمير ، وبعض الأقمشة ، وسلمهم أكثر من ٣٠٠ حاج كانوا فى أسره ، ووجه معهم أدلاء من المسلمين ليرشدوهم على أحسن المسالك وأكثرها أمنا الى بيروت «١١» •

وبعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على هذا النحو ، رحل الصليبيون في ١٦ مايو سنة ١٠٩٩ ، وسلكوا الطريق المارة بالبترون فجبيل فبيروت ،

<sup>•</sup> ١١٣ ص ١١٣ ـ أعمال الفرنجة ص ١١٣ •

<sup>(</sup>٤١) جورجى ينى ص ٣٨٠ - أعسال الفرنجة ص ١١٣ - حسن حيثى - الحرب الصليبية الأولى ٤ ص ١٧٠

في طريقهم الى بيت المقدس . ولقد عاب بعض المؤرخين موقف فخر الملك الضعيف ازاء الصليبين من الاستسلام المخزى ، ولكننا يجب ألا نسى أنه لم يقف هذا الموقف الا بعد أن وجد نفسه وحيدا أمامهم • فقد رأينا حرصه على الاحتفاظ باستقلال طرابلس وسط النزاع القائم بين الفاطميين والسلاجقة ، كما أنه كان حريصا على حقن دماء المسلمين ، وعدم خوض معركة لن يضمن فيها غير الفشيل ، وإذا كان فخر الملك قد هادن الفرنجة على النحو المهين الذي ذكرته ، فانما فعل ذلك حتى يتأهب لحصار طويل الأمد ، فيحصن مدينته ، ويزودها بما يمكن أن تحتاج اليــه من ميرة وسلاح ، وقد دلت الأحداث التالية على بعد نظره ، فعندما عاد الصليبيون لمواجهته ، وجد نفسه مضطرا الى أن يتخلى أولا عن سياست، الحيادية بين المعسكرين الفاطمي والسلجوقي ، فيلقى نفسه في أعضان القوى الاسلامية المجاورة له ، ثم يواجهه الحصار الطويل الذي فرضه ريسوند الصنجيلي على طرابلس بروح عالية • ويمكننا أن نعتبر اذن الاتفاقية التي عقدها مع ريسوند في سنة ٤٩٣ ، والوعود التي وعده بها نوعا من الدبلوماسية التي أثبتت الأيام براعته فيها ٠

# د ـ سقوط بيت المقدس وموقف الفاطميين :

سارت الحملة الصليبية من طرابلس جنوبا الى قيسارية مارة بجبيل وبيروت وصيدا وصور وعكا و بالقرب من ثغر أرسوف انحرف الفرنجة شرقا نحو بيت المقدس ، وتركوا في الرملة التي هجرها المسلمون حامية

لتامين الطريق الذي يربط بيت المقدس بالساحل • وفى ٧ يونيو سنة ١٠٩٩ م وصل الصليبيون أمام أسوار بيت المقدس وشرعوا على الفور في حصارها «٢٠» •

وكانت بيت المقدس قـــد آلت منـــذ شهر شعبان سنة ٤٩١ هـ الى الفاطميين الذين رغم ضعفهم تمكنوا من انتزاعها من السلاجقة ، فقل استغل الأفضل شاهنشاه النزاع القائم بين دقاق ورضوان ابني تنش ، وحاصرها وضرب سورها بالمجانيق، وتمكن عسكره من دخولها، وتولاها من قبله عامل اسمه افتخار الدولة . وكانت أنباء الزحف الصليبي على سواحل الشام تصل تباعا الى السلطات المصرية ، دون أن يقوم المسؤلون في الدولة الفاطمية بأي عمل حاسم ضـــد الصليبيين • والواقع أن الدولة الفاطمية كانت تنظر منذ البداية الى الصليبيين على أنهم حلفاء طبيعيون ساقهم القدر للتنكيل بالسلاجقة ، خصوم الفاطميين من الناحيتين السياسية والمذهبية ، لذلك لا نعجب اذا رأينا الأفضل يبادر بارسال سفارة الى الصليبيين في أنطاكية ، في صفر سنة ٤٩٦ للاتفاق معهم ضد السلاجقة ، على أن تحتفظ مصر ببيت المقدس ، وتسسمح للحجاج بزيارة الأماكن المقدسة ، وينفرد الصليبيون بأنطاكية «٤٢» • ومع أن هذا الموقف يسكن اعتباره موقفا مخزيا من جانب الأفضل فاننا نلتمس له العذر في ذلك : فقد كان يظن أن هــذه الحملة الصليبية كالحملات البيزنطية السابقة ، ولا شك أن ترحيب الصليبيين بهذه السفارة الفاطمية ، يعبر عن وقه فهم

Rousset, op. cit. p. 102 (57)

ا(٤٣) حسن خبشي ، الحرب الصليبية الأولى ، ص ١٠٨

على حالة الانقسام والتفتت المتفشية في قوى المسلمين ، وقد كتموا ما بأنفسهم ، ولم يفصحوا عن نياتهم في فتح بيت المقدس «٤٤» •

وكان افتخار الدولة ، قد فطن الى خطة الصليبين فى الاستيلاء على بيت المقدس ، فاتخذ أهبته للدفاع عنها ، « فسمم الآبار وقطع موارد المياه ، وأخفى المواشى ، وطرد جميع من بالمدينة من المسيحيين ، واهتم بتقوية الأسوار ، واعتمد فى الدفاع عنها على حامية كبيرة من الجند المصريين والسودان » «منى ، أما الصليبيون فقد قسموا قواتهم الى فرق اتخذت كل منها موقعا من السور تأهبا للهجوم ، وحاصروا المدينة أكثر من أربعين يوما ، وشرعوا هجومهم الفعلى على المدينة فى ١٣ يوليو سنة ١٩٩٨ م بعد أن أقاموا برجين يطلان على المدينة ، أحدهما على باب صهيون ، والآخر على باب العمود ، وتمكن مقاتلة أحد البرجين من الصاقه بالسور ، ولم يلبث الصليبيون أن اقتحموا المدينة ، ودخلوها فى ١٤ يوليو سنة ١٩٠٩ م (٣٣ شعبان سنة ١٩٤٤ ه) ، ويذكر ابن الأثير ، أنهم قتلوا كل من كان فى المدينة « ولبث الفرنج يقتلون المسلمين أسبوعا ، وقتلوا بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا ، وأخذوا من الصخرة أكثر من أربعين قنديلا من الفضة ، وأخرى من الذهب » «٢١» ، ولم ينكرالمؤرخ

Rousset, op. cit. p. 103 (55)

<sup>(</sup>٤٥) حسن حبشى ، الحرب الصليبية الأولى ص ١٧٤ ــ سعيدعاشور الحركة الصليبية ج ١ ص ٢٤١

<sup>(</sup>٤٦) ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨ ، حوادث ٩٩١ هـ ، ص ١٨٩

#### --- XY ---

وليم الصورى أمر هذه المذبحة فقد وصف المدينة بأنها أصبحت « مخاضة واسعة من دماء المسلمين أثارت خوف الغزاة واشمئزازهم » «٤٧» •

ويعلق روسيه Housset على هذه المذبحة بقوله: « ولا يمكن أن يبرر الصليبيون بحال من الأحوال المذبحة المروعة التى قاموا بها خلال الأيام التى تبعت دخولهم بيت المقدس ، ولم تكن هذه المذبحة جريمة فحسب ، وانما كان خطئا سياسيا لا يغتفر ، فقد جعلت من الفاطميين أعداء ألداء للصليبين وانما نتعجب اذ نشاهد بعض المؤرخين يقصون مشاهد المذبحة دون أن يستنكروا بشاعتها ، فان ماتيو الرهاوى يزعم أن جود فروى ذبح ٦٥ ألف مسلم في المعبد ، وكذلك يصف ألبرت ديكسن المحاربين اللاتين وهم يقتلون النساء والأطفال » «٨٤» .

ولم يسكت الأفضل بعد الفتح الصليبي لبيت المقدس أكثر مساسكت، فخرج على رأس جيش كثيف الى عسقلان لاسترداد بيت المقدس ، وذلك في رمضان سنة ٤٩٢ هـ ، وأقام في عسقلان انتظارا للنجدات التي وعده بها عرب فلسطين ، وأرسل الى الصليبيين ينكر عليهم ما فعلوه ويتهددهم «٤٩» ، ولكنه أخطأ خطئا كبيرا بهذا الانتظار الطويل ، اذ أتاح لقوات الصليبيين أن تجمع شتاتها ، وتباغته بابلهجوم ، وتهزمه في عسقلان،

<sup>(</sup>٤٧) سعيد عاشور ، المرجع السابق ، ج ١ ص ٢٤٤

Rousset, op. cit. p. 104 et. sq. (\$A)

<sup>(</sup>٤٩) جمال الدين سرور ، النفوذ الفاطسي ص ٦٨

ويذكر ابن القلانسي أن سيوف الفرنج تمكنت من المسلمين ، « فأتى القتل على الراجل والمطوعة وأهل البلد ، وكانوا زهاء عشرة آلاف نفس، و نهب العسكر » «°°» و وحاصر جو دفروي عسقلان ، ولما رأى أن أهل المدينة ينوون التسليم لريمند الصنجيلي ، خاف أن يقوم ريمند بانشساء امارة صليبة في فلسطين ، فطلب منه أن يتخلى عن عسقلان ، فاضطرريمند الى الانسحاب مع بقية أمراء الصليبيين ، وعلى هذا النحو لم يتمكن جو دفروی من أن يفتنحها وحده ، فانسحب بدوره «٥١» و كان جودفروي قـــد اختير ملكا على بيت المقــدس في ٢٢ يوليو سنة ١٠٩٩ ، كما اختير أرنولف مالكورن بطريقا لبيت المقدس في أول أغسطس من السنة ، ولم يطل العهد بجودفروي ، اذ توفى في العالم التالي ، وكان من الطبيعي أن. يخلفه أخوه بلدوين بلدوين أمير الرها على ملكة بيت المقدس ، فقدم من الرها ومر بأنطاكية واللاذقية ، ثم بمدينة طرابلسحيث أكرمه أميرها فخر الملك، وأمده ورجاله بكل ما كانوا في حاجة اليه من ميرة وغـــذاء ، وتعهد بأن يحيطه علما بتحركات عدوهما المشترك: دقاق ملك دمشتق • ثم يذكر الأستاذ الدكتور سعيد عاشور أن سبب هذا التقارب بين الصليبيين وبنى عمار أن العداء كان مستحكما بين سلاجقة دمشق وبني عمار ، مما دفع عرب طرابلس الى السعى لمحالفة القوى الصليبية المجاورة للوقوف فى وجه السلاحقة «٢٠» •

غير أننا لا نطالع فى المصادر العربية ما يشير من قريب أو بعيد الى

<sup>(</sup>۵۰) ابن القلانسي ، ص ۱۳۷

<sup>(</sup>٥١) سعيد عاشور ، ج ١ ص ٢٥٨

<sup>(</sup>٥٢) نفس المرجع ج ١ ص ٢٨٣ ، ٢٨٤

وجود مثل هـذا العداء المستحكم ، صحيح أن فخر الملك بن عمار كان يسعى الى المحافظة على استقلال امارته ، ولكن ذلك لم يمنعه من التقرب الى السلاجقة ، وقد أشرنا من قبل ، كيف أنه أحسن معاملة تاج الملوك بورى بن طغتكين أتابك دمشق حتى لا يفسد العلاقات بينه (أى ابن عمار) وبين طغتكين والد بورى ، وليس أدل على قيام العلاقات الودية بين الطرفين من توجه فخر الملك بطلب المعونة الى طغتكين في سنة ٥٩٥ ه (١١٠٢ م) عندما نزل ريمند الصنجيلي على طرابلس وحاصرها ، فبادر عسكر دمشق بتلبية ندائه واجابته الى ما التمس ، ونهض عسكر دمشق الى طرابلس ، وانضم الى هذا العسكر جناح الدولة حسين أتابك صاحب حسى «آه» ، وفي سنة ٩٩٨ ه قدم الملك رضوان بن تاج الدولة تنش لانقاذ طرابلس من الصليبين النازلين عليها. «أه» ، وهناك دليل آخر على استمرار علاقات المودة بين دمشق وطرابلس ، وهدو أن فخر الملك عندما ضاع ملكه في طرابلس وجبلة ، اختار أن ينزل في كنف طغتكين في دمشق، وقد رحب به طغتكين وأقطعه أعمال اقليم زبداني بدمشق ،

#### ه ـ ريموند الصنجيلي وبداية الحصار على طرابلس:

کان ریمــوند دی سان جیــل ، کونت دی تولوز من بین زعمــاء

(۵۳) ابن القلانسي ، ص ۱٤١ ، ١٤١ ـ سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان ج ٨ ، ص ٢

(٥٤) ابن العديم الحلبي ، ج ٢ ص ١٥٠

الصليبيين ، الذين اشتركوا في الحملة الأولى • وكان قبل مغادرته لبلاده، قد قطع على نفسه عهدا ألا يعود الى بلاده ، لذلك حمل معه زوجه ورحل من كونتيته بعد أن عهد بادارة شؤونها الى ابنه الأكبر برتران ، وقد لعب ريموند الصنجيلي دورا هاما في الحركة الصليبية «٥٠» ، وعندما ساهم في افتتاح أنطاكية كان يأمل أن يقتسمها مع بوهمند ، غير أن بوهمند استأثر بها وحده ، ولما حاول ريموند أن يؤسس لنفسه امارة في شمال الشام على حساب سلاجقة حلب ، حول بارة ومعرة النعمان ، لاحقه بوهمنه مرة ثانية ، ونافسه في الاستيلاء على معرة النعمان ، وأرغمه على التخلي عنها في بناير سنة ١٠٩٩ م . ولما استولى ريموند على أنظرطوس وحاصر عرقة أملا \_ هذه المرة \_ في تأسيس امارة على الساحل الأوسط لبلاد الشام . ولكن زعماء الحملة الآخرين لم يتركوه على حصارها ، وألحوا عليــه في مواصلة السير الى بيت المقدس • ولما أراد أن يستولى على عسقلان وأرسوف بعد ذلك لم يمكنه جودفروى من تحقيق هدفه «٥٠» • وعندئذ رأى ريموند أن ينقل نشاطه الى شهمال الشام ليعمه بمساعدة حلفائه البيزنطيين على الحد من قوة بوهمند أمير انطاكية «٧٠» • ورحل ريموند بعد ذلك الى القسطنطينية ليتفق مع الامبراطور الكسيوس كومنين على خطة تتبح له تحقيق هـــذا الهدف • وما كاد يصل الى القسيطنطينية حتى بلغه نبأ وقوع بوهمند في أسر الملك غازي كمشتكين ابن الدانشمند صاحب سيواسي ، أثناء ذهابه الى ملطية لمساعدة أميرها الأرمني ضند

Rousset, op. cit, p. 73 (00)

<sup>(</sup>٥٦) سعيد عاشور ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٤

<sup>(</sup>٥٧) نفس المرجع ص ٢٥٩

السلاجقة «٥٠» واستدعى الصليبيون فى أنطاكية تنكريد ابن اخت بوهمند للقيام بالوصاية على امارة أنطاكية فى أثناء فترة الأسر وتابع تنكريد أعمال بوهمند العدائية ضدالبيز نطيين، فاستولى على طرسوس وأذنة والمصيصة وفى سنة ١١٠٢ م هاجم اللاذقية التى كان ريموند قد افتتحها سنة ١٠٩٨ «٥٥»

وبينما كان ريموند الصنجيلي يسعى بمساعدة الامبراطور البيزنطي لاتخاذ اجراء حاسم ضد تنكريد وصلت الحسلة الصليبية الثانية الى القسطنطينية ، وتوطن ريموند للاشراف عليها ، وعلى الرغم من الكارثة التي منيت بها هذه الحملة على أيدى سلاجقة الروم فى غضون عام ١١٠١م، فقد نجح ريموند فى جمع فلولها الناجين ، والابحار بهم الى السويدية ميناء أنطاكية فى أوائل ١١٠٢م تمهيدا للسير بهم الى بيت المقدس ، وهناك قبض تنكريد على ريموند ، واعتقله فى قلعة أنطاكية ، ثم أفرج عنه على أساس أن يتنازل عن حقه فى أنطاكية واللاذقية ، ومنذ ذلك الحين أخذ ريموند يعمل جديا لتكوين امارة لنفسه ،

وكان من الطبيعي أن يفكر ريموند في الافادة من فلول الحملة الصليبية المتجهة الى بيت المقدس في تحقيق أغراضه ، وكان أول هدف له الاستيلاء على أنطرطوس التي استردها فخر الملك بن عمار أثناء اشتغال ريمند بقيادة الحملة الصليبية الثانية في آسيا الصغرى، وقد تمكن ريموند من الاستيلاء عليها في ربيع الآخر سنة ٥٩٥ ه ( فبراير ١١٠٢ م ) بمساعدة فلول الحملة الثانية ، وبفضل استعانته بأسطول چنوى كان مارا بسواحل

<sup>(</sup>٥٨) نفس المرجع ص ٢٨٢

<sup>(</sup>٥٩) نفس المرجع ص ٣٤٦

الشام «٦٠» • وما ان افتتحها ريموند حتى جعلها قاعدة لامارته المستقبلة في هـــذا الاقليم . ويذكر أبو الفداء في حوادث سنة ٤٩٥ ( ١١٠٢ ) أن صنحيل الأفرنجي « سار في جمع قليل وحصر ابن عمار بطرابلس » «٦١». والواقع أن الحيش الذي كان يقوده من بقايا الحملة الصليبية الثانية ، قد تخلي عن ربموند بعد فتح أنطرطوس ومضى هـــذا الجيش الى بيت المقدس ولم يبق لدى ريموند سوى فئة قليلة لا تتجاوز ثلثمائة رجل «٦٢» • وغلبت على صنجيل روح المغامرة ، فهاجم بهذا العدد القليل من المقاتلة مدينــة طرابلس وحاصرها ، فاستنجد ابن عمار بصاحب دمشق على دفع ابن صنجيل النازل في عسكره من الافرنج على طرابلس ، كما استنجه يجناح الدولة صاحب حمص • ووصلت عساكر حمص ودمشق الى أنطرطوس ، واشتبكت مع الافرنج ، فانهزم عسكر المسلمين ، وقتل منهم أعداد كبيرة ، وعاد فلهم الى دمشق وحمص في ٢٢ جمادي الآخرة «٦٣» . أما ريموند فقيد عاد من جديد الى طرابلس لاستثناف الحصار • فكتب فخر الملك بن عمار مرة ثانية الى أميرى دمشق وحمص ، فجاء عسكرهما ، للدفاع عن طرابلس «٦٤» • ولكن المردة الموارنة هبوا من المناطق الجيلية باقليم طرابلس لنجدة صنجيل • والواقع أن هؤلاء الموارنة تواثقوا مع

Heyd, histoire du Commerce du Levant, t. 1, Leipzig, (7.) 1885, p. 139

<sup>(</sup>٦١) أبو الفداء ، ج ٤ ص ١٣٢

<sup>(</sup>٦٢) ابنالأثير، الكامل، حوادث ٤٩٥ ــ سعيد عاشور ، ج١ص٣٥٦

<sup>(</sup>۲۳) ابن القلانسي، ص ۱٤١

<sup>(</sup>٦٤) سبط بن الجوزى ، مرآة الزمان ، ج ٨ ص ٢ –

Recueil des historiens des Croisades, t. III, p. 524

الحركة الصليبية منذ بدايتها، وساعدوا الصليبية ف محاربة المسلمين، وكانوا يبعثون معهم الأدلاء والمرشدين ليهدوهم الى عورات البلاد والمسالك الحسنة، وينجدوهم فى الوقائع، ويمدوهم بالميرة «٥٠» ويشير الأستاذ فيليب حتى الى أن العلاقة الودية من الموارنة والصليبين بدأت فى عصر مبكر، وكان ذلك لما قدموا للحملة الصليبية الأولى أدلاء يرشدونهم الى الطرق والمعابر، وقد أرسلوا فرقة من النشابة المتطوعة الى مملكة بيت المقدس» «٢٠» ولقد عرف الموارنة الذين يسكنون جبال طرابلس «بالرمي على القوس الثقيل بالنشاب الخارق» «٧٠» وأدرك ريموند صعوبة الاستيلاء على طرابلس لمناعتها، وتوافد النجدات اليها، فقنع بساعرضه عليه فخر الملك من جزية مالية وبعض الخيل، وانسحب بعد ذلك عرضه عليه فخر الملك من جزية مالية وبعض الخيل، وانسحب بعد ذلك الى أنظرطوس «٨٠»، وأرجأ مسألة فتح طرابلس الى أن تشوفر لديه القوة والسلاح والميرة و

(٦٥) الشدياق ، أخبار الأعيان ، ج ١ ص٢٥٠ ــ محمد عزة دروزة: العرب والعروبة ج ١ ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٦٦) فيليب حتى ، لبنان في التاريخ ، ص ٣٩٢

<sup>(</sup>٦٧) ابن الشحنة ، ص ٢٦٤

<sup>(</sup>۲۸) سعید عاشور ، ج ۱ ص ۳۵۲

(4)

المرحلة الثالثة: ٥٠١ - ٥٠١

# ١ - الحصار الصليبي الثاني حول طرابلس سنة ٤٩٧ :

ظل صنجيل مقيما فى أنطرطوس منذ عام ٤٩٥ ه الى عام ٤٩٧ ه، ولكنه مع ذلك لم يكف فى هذه الأثناء عن شن الغارات على طرابلس ، ومهاجمتها من حين الى حين ، وتهديدها بالحصار ، ولكن طرابلس كانت مدينة مفتوحة من البحر ، لا تعبأ بهذا الحصار البرى الموقوت ، فكانت السفن تحسل اليها من البحر ما تحتاج اليه من مؤن وأقوات ، وكان فخر الملك يرسل أصحابه فى المراكب للاغارة على البلاد التى بيد الافرنج فيقتلون من يجدوه أمامهم «٢٩» ،

وانتهز صنجيل وصول بعض قطع بحرية چنوية في ميناء اللاذقية في ربيع الأول سنة ٤٩٧ هـ ، تحمل تجارا وأجنادا وحجاجا ، فاستعان بهم لمحاصرة طرابلس برا وبحرا ، فسار اليها وأقام عليها الحصار من البر والبحر، ولكنه لم يجد فيها مطمعا «٧٠» ، فالمدينة حصينة للغاية ، وفخر الملك قد اتخذ أهبته لحصار طويل ، فانتقل هو ومن معه من الفرنجة الى جبيل، وشدوا عليها الحصار البرى والبحرى ، وقاتلوا أهلها قتالا عنيفا ، وكانت جبيل تابعة لابن عمار ، فاستبسل أهلها في الدفاع عنها ، فلما رأوا عجزهم عن المقاومة ، والصمود أمام هجمات الفرنج ، فاوضوه في التسليم ،

<sup>(</sup>۹۹) ابن الأثير ، ج ۸ ، حوادث ۴۹۹ ، ص ۲۱۹

<sup>(</sup>٧٠) نفس المرجع ص ٢٢١ ـ أبو الفداء ج ٤ ص ١٣٤

واشترطوا عليه أن يؤمنهم على أرواحهم وأموالهم ، فأجابهم الى ذلك ، ودخلها «٢١» و ولكنه نكث بعهده معهم ، فاستولى على أموالهم عن طريق العقوبات التى فرضها عليهم ، وكافأ صنجيل الچنوية الذين ساعدوه فى الاستيلاء عليها بأن منحهم ثلث جبيل ، وباستيلاء ريموند على جبيل ، أصبح يطوق امارة طرابلس من الشمال ومن الجنوب ، كما أنه وضع بذلك حدود الكونتية الصليبية التى يعمل جاهدا على تكوينها «٢٢» ، ولم يبق أمامه الا الاستيلاء على مدينة طرابلس نفسها التى ستكون قاعدة لتلك الكونتية ، ولما كانت طرابلس محصنة تحصينا طبيعيا يجعل من الصعب على ريموند انتزاعها ، فقد أصبح من الضرورى أن يرجىء ذلك الى فرصة مواتية ، عندما يتصيد بعض السفن الچنوية للاستهائة بها فى الحصار ، وسنرى كيف يعمد ريموند الى اقامة قلعة على تلة أبى سمرة لكى يحكم الحصار عليها من البر ،

وفي جبيل وصله رسل بلدوين ملك بيت المقدس يطلبون منه أن يبادر بنجدته في حصار عكا ، فزحف بجيشده ، وساهم في حصارها برا وبحرا ، واستمات والى عكا زهر الدولة بنا في الدفاع ، وقاتلهم المرة بعد المرة ، ولكنه عجز عن مواجهة حشود الصليبين ، خاصة بعد أن انضمت اليها قوات ريمند ، فاضطر الى الخروج من المدينة ، وتمكن الصليبيون من الاستيلاء عليها قهرا «٢٢» .

<sup>(</sup>٧١) يخلط ابن الأثير بين جبيل وجبلة في كثير من المواضع ٠

<sup>(</sup>٧٢) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ١ ص ٣٦٠

<sup>(</sup>٧٣) ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٢٢٩

عاد صنجيل الى استئناف حصاره لطرابلس ، وفى نيته هذه المرة أن يستولى عليها ، وقبل أن يشرع فى هذا الحصار ، أخذ يؤسس حصنا يشرف منه على المدينة ويكون مركزا عسكريا للحصار المقبل • واختار لهذا الحصن موقعا استراتيجيا هاما ، على تلة أبى سمرة الحالية ، الواقعة على الضفة اليسرى من نهر قاديشا وهى التى كانت تعرف بتلة الحجاج على الضفة اليسرى من نهر قاديشا وهى التى كانت تعرف بتلة الحجاج لاحكام الحصار عليها بريا والتحكم فى الطرق الرئيسية المؤدية اليها ، فكرة قديمة ، طبقها من قبل سفيان بن مجيب الأزدى عند قيامه بمحاصرة طرابلس كما سبق أن رأينا ، وطبقها عن الرحمن الناصر فى الأندلس عندما حاصر مدينة ببشتر قاعدة الثائر عمر بن حفصون فى سنة ٢١٣ هـ «٢٥» ، وسيطبقها أيضا عبد المؤمن بن على ، خليفة الموحدين ، عندما يحاصر مدينة مراكش «٢٠» ،

ومن المحتسل أن تكون آثار برج سفيان ما تزال ماثلة فى ذلك الوقت ، فأوحت الى ريموند بفكرة انشاء قلعته ، ومن المحتسل أيضا أن

<sup>(</sup>٧٤) أنشأ عبد الرحمن الناصر قلعة تجاه ببشتر سماها حصن طلجيرة (١٤) أنشأ عبد الرحمن الناصر قلعة تجاه ببشتر المغرب ، طبعة بيروت، (أنظر: ابن عذارى ، البيان المغرب ، فى ذكر أخبار المغرب ، طبعة بيروت، ١٩٥٠ ، ٣٠ مدونة من عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله، نشرها الأستاذان ليقى بروقنسال ، وغرسية جومث ، مدريد ١٩٥٠ ص٥٠ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وحضارتهم فى الأندلس ، بيروت المسلمين وحضارتهم فى الأندلس ، بيروت المسلمين وحضارتهم فى الأندلس ، بيروت

<sup>(</sup>٥٥) البيذق (أبوبكر الصنهاجي): كتاب أخبار المهدى بن تومرت، تحقيق الأستاذ ليڤي بروڤنسال ، باريس ١٩٢٨ ص ١٠٢

يكون قد أسس حصنه الصليبي في نفس الموضع الذي كان يقوم عليه برج سفيان ، وفكرة الحصن فكرة صائبة من الوجهة العسكرية ، وسيطبقها الصليبيون بعد ذلك في سنة ٥٠١ ه عندما يقوم بلدوين بحصار مدينة صور ، فان ابن القلانسي يذكر أنه « قصد ثغر صور ، ونزل بازائه ، وشرع في عمارة حصن بظاهرها على تل المعشوقة » «٢٧» ،

بدأ صنجيل العمل سريعا فى انشاء حصنه الموسوم باسمه ، وانشاء ربض أدناه لسكنى عسكره حتى يتمكن بعد ذلك من ضرب حصاره على المدينة ، وقبل أن يتم بناء الحصن الصنجيلى ، فاجأه الأمير فخر الملك بن عمار بغارة على غرة ممن فيه ، فقتل من به ، ونهب حاميته ، وأحرق الحصن وأخربه بعد أن نهبت قواته ما كان فيه من السلاح والمال ، فى ١٩ ذى الحجة سنة ٤٩٧ هـ «٧٧» ،

ويذكر المؤرخون أنصنجيل وقف على بعض سقوف حصنه المحترقة، فانخسف به ، فأصيب بحروق شديدة سببت له الوفاة بعد عشرة أيام من الغارة الاسلامية ، وقيل توفى فى ٤ جمادى الأولى سنة ١٩٠٥ ه ( ٢٨ مارس سنة ١١٠٥ م ) ، وحمل جثمانه الى بيت المقدس حيث وورى التراب «٢٨» ، ويبدو أنه كان قد صالح ابن عمار قبل وفاته على أن يكون لصنجيل ظاهر طرابلس ، ولا يقطع الميرة والمحافرين عن المدينة «٢٩» ،

<sup>(</sup>۷۲) ابن القلانسي ، ص ۱۵۹

<sup>(</sup>۷۷) نفس المرجع ص ۱۶۳ – سبط بن الجوزى ، مرآة الزمان ج ۸ ص ۲ – أبو المحاسن ج ٥ ص ١٨٨٠ – أبو المحاسن ج ٥ ص ١٨٨٠ (٧٨) أبو الفداء ، ج ٤ ص ١٣٨ – ابن الأثير ج ٨ ص ٢٣٥ (٧٨) ابن القلانسي ، ص ١٤٧ – سبط بن الجوزى ، ج ٨ ص ٨٠٨ (٧٩)

الثانية : أن الأهالي هم الذين نادوا بشعار الأفضل وكتبوا اليه ، ويؤيد ذلك سبط بن الجوزي في مرآة الزمان «٢١» •

الثالثة : أن الأفضل سير لهم تاج العجم ، الذي حاول العصيان عليه والانتزاء بطرابلس ، وهذه النقطة غير مذكورة فى الرواية الأولى •

الرابعة: أن أهل طراباس نقموا على شرف الدولة بن أبي الطيب ، وعـــزموا على طرده ثم أحجموا عن ذلك حتى لا يثيروا عليهم الأفضـــل فبعاقبهم أشد العقوبات .

ورواية ابن الفرات تتضمن كثيرا من التفصيلات المعقولة ، أما الرواية الأولى فمبتورة وموجزة فى آن واحد ولذلك فهى ناقصة مشوهة ، وأغلب الظن أن فخر الملك علم وهو بدمشق فى طريقه الى بغداد بهذا الخبر ، وأيقن بضياع ملكه ، فزاده ذلك اصرارا وعزما على السبير الى السلطان ملكشاه ليساعده فى استرجاع امارته ، ودفع الصليبين عن طرابلس فى وقت واحد ، فالمهمة فيما يبدو كانت مزدوجة ، ولكنه لم ينجح فيها ، وعاد بخفى حنين ، وقنع بامارة جبلة الى أن استولى عليها الصليبيون وظلت طرابلس موالية للفاطميين حتى سقطت فى أيدى الصليبيون على نحو ما سأذكره فيما بعد ،

بشعار الأفضل بن أمبر الجيوش شريك الخليفة الفاطمى صاحب مصر ، وذلك فى شهر رمضان سنة ٥٠٠ ولما نادوا بشعار الأفضل وبلغه ذلك جهز اليهم جيشا فى البحر ، وقدم عليهم تاج العجم ، فلسا وصل الى طرابلس، أخذ جميع الأموال ، وما يحفظ به البلد ، وبلغ الأفضل أنه يقصد العصيان بطرابلس ، فقبض عليه على ما كان فصله ، وولى بدر الدولة ، وفى بعض النسخ شرف الدولة بن أبى الطيب الدمشقى ، فوصل الى طرابلس ، وكان أهلها قد ضاقت صدورهم من طول الحصار ، ثم رأوا ابقاءه من خلفه مارغبهم عنه ، ونفرهم منه ، فعزموا على طرده ، ثم رأوا ابقاءه بالغلات والرجال ، فقرر المذكور مع مقدمى الأسطول القبض على أعيان بالله وأصحاب فخر الملك بن عمار وحريمه ، فأخذهم ، وسيرهم فى البحر الى مصر المحروسة ، وبعث ما كان فى طرابلس من السلاح والذخاير ما لم يكن عند أحد من الملوك مثله ، وبعث ماية ألف دينار عينا ، فلما وصلوا الى مصر اعتقل الأفضل أهل بنى عمار » « ٢٠ » ،

ووجه الاختلاف فىرواية ابن الفرات عن الرواية الواردة فىالنصوص الثلاثة الأولى ينحصر فى النقاط الأربعة الآتية :

الأولى: أن نص ابن الفرات يصور محاولة أبى المناقب الخروج على فخر الملك ، فقبض عليه أعيان المدينة ، ولم يتضمن النص مناداته هو بشعار الأفضل ، كما هو وارد فى الرواية التى تتضمنها النصوص الثلاثة الأولى.

<sup>(</sup>۲۰) تاریخ ابن الفرات ، ج ۸ ص ۷۸ ـ الأعلاق الخطــيرة ، ج ۲ قسم ۲ ص ۱۱۰.

ويقول ابن ميسر فى ذلك: « نافق أبو المناقب ابن عمار على ابن عمه فخر الملك ، ونادى بشعار الأفضل ، وسير اليه أن يحضر لتسليم طرابلس، فسير اليه الأفضل الأمير شرف الدولة بن أبى الخطيب ، فلما وصلها نقل حريم فخر الدولة بن عمار وأولاده وأمواله وذخائره الى مصر » «١٧» •

ويتفق ابن الأثير مع ابن القلانسي وابن ميسر في أن أبا المناقب أظهر المخلاف لفخر الملك ونادى بشعار المصريين ، وأن أهل طرابلس هم الذين راسلوا الأفضل أمير الجيوش في مصر يلتمسون منه أن يرسل اليهم واليا من قبله ويزوده بالميرة والغلال وما تحتاج اليه طرابلس في حصارها ، فسير اليهم شرف الدولة المذكور ، الذي قبض فور وصوله الي طرابلس على جماعة بني عمار ، وسيرهم الى مصر مع ما استولى عليه من تحف ابن عماره وذخائره «١٨» ٠

أما المؤرخ الوحيد الذي يأتي برواية مختلفة كل الاختسلاف عن الروايات السابقة هو ابن الفرات «١٩» ، الذي يروى النص التالى : « • • • فجلس أبو المناقب في بعض الأيام وعنده وجوه طرابلس وأكابرها ، فخلط في كلام ، فنهاه سعد الدولة بلطف ، فجرد سيفه ، وضرب سعد الدولة فقتله ، وانهزم من كان في المجلس ، وقام البو المناقب ، وصعد على السور ، وصفق بابطيه ، فقبض عليه أهل البلد وحبسوه ، ونادوا

Recueil des Historiens des کتاب (۱۷) کس ابن میسر فی کتاب (۱۷) Croisades, t. III, p. 468

<sup>(</sup>۱۸) ابن الأثبر ، ج ٨ ص ٢٥١

<sup>(</sup>١٩) أتى ابن شداد في الأعلاق الخطيرة ينص مماثل

العودة الى بلاده • فعاد الى دمشق فى منتصف المحرم سنة ٥٠٢ ه (١٤» • وهناك علم بنبأ الانقلاب الذى قام به أهمل طرابلس ضد بنى عمار ، واعلانهم الولاء للخليفة الفاطمى ، فلم يجد بدا من السمير الى جبلة ، وأمده الأمير طغتكين بفرقة من عسكر دمشق لتساعده فى دخول جبلة . فدخلها ، وأطاعه أهلها •

#### ب ـ انضواء طرابلس للفاطميين ( ٥٠١ ـ ٥٠٢ ه ) :

اختلف المؤرخون فى رواية تفاصيل الثورة التى قام بها أبو المناقب ابن عمار والتى انتهت بدخول طرابلس فى فلك الدولة الفاطمية ، فابن القلانسى يذكر أن أبا المناقب « أظهر الخلاف له والعصيان عليه ، ونادى بشعار الأفضل بن أمير الجيوش بمصر ، فلما عرف فخر الملك ما بدا منه ، كتب الى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه وحمله الى حصن الخوابى ، ففعل ذلك ٠٠٠ وأنفذ أهل طرابلس الى الأفضل بمصر يلتمسون منه انفاذ وال يصل اليهم فى البحر ومعه الغلة والميرة فى المراكب ، لتسلم اليه البلد ، فوصل اليهم شرف الدولة بن أبى الطيب «١٥» واليا من قبل الأفضل ومعه الغلة و فيها قبض على جماعة أهل فخر الملك النائد و فلما وصل اليها ، وحصل فيها قبض على جماعة أهل فخر الملك البن عمار وأصحابه وذخائره وآلاته وأثاثه ، وحسل الجميع الى مصر البحر » «١٦» و

<sup>(</sup>۱٤) ابن القلانسي ، ص ١٦١

<sup>(</sup>١٥) هو شرف الدولة بدر بن أبي الطيب الدمشقي

<sup>(</sup>۱۲) ابن القلانسي ص ۱۶۱

غادر فخر الملك دمشق وفى صحبته تاج الملوك بورى فى ٨ رمضان سنة ١٠٥ هـ ، فلما وصل الى بغداد ، احتفل السلطان بتلقيه أروع احتفال وأفخمه ، اذ أمر كافة الأمراء باستقباله السلطان بتلقيه أروع احتفال وأفخمه ، اذ أمر كافة الأمراء باستقباله واكرامه ، « وأرسل اليه شبارته «١١» وفيها دسته الذى يجلس عليه ليركب فيها ، فلما نزل اليها قعد بين يدى موضع السلطان ، فقال له من بها من خواص السلطان : قد أمرنا أن يكون جلوسك فى دست السلطان » «١٢» ، وعندما قابل فخر الملك السلطان أنعم عليه ، وغمره بالاكرام ، واحتفى به ، وأرسل الخليفة المستظهر بالله اليه كبار خاصته وعظماء دولته لمقابلته وتهيئة أسباب الراحة له ، وحرص فخر الملك علىأن يجتمع بالسلطان ويصور له حقيقة الأوضاع فى طرابلس ، وما يعانيه فى مجاهدة الفرنجة ، وذكر له قوة عدوه وامتداد حصاره لمدينة طرابلس ، واختتم حديثه ملتمسا أن ينجده السلطان وينتصر له ، وأبدى استعداده واختتم حديثه ملتمسا أن ينجده السلطان وينتصر له ، وأبدى استعداده للانفاق على عسكر السلطان ، فوعده السلطان بالنصرة له «١٢» ،

اغتر الأمير فخر الملك بوعود السلطان محسد المعسولة ، وزاد أمله في انجاد السلطان له بعد ما شاهد من حفاوته به تلك الحفاوة التي لم يكن يتوقعها و وطال لبث الأمير في بغداد منتظرا عودة عسكر السلطان من الموصل ، اذ كان قد أسلهم لاخساد ثورة جاولي سقادة ، فلما طال مقامه دون جدوي ، سئم الاقامة ، واشتد به القلق على أحوال طرابلس ، فقرد

<sup>(</sup>١١) لعلها مركبة السلطان أو محفته

<sup>(</sup>۱۲) ابن الأثير ، ج ٨ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>١٣) نفس المرجع

حمله ، واتحافه به » «٧» • ولقد دعاه طغتكين الى دخول دمشق والاقامة فيها بعض الوقت بقصد الراحة ، فاشترط عليه ابن عمار أن يقيم يوما واحدا ، وانتهز طغتكين هذه الفرصة ليعبر له عن مودته له فأقام له مأدبة جليلة ، واحتفى به غاية الاحتفاء ، وأدخله حمامه «٨» •

وجاءته الأنباء وهو بدمشق أن ابن عمله آبا المناقب استعل ورصته غيابه ، وقتل سعد الدولة ، وأعلن خروجه على الأمير فخر الملك ، فما كان من فخر الملك الا أن كتب الى اتباعه بطرابلس يأمرهم بالقبض عليه وحمله الى حصن الخوابى «٩» من حصون الاسماعيلية ، التابعة لامارة طرابلس، فقعلوا ما أمرهم به ، وعلى الرغم من انزعاج الأمير فخر الملك ، وشعوره بالقلق على مصير امارته ، فانه لم يتردد فى متابعة السير الى بغداد لاستنفار الخليفة والسلطان ضلد الصليبين ، وأبدى طغتكين رغبته فى صحبة فخر الملك الى بغداد ، غير أنه لم يلبث أن عدل عن ذلك لخوفه من سعايات بعض حساده فى بلاط السلطان ، وأغلب الظن أنه خاف أن ينقلب عليسه أهل دمشق كما فعل أهل طرابلس بفخر الملك ، ومع ذلك ، فقد أوفد معه ابنه تاج الملوك بورى ، وحمله كثيرا من الهدايا والتحف من الخيول والثياب ليقدمها الى السلطان ، واستوزر له أبا النجم هبة الله بن محمد والنياب ليقدمها الى السلطان ، واستوزر له أبا النجم هبة الله بن محمد ابن بديع ، وجعله مديرا الأمره ، وسفيرا بينه وبين السلطان « ١٠» ،

<sup>(</sup>٧) ابن القلانسي ، ص ١٦٠،

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير ، ج ٨ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٩) ابن القلانسي، ص ١٦١ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ص ٧٨ ــ ابن

الأثير، ج ٨ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>۱۰) ابن القلانسي ص ١٦١

معه الأجناد برا وبحرا ، ومبالغة منه فى الاحتياط أطلق لهم رواتب ستة أشهر مقدما ، « وجعل كل موضع الى من يقوم بحفظه ، بحيث أن ابن عمه لا يحتاج الى فعل شىء من ذلك » « " » ، ثم استحلفهم « أ » » فلسا تهيأ له ذلك ، أنفذ الى دمشق يستدعى وصول الأمير أرتق بن عبد الرازق، أحد أمراه دمشق ، اليه ، ليخاطبه فيما أزمع عليه ، فأجابه أرتق الى ذلك ، ووصل واستأذن من ظهير الدين طفتكين أتابك دمشق فى ذلك ، فاذن له ، ووصل الأمير أرتق الى طرابلس ، وقابل فخر الملك وهو يتأهب لمفادرة طرابلس سالكا الطريق البرى الى بفسداد ، وفى صحبته نحو همه فارس وراجل ، ومحه هدايا وتحف جليلة ليقدمها الى السلطان عند مقابلته له و " » ويذكر ابن الأثير أن فخر الملك بن عمار « استصحب معه من الهدايا ما له يوجد عند ملك مثله من الأعلاق النفيسة ، والأشياء الفرية ، والخيسل يوجد عند ملك مثله من الأعلاق النفيسة ، والأشياء الفرية ، والخيسل يوجد عند ملك مثله من الأعلاق النفيسة ، والأشياء الفرية ، والخيسل يعمشق فى صحبته •

ووصل فغر الملك الى دمشق ، وكان فى استقباله ظهير الدين طفتكين بنفسه ومعه العسكر ، ونزل أمير طرابلس فى مرج باب العديد بظاهر دمشق ، وبالغ ظهير الدين فى اكرامه ، وتناهى فى احترامه ، « وحمل اليه أمراء العسكرية ، ومقدموه ، من الخيل والبغال والجمال وغير ذلك ما أمكنهم

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي، ص ١٦٠ ـ أبن الأثير، ، ج ٨ ص ٢٥٠

Recueil des Historiens des Croisades في البحوزي في المجوزي المجاوزي المجاو

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي ، ص ١٦٠

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ، ج ٨ ص ٢٥٠

# الفصلالثالث

# معقوط طرابلس في ايدى الصليبيين

(1)

الانقلاب الداخلي في طرابلس وسقوط اسرة بني عماد المستنفار الخليفة العباسي المستنفار الخليفة العباسي المستنفلهر

والسلطان السلجوقي محمد بن ملكشناة ( ١٠٥ هـ/١٠٥٠ م.)

مال ترقب فخر الملك لوصول الامدادات من بفت داد دون مجدوى ، وكان ما يزال يأمل فى مساعدة السلطان محمد بن ملكشاه له ، فلما بلغه النظام الأمور للسلطان السلجوقى ، وقضائه على كل مخالف ، عزم على الخروج اليه بنفسه ، ليعرض عليه ما ارتكبه الصليبيون من القساد فى السلاد ، وينتصر به ، وكان لابد له قبل أن يقدم على هذه الخطوة من تدبير أمرطر ابلس أثناء غيابه فقد يطول غيابه في بغداد ، ويتأزم الموقف في طرابلس ولم يجد فخر الملك من يثق به من أهله وذويه سوى ابن عمه أبا المناقب الذى وثق به ، فاستنابه عنه بطرابلس مع جملة من وجوه أصحابه نخص بالذكر منهم سعد الدولة فتيان بن الأعز «١» ، وقيل ابن الأعسر «٢» ، ورتب

<sup>(</sup>۱) ابن الفرات ، ج ۸ ص ۷۷

<sup>(</sup>٢) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ج ٢ قسم ٢ ص ١٠٩



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# المصاللتاك

# مقسوط طرابلس في أيدى الصليبيسين

- (١) الانقلاب الداخلي في طرابلس وستوط أسرة بتي عمار
- (٢) استيلاء برتران بن صنجيل على طرابلس في سنة ٥٠٠ هـ
  - (٣) عوامل سقوط طرابلس

ما يسد رمقهم من الغذاء ، ويفضل هذه الثروات تمكن أهل طرابلس من التعامل مع أعدائهم من الصليبين أنفسهم ومن البيزنطيين ومن البنادقة ، فان ابن الأثير ، يذكر في حوادث سنة ٥٠١ ه أنه « لما طال حصار الفرنج لمدينة طرابلس على ما ذكرناه ، ضاقت عليه الأقوات وقلت ، واشتد الأمر عليه وعلى أهمل البلد ، فمن الله عليهم سنة ٥٠٠ بميرة في البحر من جزيرة قبرص وأنطاكية وجزائر البنادقة ، فاشتهدت قلوبهم ، وقووا على حفظ البلد بعد أن كانوا استسلموا » «٩٠» .

(٩٠) نفس المرجع ، ج ٨ ص ٢٥٠

الغربية ما لاحد عليه ، حتى بيع كل مائة درهم فترة بدينار ، وشتان بين هذه الحالة ، وبين حالة الروم أيام السلطان ألب أرسلان » «٨٩» .

ونستخلص من هذا النص ثلاثة حقائق هامة : الأولى أنه على الرغم من طول الحصار الذي فرضه الصليبيون على طرابلس فان المدينة كانت تصلها الامدادات بانتظام من عرقة عن طريق البحر ومن الجبال المحيطة بطرابلس عن طريق البر ، ولا شك أن السبب في ذلك يرجع قبل كل شيء الى عدم اعتماد الصليبيين على أسطول بحرى يرابط على مدخل الميناء ، وعلى جوانب المدينة المطلة على البحر • أما الحقيقة الثانية فهي شجاعة ابن عمار وأهلطرابلس ، ومضاء عزيمتهم ، وصبرهم على الجوع والمكاره على الرغم من طول أمد الحصار ، وقلة الأقوات ، وكان ذلك سببا في امتداد أمرهم وطول مقاومتهم للصليبيسين حتى سنة ٥٠٣ ه وينبغي أذ نخرج من حسابنا فئة الأغنياء الذين نكبهم ابن عمار بمصادرة أموالهم الكثيرة ، ولا شك أن هؤلاء الأغنياء المصادرين ، أصبحوا يؤلفون طبقة موتورة ناقمة على ابن عمار وحكسمه ، ولم يتردد بعضهم في الاتصال بالأعداء والانضمام الى صفوفهم • والحقيقة الثالثة : أن طرابلس كانت في عصر بني عمار مدينة كشميرة الخيرات والثروات بشهادة ابن الأثير ، وقـــد تجلى ذلك الثراء في اقبال الأهالي على بيع تحقهم وحليهم مقـــابل

<sup>(</sup>۸۹) ابن الأثير ، ج ٨ ص ٢٣٥

لأن الفاطميين كانوا يشتهون الاستيلاء على طرابلس وانتزاعها من أمرائها المستخلين ، بل انهم كانوا لا يترددون فى محاربتهم لو استخلاء الى ذلك سبيلا .

واشتد الأمر على أهل طرابلس بسبب الحصار البرى والبحرى الذي كان يفرضه وليم جوردان على طرابلس ، وضاقت عليها الأقوات ، وقلت ، واشتد الأمر على ابن عمار وأهل ثغر طرابلس ، « وخاف أهله على نفوسهم وأولادهم وحرمهم ، فجلا الفقراء ، وافتقر الأغنياء ، وظهر من ابن عمار صبر عظیم وشجاعة ورأى سدید » «٨٨» • وكان لابد لابن عمار من أن يواجه هذه الأزمة الاقتصادية المستحكمة التي تخلفت من الحصار الصليبي ، فيبادر بمصادرة أموال الأغنياء وتوزيعها على الفقراء على نحو يتسق والنظام الاشتراكي الاسلامي ، ونلاحظ أنه لم يقدم على هذا الاحراء الا بعد أن اشتدت الضائقة بالفقراء ، وفي ذلك يقول ابن الأثير: وأجرى ابن عمار الجرايات على الجند والضعفاء ، فلما قلت الأموالعنده، شرع يقسط على الناس ما يخرجه في باب الجهاد ، فأخذ من رجلين من الأغنياء ما لا مع غيرهما ، فخرج الرجلان الى الفرنج وقالا ، ان صاحبنا صادرنا ، فخرجنا اليكم لنكون معكم ، وذكرا له أنه تأتيه الميرة من عرقة والجبل ، فجعل الفرنج جمعا على ذلك الجانب يحفظه من دخول شيء الى البلد، فأرسل ابن عمار، وبذل للفرنج مالا كثيرا ليسلموا الرجلين اليه فلم يفعلوا ، فوضع عليهما من قتلهما غيــلة • وكانت طرابلس من أعظم بلاد الاسلام ، وأكثرها تجملا وثروة ، فباع أهلهـــا من الحلى والأوانى

<sup>(</sup>۸۸) ابن الأثير ، ج ۸ ، ص ۲۳٥

سكمان في القريتين في صفر سنة ٩٨ هـ ، وعوده عسكره الى كيفا «٩٤» . أما الملك رضوان بن تتش صاحب حلب ، فقد خرج في شهر رجب سنـــة ٤٩٨ ه وهو عازم على قصد طرابلس لمعاونة فخر الملك بن عمار على الافرنج النازلين عليه «٨٥» • وكان أهل حصن أرتاح من الأرمن قد سلموه حصنهم لما شملهم من جـور الصليبيين ، وبينما كان رضـوان يتأهب للسير الى طرابلس ، بلغه وصمول جيش تنكريد (طنكرى) مع جيش كبير بغيبة استرجاع أرتاح ، فاصطدم معهم في معركة ضارية في ٣ شعبان انتهت بهزيمته ، وقتـــل من أصـــحابه ما يقرب من ثلاثة آلاف «٨٦» • ويذكر الاستاذ الدكتور سعيد عاشور أن ابن عمار لم يطلب المعونة من طغتكين أتابك دمشق وحلب بسبب ما وقع بين الطرفين من خلاف وعداء ، أو من الفاطميين الذين يتوثبون لانتزاع طرابلس من بني عمار «٨٧» • وأعتقد أن ابن عمار لم يتردد في الاستنجاد بطغتكين ، الا أن هذا ـ وقد اشتد عليه المرض \_ لم يكن في حالة تسمح له بمد يد المساعدة لابن عسار ، فغارات الصليبين كانت تجتاح بلاده ، والمرض قد اشتد عليه ، ولاأدرى السبب في قيام الخلاف والعداء بينه وبين ابن عمار ، فالمصادر العربية كلها لا تشير بشيء من هـذا الخلاف ، بل على الضـد من ذلك نشاهد طغتكين سنة ٥٠١ هـ يبالغ في غمر ابن بممار بكرمه ، عندما يزوره هـــذا ف دمشق وهو متوجه الى بغداد . أما أنه يستنجد بالفاطميين قامر طبيعي

<sup>(</sup>۸٤) ابن القلانسي ، ص ۱٤٦ ، ١٤٧

<sup>(</sup>٨٥) نفس المرجع ص ١٤٨ ــ ابن العديم ، ج ٢ ص ١٥٠

<sup>(</sup>٨٦) نفس المرجع

<sup>(</sup>٨٧) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ١ ص ٣٦٣

أسطول المسلمين من الاستيلاء على قطعة من الأسطول البيزنطى وأسر من كان فها «٨٣» •

وفي هــذا العام ( ٤٩٨ هـ ) اشتد حصار الصليبيين على طرابلس ، من البر والبحر ، وعانى أهل طرابلس من هذا الحصار ، ولم يجد الأمير فخر الملك بدا من ارسال رسله الى أمراء السلاجقة يستنجد بهم لمساعدته على كشف غمته بمهاجمة الصليبيين المحدقين بمدينته • وكان من بين من استنجد بهم ابن عمار الأمير سكمان بن أرتق صاحب حصن كيفا وماردين بديار بكر ، والأمير جكرمش صاحب الموصل ، والملك فخــر الملوك رضوان ابن تاج الدولة تتش صاحب حلب ، والأمير ظهير الدين طغتكين صاحب دمشق • واتفق الأميران سكمان ابن أرتق وجكرمش على الجهاد ونصرة أهل طرابلس ، أما الأمير ظهير الدين فقد اشتد عليه المرض حتى أشفى على الموت ، ولم يكن في وسمعه بذل المساعدة لابن عمار في تلك الآونة بالذات ، بل انه كان في حاجة الى من يحمى دمشق أثناء مرضه . ويذكر ابن القلانسي أنه كتب بدوره الى الأمير سكمان يستدعيه فى عسكره ليوصى اليه يأمر دمشق «٨٣» ، ووصل هذا العرض الى سكمان في نفس الوقت الذي قرر فيه السير للجهاد ، فرأى أن يستفيد أولا من عرض ظهير الدين ، وبادر بالسير نحو دمشق ، وعبر الفرات الى القريتين من عمــل حمص . ويبدو أن ظهير الدين ندم على تسرعه بدعوة سكمان وخيَّوفه رجاله من عاقبة مجيئه الى دمشق ، وبينما كان يتدبر الأمر ورد عليه خبر وفاة الأمير

<sup>(</sup>۸۲) نفس المرجع

<sup>(</sup>۸۳) ابن القلانسي ، ص ۱٤٧ ـ ابن الأثير ، ج ٨ ص ٢٢٧

ب ـ فخر الملك يقاوم وليم جوردان ( السرداني ( : ٤٩٨ - ٥٠١ ه / ١١٠٥ - ١١٠٨ م

كان ريموند دى صنجيل قد عهد الى ابنه الأكبر برتزان بحكم المارة تولوز ، فظل برتران يحكم تلك الامارة فى حياة أبيه ، وبعد رفاته بثلاث سنوات ، الا أن حكم برتران لم يكن يستند على أسس سليمة لأنه لم يكن ابنا شرعيا لريموند ، ولذلك استدعى أهل تولوز الفونس جوردان الابن الشرعى الأصغر لريموند الصنجيلي سنة ٥٠١ ه (١١٠٨م)، وتم الاتفاق بين الأخوين فى ذلك التاريخ على أن يرث برتران أملاك أبيه فى الشام ، بينما يرث الفونسو امارة تولوز «٨٠» .

أما فى طرابلس فقد اختار فرسان ريموند دى صنجيل وليمجوردان، ابن أخت ريموند خلفا له ، لصعوبة استدعاء برتران القائم بحكم ممتلكات أبيه فى الغرب ، فى هذا الوقت بالذات ، ولقد قام جوردان بمهمته خير قيام ، وبذل كل جهوده لتحقيق أمنية خاله المتوفى فى احكام الحصار على المدينة تمهيدا للاستيلاء عليها ، ويبدو أنه حافظ على استمرار العلاقات الودية التى كانت قائمة بين ريموند والامبراطور البيزنطى الكسيوس كومينين ، ويذكر ابن الأثير ، أن « ملك الروم أمر أصحابه باللاذقية ليحملوا الميرة الى هؤلاء الفرنج الذين على طرابلس ، فحملوها فى البحر » «٨١» ، ولكن أسطول طرابلس تصدى لهذه السفن البيزنطية ، واشتبك معها فى قتالًا بحرى عنيف ، انتهى جزيمة البيزنطيين ، وتمكن واشتبك معها فى قتالًا بحرى عنيف ، انتهى جزيمة البيزنطيين ، وتمكن

<sup>(</sup>۸۰) سعید عاشور ، ج ۱ ص ۳۹۷ ملحوظة ۱

<sup>(</sup>۸۱) ابن الأثير، ج ٨ ص ٢٣٥

(7)

# استيلاء برتران بن صنجيل على طرابلس في سنة ٥٠٢ هـ

# ١ - الوقف حول طرابلس بعد وصول برتران:

واصل وليم جـوردان بعد وفاة ريموند الصنجيلي الحصار على طرابلس ما يزيد على سنتين حافلتين بالأحداث ، اختتمها بفتح مدينة عرقة وكانت عرقة من أعمال طرابلس ، وكان يتولاها من قبل فخر الملك بن عمار غلام من غلمانه ، استقل بها في الوقت الذي شقت فيه طرابلس عصالطاعة على فخر الملك ، ولما انقطعت الميرة والأقوات عن عرقة بسبب عيث الفرنج في نواحيها ، وأحس بعجزة عن حمايتها والحفاظ عليها ، لم يجد من يثق في قدرته على الدفاع عنها من أمراء المسلمين غير طغتكين أتابك من يثق في قدرته على الدفاع عنها من أمراء المسلمين غير طغتكين أتابك من يتسلمها منه ، « ولئن يأخذ المسلمون هذا الحصن خير له دنيا وآخرة من أن يأخذه الفرنج » «٢٢» ، نوجه اليه طغتكين قائدا اسمه اسرائيل في ثلاثائة رجل ، فتسلم منه الحصن سنة ٢٠٥ ه ، وعزم طغتكين على زيارة عرقة لمشاهدة تحصيناتها وتفقد أسوارها والاشراف على تقويتها بالرجال والعدة استعدادا لمواجهة الحصار الصليبي ، فسار بعد شهرين، في ١٤ آلاف فارس ، وافتتح حصن الأكمة ، فلما علم وليم جوردان بهذه الأخبار وهو

<sup>(</sup>۲۲) ابن الأثير ، ج ٨ ص ٢٥٦ (حوادث سنة ٢٠٥ هـ )

مقیم علی حصار طرابلس ، خرج فی فرقة من رجاله عدتها تلثمائة فارس ، واشتبك مع جیش طغتکین ، فهزمه فی شعبان سنة ۵۰۲ هـ ، وطارده الی حمص ، ثم عاد فحاصر عرقة واستولی علیها بعد ثلاثة أسابیع فی رمضان سنة ۵۰۲ هـ ( ابریل ۱۱۰۸ م ) بالأمان «۳۳» .

ثم ترك وليم جوردان بعرقة حامية من الصليبيين ، وعاد الى طرابلس لمتابعة الحصار ، وكان يأمل أن يتوج جهوده بفتح المدينة على يديه ، بعد أن بذل قصارى جهده في حصارها ، ولكن حدث ما لم يكن في حسبانه ، اذ وصل الى طرابلس فى ذلك الوقت منافس خطير أطاح بأمل جوردان فى فتح طرابلس ، وتأسيس امارة صليبية باسمه ، ذلك هدو برتران الابن الأكبر لريمند الصنجيلى ، الذى اضطر الى التخلى عن حكم امارة تولوز لأخيه الأصغر الفونس جوردان ، نظير أن يرث هدو أملاك أبيه فى الشام ، ويبدو أن برتران كان قد فكر قبل وصوله الى طرابلس فى ضرورة الاستمانة بأحد الأساطيل الايطالية حتى يعجل بفتح طرابلس فخرج من بلاده على رأس جيش عدته أربعة آلاف فارس ، يحملهم أسطول مؤلف من أربعين سفينة ، وعرج وهدو فى طريقه الى طرابلس على چنوة حيث تفاوض مع حكومتها فيما يمكن أن تقدمه من مساعدات فى سبيسل محاصرة طرابلس من البحر ، وفى نفس الوقت كان وليم جوردان قد بعث

<sup>(</sup>۲۳) ابن القــــلانـــى ص ۱۹۲ ـــ ابن الأثير ، ج لا ص ۲۵٦ ـــ سعيد عاشور ، ج ۱ ، ص ۳٦٦

أحد سفرائه الى چنوة لنفس الهدف • الا أن وجود برتران بنفسه فى چنوة جعله يكسب الجولة ويفوز بتعهد من حكومة چنوة تلتزم فيه بمساعدته فى الاستيلاء على طرابلس ، وفى الحصول على تركة أبيد فى الشام ، على أن يسنح الچنوية نظير ذلك امتيازات تجارية واسعة النطاق فى طرابلس «٢٤» •

وفى شعبان سنة ٢٠٥ ه وصل برتران « فى جملة ستين مركبا فى البحر مشحونة بالافرنج والچنوبين » «٢٥» ، وتعهد أن يرسو بهذا الأسطول فى ميناء السويدية بدلا من أنطرطوس ، لكى يقابل تنكريد ويطالبه بحصة أبيه فى أنطاكية واللاذقية ، فأبدى تنكريد موافقته ولكنه اشترط على برتران فى مقابل ذلك أن يساعده فى حملته التى ينوى القيام بها ضد البيزنطيين فى المصيصة، وبطبيعة الحال رفض برتران هذا الشرط، فاستشار بذلك غضب تنكريد ، الذى طلب منه الرحيل على الفور ، وعلى أثر ذلك أبحر برتران فى أسطوله البروقنسي الچنوى الى أنطرطوس «٢٠» حيث طالب وليم جوردان بأنظرطوس وجبيل وعرقة باعتباره صاحب الحق الوحيد فى تركة أبيه، فاعترض عليه جوردان ورفض أن يسلمه شيئا منها، وهنا احتدم الخلاف بين برتران وجوردان ، فاستنجد جوردان بتنكريد

<sup>(</sup>۲٤) سعید عاشور ، ج ۱ ، ص ۳۶۸

If eyd, Histoire du Commerce du Levant, t. 1, ... p. 140. (70) ابن القالانسی ص ۱۶۳ – سبط بن الجوزی ، مرآة الزمان ج ۸ ص ۱۷۷ – أبو المحاسن ، ج ٥ ص ۱۷۹ • و يذكر الدكتور سعيد عاشور أنه وصل فى ثمانين سفينة (ج ١ ص ۱۳۸) (77) سعيد عاشور ، ج ١ ص ۱۳۸

بعد أن تعهد له أن يصير تابعا له • وعلى هـــذا الأساس ، وعده تنكريد بالسير في جيشه للدفاع عن حق جوردان في المدن التابعة له • وأسرع برتران في العمل ، فبادر بالسير في أسسطوله الى طرابلس ليحاصرها من البر والبحر ، وفي الوقت نفسه كتب الى بلدوين الأول ملك ببت المقدس يدعوه للحضور لمساعدته في النزاع القيائم بينه وبين وليم جوردان ، ويخبره في نفس الوقت بمناصرة تنكريد لوليم جيوردان عليه ، ويعده بالتبعية له اذا تمكن من فض النزاع لصالحه • فلم يتردد بلدوين عندما بلغته الرسالة في الحضــور الى طرابلس على الغور في مقــدمة فرقة من خسسائة فارس • وفي قلعة صنجيل تم اجتساع بلدوين ببرتران فوعده بلدوين بالانتصار لقضيته وفي مقابل ذلك حلف له برتران يمين الولاء «٣٧» • ثم ان بلدوين استندعي أمراء الفرنج لبحث المرقف وتصفية النزاع ، فقدم بلدوين دى بورج ، ووليم جوردان ، وتنكريد . وبفضل جهود بلدوين ملك بيت المقسدس ، صالح جوردان برتران على أساس تقسيم التركة بين المتنازعين ، فكان نصيبجوردان عرقة وانطرطوس. اللتين افتتحهما بعد وفاة ريمند ، بينما ظفر برتران بجبيل وقلمة صنجيل وطرابلس التي اتفق الجميع على أن يتعساونوا على فتحها ، كما تقرر أنه اذا توفي أحدهما دون أن يعقب ولدا فان الآخر يرثه في مستلكاته «٣٠» .

(۲۸) سعید عاشور ج ۱ س ۲۷۰

<sup>(</sup>۲۷) نفس المرجع ص ۳۹۹ ، ۳۷۰ و ويقول ابن القلانسي في ذلك أنه وقع بين ريسند بن صنجيل ( يقصد برتران ) وبين السرداني ( يقصد وليم جوردان ) مشاجرة ، ووصل طنكرى ( يقصد تنكريد ) صاحب أنطاكية اليه لمعونت للسرداني ، ووصل الملك بعدوين صاحب بين المقدس في عسكره ، فأصلح بينهم ( أنظر ابن القلانسي ص ۱۹۳ ـ ابن الأثير ، عرص ۲۰۹ )

#### ب ـ الحصار الثالث وسقوط طرابلس في أيدى الصليبيين في سنة ٥٠٢ ه:

تضامن أمراء الفرنجة جميعا على فتح طرابلس ، فالأسطول البروفنسي الچنوى كان يحاصرها من البحر ، وتنكريد صاحب أنطاكية ، وبلدوين صاحب مملكة بيت المقادس ، وبرتراند بن ريسوند الصنحيلي كانوا يحاصرونها يحشود الصليبيين مجتمعة من البر • وشرع الصليبيون في في التضييق عليها منذ أول شعبان سنة ٥٠٢ ه الى ١١ ذي الحجة سنة ٥٠٢ هـ ، وقطعوا عنها الاتصال تماما من البر والبحر • ثم اقتربالمحاصرون الصليبون من أسوار المدينة ، وأسندوا ابراجهم عليها ، واستمات أهل طرابلس في الدفاع عن مدينتهم ، وابتكر بعض أهل الصناعات من رجالها طريقة تهدف الى احراق الأبراج الصليبية ، وتعطيل الكباش المخصصة لنطح الأسوار لنقبها ، وهي طريقة أثبتت جـدواها عندما طبقها هؤلاء الطرابلسيون وقت حصار الصليبيين لمدينة صور سنة ٥٠٥ ه ٠ وقد وصف ابن القلانسي هذه الطريقة العربية المبتكرة وصفا طويلا ، فيسذكر أحد هؤلاء الرجال ــ وكان بحريا من طرابلس ــ عمد الى خشبة طويلةً جافية قوية أقامها في برج البلد الذي بازاء برج الافرنج ، وفي رأسها خشــة على شــكل الصليب ، طولهـا أربعون ذراعا ، تدور على بكر بلول كيف ما أراد متوليها على مشال ما يكون في الصواري المحربة وفي طرف الخشية التي تدور سهنم حسديد ، وفي طرفها الآخر حبال مدارة بها على ما يريد متوليها • وكان يرفع فيها جرار الكور والنجاســـه ليشغلهم بطرح ذلك عليهم في البرج عن الكبــاش وعسد البحرى الى سلالاالعنب والقفاف فيجعل فيها الزيت والغير والسراقة والقلفونية وقشر القصب ويطلق فيها النار 4 فاذا علقت بذلك وقع ذلك في

الآلة المنذكورة حتى يوازى برج الافسرنج ، فتقع النار فى أعلى البرج ، فيبادر برفع أخسرى ، ومع هنذا كان يرمى أرضا بالزيت المغلى فى قدور صغار على البرج ، فيعظم الوقيد ، وبذلك احترق البرج الافرنجى «٢٩» •

ولكن أبراج الفرنج على أسوار طرابلس تكاثرت ، وتضافرت جهود الصليبين فى الهجوم فى الوقت الذى أخد الأسطول الچنوى يحكم الحصار على طرابلس من البحر ، ويقضى على أى محاولة تسلل من جانب السفن الاسلامية ، لامداد المدينة بالميرة ، وسقط فى أيدى أهل طرابلس اذ رأوا اقتراب مقاتلة الفرنج من أسوار المدينة ، وكانوا قد كتبوا مند شهور مضت الى مصر يستنجدون وزيرها الأفضل، ويسألونه أن يسدهم بالأقوات والمدؤن ، وأقاموا ينتظرون ورود السفن الفاطمية ، وهضت الأيام والامدادات لا تصل والأمل يذبل ويذوى ، والمقاومة تفتر ، وكلب العدو يستأسد ، فقر عزم واليها على التسليم بعد أن يئس من وصدول السفن الفاطمية ولكن نفرا من أهل طرابلس عز عليهم أن ينتهى كفاحهم على هذه الصورة ، فأبوا الاستسلام وآثروا المضى فى المقاومة حتى النهاية ومن الغريب أن يكون والى طرابلس الفاطمي نفسه هو الذى دعا للهزيمة والاستسلام وعارض فكرة المعارضة ، ولكن يبدو أن اجماع أهل طرابلس على مواصلة الدفاع والجهاد حملة على أن يستأمن لنفسه وللحامية الفاطمية من جنده من العدو ، فإن ابن القلائسي يشير الى أن « واليها وجماعة من جنده من العدو ، فإن ابن القلائسي يشير الى أن « واليها وجماعة من جنده من العدو ، فإن ابن القلائسي يشير الى أن « واليها وجماعة من جنده من العدو ، فإن ابن القلائسي يشير الى أن « واليها وجماعة من جنده من العدو ، فإن ابن القلائسي يشير الى أن « واليها وجماعة من جنده من العدو ، فإن ابن القلائسية بيشير الى أن « واليها وجماعة من جنده من العدو ، فإن ابن القلائسية بيشير الى أن « واليها وجماعة من جنده من العدو ، فإن ابن القلائسية والمورد المناس المناس المورد و الميار واليها وجماعة من جنده المناس المدو ، فإن ابن القلائم وعارض و الميار واليها وجماعة من جنده و المناس المدو ، فإن ابن القلائس و المناس المدو ، فإن ابن القلائم و المناس المناس المناس و المناس المناس المدو ، فإن ابن المدو ، فان ابن المدو ، فان ابن المدو ، فإن ابن المدو ، فان ابن المدو ، فان ابن المدو ، فان ابن

<sup>(</sup>۲۹) ابن القلانسي ، ص ۱۸۹ ، ۱۸۰

كانوا التمسوا الأمان قبل فتحها ، فلما ملكت أطلقوا ووصلوا الى دمشق بعــد أيام » «٣٠» ، ويؤيد ذلك ما ذكره يوسيفوس بن كريون المؤرخ اليهودي اذ يقول: «وكان واليها قد استأمن قبل فتحها في جماعة من الجند فلحقوا بدمشق » «٢١» • كـذلك يشـير أبو الفداء الى أن بعض أهالي طرابلس كانوا « قد طلبوا الأمان ، وخرجوا منها الى دمشق قبل أن يملكها الفرنج » «٣٢» . ويأتي ابن الأثير بعبارة تقترب معنى ولفظا من عبارة ابن القلانسي «٢٦» • ونستنتج من نص أبي الفداء أن انقساما حدث في داخل طرابلس ، فكان الوالي والحامية الفاطمية ينادون بالتسليم ، بينمــــا أصر أهالي طرابلس على الاستمرار في النضال ، ولا نفسر خروج الوالي وجنده قبل دخول الفرنج الا بأحد أمرين: اما أن أهل طرابلس لم يقبلوا أذيبقي بين ظهرانيهم جبناء ودعاة هزيمة ، فأرغمو هم على الخروج منها أوأنهم خرجوامن تلقاء أنفسهم بعــد أناستأمنوا على أرواحهم ، ومضوا الى دمشق ، كما. نستنتج من نص ابن القسلانسي وابن الأثير أن ابقاء الصليبيين على والى طرابلس وجنوده بعد فنتح المدينة يعني أن الوالي المذكور اتصل بهم في السر وأمن على نفسه وعلى جنده ، ومنه علم الفرنجة بالخلاف القائم في المدينة ولذلك :فرجوا عنه وعن جنده بعد دخولهم طرابلس • وأيا ما كان.

<sup>(</sup>۳۰) ابن القلانسي ، ص ۱۶۳

<sup>(</sup>۳۱) جورجی پنی ، ص ۳۸۳

<sup>(</sup>٣٣) أبو الفداء ، ج ؛ ص ١٤٣

<sup>(</sup>٣٣) ابن الأثير ، ج ٨ ص ٢٥٩

الأمر فان موقف والى طرابلس كان موقف مخزيا. ، فقد كان فى امكانه بث روح المقاومة فى نفوس أهل طرابلس، وكان فى مقدور الحامية أن تلهم أهل البلد القوة والحماس والجلد على القتال ، ولذلك لم تستطع طرابلس أن تقاوم الصليبين طويلا بعد ذلك .

ومضت أيام وهجمات الفرنج على سور طرابلس تشتد ، وانتهزوا فرصة الارتباك الداخلى الذى سببه خروج الوالى والحامية الفاطمية ، فرصة الارتباك الداخلى الذى سببه خروج الوالى والحامية الفاطمية فشددوا القتال، وحملوا حلة رجلواحد «٤٠» في يوم الاثنين ١١ذى الحجة ونهبوا « وهاجموها من الأبراج ، فملكوها بالسيف في ١١ من ذى الحجة ونهبوا ما فيها وأسروا رجالها ، وسبوا نساءها وأطفالها ، وحصل في أيديهم من أمتعتها وذخائرها ودفاتر دار علمها ، وما كان منها في خزائن أربابها ما لا يحد عدده ولا يحصر فيذكر » «٥٠» ، ويعلق ابن الأثير على ما فعله الصليبيون بأههل طرابلس بقوله : « ونهسوا ما فيها وأسروا الرجال وسبوا النساء والأطفال ونهبوا الأموال ، وغنسوا من أهلها من الأموال والأمتعة ودور العلم الموقوفة ما لا يحد ولا يحصى ، فان أهلها كانوا من أهل البلاد أموالا وتجارة » «٢٠» ،

ويختلف المؤرخون العرب فى تحديد سنة سقوطها ، فبعضهم يحدد

<sup>(</sup>٣٤) أبو المحاسن ، ج ٥ ص ١٨٠

<sup>(</sup>۳۵) ابن القلانسي ، ص ۱۶۳

<sup>(</sup>٣٦) ابن الأثير ج ٨ ص ٢٥٩

سنة ٥٠٠ ه ومنهم ابن القلانسي «٢٧» ، وسبط بن الجوزي «٢٨» ، وابن شداد «٢٩» ، وأبو المحاسن «٤» ، وبعضهم الآخر يجعل سقوطها في سنة ٥٠٠ ، ومنهم أبو الفداء «٤١» ، والحافظ الذهبي «٢٤» ، وابن الأثير «٢٤» ، وابن الأثير يناقض نفسه بعد ذلك ، فمن المعروف أن الصليبين افتتحوا جبلة بالأمان بعد طرابلس في المحرم سنة ٥٠٠ ه ، ولكن ابن الأثير بينما يذكر أنها سقطت في ٢٢ من ذي الحجة سنة ٥٠٠ ه ، وان صاحبها فخر الملك بن عمار خرج منها الى دمشق بعد ذلك نجده يذكر تاريخ خروجه له في موضع آخر له في المحرم سنة ٥٠٠ ه «٤» وتصحيحها ٥٠٠ ونسيل في تحديد سقوط طرابلس في أيدي الصليبين الى الأخذ بتاريخ ١١ ذي الحجة سنة ٥٠٠ ه التي ذكرها الفريق الأول من المؤرخين ، وعلى هذا الأساس تكون جبلة قد سقطت في المورة فخر الملك بن عمار الى دمشق واقطاعه أعمال الزبداني في المحرم سنة ٥٠٠ ه ه .

<sup>(</sup>۳۷) ابن القلانسي ، ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup>۳۸) مرآة الزمان ج ۸ ص ۱۷

<sup>(</sup>۳۹) ابن شداد ، ج ۲ قسم ۲ ص ۱۱۱

<sup>(</sup>٤٠) أبو المحاسن ، ج ٥ ص ١٧٠

<sup>(</sup>٤١) أبو الفداء ، ج ٤ ص ١٤٣

<sup>(</sup>٤٢) الحافظ الذهبي ، العبر في خبر من غبر ، تحقيق الدكتور صلاح

الدين المنجد ، الكويت ١٩٦٣ ج ٤ ص ٢

<sup>(</sup>٤٣) ابن الأثير، ج ٨ ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٤٤) تاریخ ابن الفرات ، ج ۸ ص ۷۸

<sup>(</sup>ہ٤) ابن آلأثير ، ج ٨ ص ٢٥٩

## (4)

#### عوامل سقوط طرابلس

#### ا - ضعف الجبهة الاسلامية:

كانت الدولة الفاطمية في مصر تعانى وقت دخول الصليبيين في بلاد الشام من الضعف السياسي والانقسامات المذهبيسة ، وأخذت منذ ظهور السلاجقة في الشام تفقد أملاكها تدريجيا ، ولم تستطع \_ أمام الدفع السلجوقي ـ أن تحتفظ طويلا بالسواحل الشامية على الرغم من الجهود التي بذلها بدر الجمالي في هذا السبيل ، فقد تمكن تاج الدولة تتش من الاستيلاء على حمص وعرقة وأفامية ، واقتسم ابناه دقاق ورضوان الشام بعضد مقتله في سنة ٨٨٨ ه فاستقل. رضوان بحلب وانفرد دقاق بدمشق. وأدى النزاع بين الفاطميين والسلاجقة من الناحيتين السياسية والمذهبيــة الى عدم تماسك المسلمين وتضامنهم أمام الغزو الصليبي ، وكان ذلك نذيرا بما حل ببلاد الشام من نكبات على أيدى الصليبيين • ولو أن الفاطميين اتفقوا على السلاجقة على دفع الخطر المشترك لكان من المسكن أن تفشل الحملة الصليبية الأولى ، ولاستعصى على الصليبين أن يختر قو ا جبال طوروس الى الشام ، ولكن ما حدث كان مؤسفا ومخزيا في آن واحمد ، فإن الأفضل لم يتردد في السعى للتحالف مع الصليبيين ضد السلاجقة ، وقد ذكرت من قبل كيف عبر رسله الى زعماء الصليبين في أنطاكية عن فرحتهم لسقوطها في أيديهم • ولو أن الدولة الفاطمية كانت قوية الجانب ، تستطيع وحدها أن تتحمل مهمة الدفاع عن بلاد الشمام لكان الأمر قد هان ، ولكنا اغتفرنا لها ما اجترمته ولكن الدولة الفاطمية كانت قد بلغت فى أيام الآمر بأحكام الله درجة كبيرة من الضعف والانحلال ، وأخذت تسير بخطى حثيثة نحو نهايتها المحتومة ، فمن انقسامات مذهبية الى حروب داخلية ، وبينما كان الصليبيون يؤسسون لأنفسهم مملكة فى بيت المقدس وامارتين فى الرها وأنطاكية ، ويحاصرون طرابلس تمهيدا لجعلها مركزا لامارة ثالثة ، كان الأفضل رجل مصر الأقوى مشغولا بمحاربة النزارية والقضاء على أعدائه وأعداء المستعلية فى الداخل ، بعد أن فشلت قواته التى أرسلها الى عسقلان مؤخرا فى مواجهة الصليبين ،

ولو أن دعاة الأفضل وأنصاره فى طرابلس لم يتدخلوا فى اسقاط فخر الملك لكان من الممكن أن تطول مقاومة المسلمين فيها ، ولكن تدخله عجل بالنهاية ، ذلك أن طرابلس أصبحت بعيدة عن جيوش الفاطميين ، وأصبح من العسير عليهم أن يدافعوا عنها ، فقبول الفاطميين لمهمة يعرفون مقدما عجزهم عن أدائها خطئ جسيم ارتكبوه ، ويعتبر نقطة سودا، في تاريخهم ،

والى جانب الفاطميين ، أوجه تبعة سقوط طرابلس فى أيدى الصليبين الى السلاجقة ، فعلى الرغم من مسير فخر الملك الى السلطان السلجوقى بنفسه ، مع علمه بالانقلاب الداخلى الذى قام به أبو المناقب وأهل طرابلس

لصالح الفاطميين على أثر خروجه منها ، وعلى الرغم من الهدايا الكثيرة التى حملها معه للسلطان محمد وللخليفة ، وعلى الرغم من تعهده للسلطان بنفقات الجند الذين يسيرون معه لرفع الحصار الصيلبى عنها ، فان السلطان السلجوقى تقاعس عن نجدته ، بحجة اشتغال جيشه باخماد ثورة جاولى شقاوة بالموصل، ولذلك فالسلاجقة على الرغم من مواقفهم المشرفة في بلاد الشام أمام الصليبين لا يمكن اعفائهم من تبعة سقوط طرابلس فى أيدى الصليبين ،

## ب ـ استهتار الفاطميين بالوقف في طرابلس:

لما تضافرت جهود الصليبين لمحاصرة طرابلس من البر والبحر ، وتشددوا في أأحكام الخناق عليها ، لم يجد أهل طرابلس من البر والبحر ، يظلبون العون منه سوى سلطات القاهرة ، فتوجهوا اليها بصيحات الاستنجاد ، وأرسلوا رسلهم الى الأفضل يلتمسون منه أن يزودهم بالميرة والرجالوالسلاح ، ولو أن الحكومة الفاطمية اتخذت وقتئذ اجراء سريعا خاسما لتموين طرابلس ونجدتها لأمكن للمدينة أن تقاوم الصليبين ، فأسوارها منيعة ، وأهلها يأنفون الاستسلام والهزيمة ، ويدافعون عنها في بسالة رائعة مدت أمد الحصار الصليبي الى سبع سنين كاملة ، ولكن استهتار الأفضل بنجدة طرابلس ، وتلكأه في ارسال المؤن ، وجهل الخليفة الفاطمي بحالة طرابلس السيئة ، لصغر سنه ، واستبداد الأفضل بأمور الدولة ، كان من العوامل الرئيسية في سقوط المدينة ، ونستنتج من نص الدولة ، كان من العوامل الرئيسية في سقوط المدينة ، ونستنتج من نص

لابن الأثير اذ يقول: « وكان سبب تأخره (أى الأسسطول) أنهم فرغوا منه ومن البحث عليه ، واختلفوا فيه أكثر من سنة ، وسار ، فردته الريح ، فتعذر عليهم الوصسول الى طرابلس ليقضى الله أمرا كان مفعولا » «٢٤» نستنتج من ذلك النص أن الاجراءات الخاصة بجمع قطع الأسطول الذى أعده الأفضل لنجدة طرابلس من الموانىء المصرية استغرقت وقتا طويلا ، وأن خلافا نشب بين قواد الأفضل فيمن يتولى قيادته ، ودام هذا الخلاف ما يقرب من سنة ، وأن ريحا مضادة لسير الألمطول عرقلت سيره الى طرابلس وردته «٤٤» ، غوصل الأسطول بعد أن سقطت طرابلس ، وجبلة كذلك ، في أيدى الصليبيين ، ويشير ابن القلانسي الى هذا الأسطول عقب سقوط طرابلس بقوله : « ووصل عقيب ذلك الأصطول المصري ، ولم يكن خرج للمصريين فيما تقسم مثله كثرة رجال ، ومراكب ، وعدد ، وغلال لحماية طرابلس وتقويتها بالغلة الكثيرة والرجال والمال لمدة سنة مع تقوية ما في المملكة المصرية من ثغور الساحل وأهله ، ووصل الى صور في يوم الثامن من فتح طرابلس وقد فات الأمر فيها للقضاء النازل بأهلها ، وأقام بالساحل مدة ، وفرقت الفلة في جهاتها ، وتسبك به أهل صور وصيدا بالساحل مدة ، وفرقت الفلة في جهاتها ، وتسبك به أهل صور وصيدا بالساحل مدة ، وفرقت الفلة في جهاتها ، وتسبك به أهل صور وصيدا بالساحل مدة ، وفرقت الفلة في جهاتها ، وتسبك به أهل صور وصيدا بالساحل مدة ، وفرقت الفلة في جهاتها ، وتسبك به أهل صور وصيدا بالساحل مدة ، وفرقت الفلة في جهاتها ، وتسبك به أهل صور وصيدا بالساحل مدة ، وفرقت الفلة في جهاتها ، وتسبك به أهل صور وصيدا

<sup>(</sup>٤٦) ابن الأثير ، ج ٨ ، ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٤٧) ابن القللانسي ، ص ١٦٣ - ابن الجلوزي ، ص ١٧ - أبو الفداء ، ج ٤ ص ١٤٣

وان كان أبو المحاسن يذكر أن أسطولُ مصر وصل الى مياه طرابلس « وصار كلما سار نحو البلد رده الفرنج الى مصر » ، أبو المحاسن : ج ٥ ص ١٧٩

وبيروت ، وشمكوا أحوالهم وضعفها عن محماربة الافرنج ، ولم يمكن الأصطول المقام ، فأقلع عائدا عند استقامة الربح الى مصر » «٤٨» •

وهكذا كان تأخير مصر فى ارسال الأسطول سبب فى وصوله الى ساحل صور بعد سقوط طرابلس بنحو ثمانية أيام وهو أن دل على شىء فعلى مدى استهانة المسؤولين وقتئذ فى مصر الفاطمية ، واستهتارهم بالموقف ، وكان فى امكان هذا الأسطول انقاذ صيدا من الحصار الصليبى، ولكن قادته بعد أن وزعوا الميرة فى ساحل صدور أسرعوا بالعودة الى مصر وهوي، +

ويندد أبو المحاسن بعدم اكتراث الفاطسين بالفرنج ، ويصور هذه اللانبالاة في الدفاع عن طرابلس بثلاثة أمور : تقاعدهم عن المسنير مدة طويلة أم وضعف العسكر الذي أرسلوه مع الأسطول ، وعدم خروج الأفضل بنقسه للدفاع عن طرابلس ، ويقول أبو المحاسن تعليقا على وصول الأسطول الفاطسي متأخرا : « ومن هذا يظهر عدم اكترات أهل مصر بالفرنج من كل وجه : الأول من تقاعدهم عن المسير في هذه المدة الطويلة ، والثاني لضعف العسكر الذي أرسلوه مع أسطول مصر ، ولو كان لعسكر الأسطول قوة لدفع الفرنج من البحر عن البلد على حسب الحال ، والثالث لم لا خرج الوزير لأفضل ابن أمير الجيوش بالعساكر المصرية كما كان

<sup>(</sup>٤٨) ابن القلانسي ص ١٦٤

<sup>(</sup>٤٩) نفس المرجع ص ١٧١

فعل والده بدر الجمالي في أوائل الأمر ، هـذا مع قوتهم من العسـاكر والأموال والأسلحة » «""» •

وليس لدينا ما ندافع به عن الحكومة الفاطمية في مصر في تقاعسها عن تلبية نداء أهمل طرابلس في سرعة تتناسب مع الظروف القاسية التي تعرضت لها طرابلس بسبب الحصار الصليبي ، واذا كان ابن الفرات قمد أورد رواية تتضمن سمخرية لاذعة لموقف الفاطميين من طرابلس «٥» ، وعلى الرغم من وضوح عامل الاختمالي في هذه الرواية ، فانها تعبر عن حقيقة لا شك فيها وهي استهتار الفاطميين بالخطر الصليبي ، وهواستهتار ظهر منذ أن وطئت قوات الصليبيين أرض الشام .

# ج - مساعدة الچنوية والردة للصليبين:

قدم الچنوية لريمند الصنجيلي ومن خلفه خدمات جليلة لتأسيس

<sup>(</sup>٥٠) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ٥ ، ص ١٧٩

<sup>(</sup>٥١) يقول ابن الفرات: « وحكى أن السبب فى أخذ طرابلس أنه لما ضايقها الفرنج كتب من بها الى الديار المصرية يستنجدون خليفتها ، ويسألون الميرة ، وأقاموا ينتظرون ورود الجواب بالمدد والميرة ، فبينسا هم فى ذلك ، اذا بمركب قد أقبل ، فما شكوا أن فيه نجدة ، فطلع منسه رسول وقال : قد بلغ الخليفة أن بطرابلس جارية حسنة الصورة ، وأنها تصلح للخدمة ، وقد أمر بارسالها اليه ، وأرسلوا اليه من حطب المشمش ما يصنع منه عيدان للملاهى ، فعند ذلك أيسوا من تصره ، وضعفتقواهم وخارت نفوسهم وذلوا وملكها الفرنج فى التاريخ المذكور » ابن الفرات ج ٨ ، ص ١٧٩

امارة طرابلس الصليبية ، ففي رجب سنة ٤٩٧ ه ( ١١٠٤ ) وصل أسطول چنوى في البحر الى ظاهر اللاذقية مشحون بالتجار والأجناد والحجاج ، يقوده هيو امبرياتشي ، واستعان بهم ريسوند الصنجيلي في محاصرة طرابلس ، وبفضلهذا الأسطول تمكن من افتتاح ثغر جبيل في هذه السنة، وقد كافأ ريموند الچنوية على خدماتهم بأن أعطاهم الحق في ثلث مدينة جبيل ، وقد مهد ذلك التنازل من جانبه ، فيما بعد ، لأن تصبح جبيل نفسها مستعمرة چنوية لها أهميتها ، تحت اشراف أسرة امبرياتشي «٢٥» ،

وفى أثناء قدوم برتران بنريبوند الصنجيلي الى طرابلس ، مر بچنوه وأجرى مباحثات مع حكومة چنوة التي عرضت عليه مساعداتها البحرية في الاستيلاء على طرابلس وحصوله على تركة أبيه ، مقابل أن يقوم برتران بمنح الچنوية امتيازات تجارية واسعة في طرابلس «٣٥» ، وقد لعب هذا الأسطول الچنوي دورا هاما في منع وصول الأسطول الفاطمي الي طرابلس وبذلك ساهم في احكام الحصار حول المدينة من البحر ، وقد طالب الچنوية برتران بثمن خدمتهم ، وفقا للاتفاق الذي أبرم بينه وبين حكومة چنوة في سنة ٢٠٥ ه ( ١١٠٨ م ) ، فتقرر أن يسنح الچنويون ثلث طرابلس مكافأة لهم على خدماتهم «٤٥» ، كما أصبحت جبيل مستعمرة چنوية ،

<sup>(</sup>٥٢) سعيد عاشور ، ج ١ ، ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٥٣) نفس المرجع ، ص ٣٦٨

<sup>(</sup>٥٤) ابن القلانسي ص ١٦٣

ونجح أميرها هيوج امبرياتشيو في الحصول على حق الحكم الوراثي فيها من چنوة ه ه مع تعهده بدفع المال اللازم لحكومة چنوة « ه » •

والى جانب الچنوية قدم المردة الموارنة بجبال طرابلس (جبل سير » واهدن » وصقع الضنية » وبشرى » وجبيسل ) مساعداتهم للصليبيين في فتح طرابلس » فقد أمدوهم بالميرة » وساهم بعضهم في مقاتلة المسلمين • ويشير الشمياق الى مساعدة أمراء المسردة لبلدوين في منازلة بيروت ومحاصرتها من البر والبحر في سنة ٥٠٣ ه ( ١١١٠ م ) «٢٥» • ولما حاول السلاجقة استنقاذ بعض المدن الاسلامية المحاصرة » زحف المردة الى قتالهم عند شيزر سنة ٤٠٥ ه ( ١١١١ م ) وأرغسوهم على النكوص الى العراق «٧٥» • ولاشك أن انضواء فئة من أهمل البلاد الى الصليبين ومساعدتهم لهم ماديا وأدبيا » كان له أثره الكبير في التفوق الحربي الذي أحرزه الصليبيون » خاصة وأن هؤلاء المردة كانوا يشتهرون بقدرتهم الفائقة في الرمى على القوس الثقيل بالنشاب » وسنرى فيما بعد في عصر الماليك كيف أن هؤلاء المردة سيقومون بدور خطير في تأخير استرداد المسلمين لمدينة طرابلس •

<sup>(</sup>٥٥) سعيد عاشور ، ص ٣٧٣

<sup>(</sup>٥٦) الشدياق ، ج ٢ ص ٢٩٤

<sup>(</sup>۵۷) الشدياق ، ج ١ ص ٢٥٠

# د ـ استيلاء الصليبين على المدن المحيطة بطرابلس:

أحدث سقوط طرابلس في أيدى الصليبيين دويا هائلا في بلاد الشام، فقد انهارت له مقاومة المسلمين في كثير من المدن الساحلية التي كانت مستعصيه على الصليبين ، فاستهل تنكريد فرصة الاضطراب الذي شمل البلاد وقتئه ، فنزل على ثغر جبهاة ، وفيه فخر الملك بن عمار ، وحاصرها حصارا شديدا ، ثم دخله في ٢٢ ذي الحجة سنة ٥٠٢ ه بعسد أن بِدَل لأهله الأمان «^^» . ونشط برتران من جهته ، فزحف بحشسود الصليبيين الى بلدة رفنية ، وحاصرها ، فخرج طفتكين للدفاع عنها : وفاوضهم في التخلي عنها ، فاشترطوا أن يكون لهم الثلث من استسغلال اقليم البقاع ، وأن يسلم اليهم حصن المنيطرة وحصن ابن عسكار ، وأن يقدم أهل مصياف وحصن الأكراد وحصن الطوفان مالا معينا للصليبيين كل سنة «٩٠» . وفي ٢١ شوال سنة ٥٠٣ ه تمكن الصليبيون من دخول بيروت عنسوة «٦» • وفي سقسوط بيروت يذكر ابن القلانسي أن الملك بغدوین ( بلدوین ) وابن صنحیل ( برتران ) نزلا علی ثغر بیروت برا وبحرا ، وعاونهسا جوسلين صاحب تل باشر ، وحاصروا ببروت ، وشرع الصليبيون في عمسل البرج ونصبه على سور بيروت ، فلما أتموا صنعه زحفوا به ، ولكن أهل بيروت قذفوه بحجارة المجانيق ، فكسروه ، فشرع

<sup>(</sup>٨٥) ابن القلانسي ، ص ١٦٤ - ابن الأثير ، ج ٨ ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٥٩) ابن القلانسي ص ١٦٥

<sup>(</sup>٦٠) نفس المرجع ص ١٧١

الصليبيون في عسل غيره ، كما قام برتران بعمل برج آخر ، وفي ذلك الوقت وصل من مصر أسطول قوامه ١٩ سفينة حربية ، وتغلب الأسطول المصرى على مراكب الفرنج ، واستولى على بعضها ، وبذلك تمكنوا من انجاد أهل بيروت بالميرة والعدة ، فقويت نفوسهم على القتال ، وعندئذ أنفد الملك بلدوين الى السويدية يستنجد بمن فيها من الچنوية ، فقدم منهم عدد كبير في ، عسفينة ، فزحف الصليبيون برا وبحرا في ٢١ من شوال سنة ٣٠٥ هـ ، ونصبوا على السور برجين ، واشتد القتال ، فقتل مقده الأسطول المصرى وعدد كبير من المسلمين ، وأيقن المسلمون بالهزيمة ، وتمكن الصليبيون من دخولها عنوة «١١» ،

وذكر الشدياق أن الأمير شجاع الدولة هو الذي تولى الدفاع عن المدينة ، وان الصليبيين قوبلوا بمقاومة شديدة فاضطر بلدوين الو الاستنجاد بافرنج السواحل وأمراء المردة ، وبهذه النجدات شدد الفرنج الحصار عليها ، ففتحوها في ٢٣ ابريل سنة ١١١٠ ( ٥٠٠ هـ ) (٢٠) .

وبسقوط بيروت ، استأصل الصليبيون مراكز المقاومة حول طرابلس وبدأت طرابلس عهدا جديدا من تاريخها فى ظل الصليبيين .

<sup>(</sup>۲۱) ابن القلانسي ص ۱۹۸

<sup>(</sup>۹۲) الشدياق ، ج ٢ ص ٢٩٤ ، ٢٩٥٠



# الفصل المرابع طرابلس كونتية صليبية

- (١) نشأة الكوتنية وحدودها الجغرافية
- (٢) قمامصة طرابلس من البيت الطولوشي
- (٣) أمراء طرابلس من البيت النورماني بأنطاكية
- (٤) علاقة كونتية طرابلس بالدول المسيحية المجاورة
  - أ \_ علاقة الكونتية بالدولة البيزنطية
  - ب ـ علاقة الكونتية بمملكة بيت المقدس
    - ج ـ علاقة الكونتية بامارة أنطاكية •
- (٥) نظم الحكم والحضارة في كونتية طرابلس الصليبية
  - ا ــ الكونت وسلطاته
  - ب ــ مقدمو الكونتية
    - ج ـ النظام الحربي
    - د ــ النظام المالي
      - ه ـ الكنيسة
  - و \_ منظمات الرهبان العسكريين
    - ز ـ سكان طرابلس الأصليين
  - ح ــ الحياة الاقتصادية في الكونتية
    - ط الحياة العلمية •

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |

# الفصا الزابع

# طرابلس كونتيسة صليبيسة

(1)

#### نشساة السكوانتية وجدودها الجفراعيه

أصبحت طرابلس مركزا لكونتية صليبيه يحكمها البيت الطولوشي حتى سنة ١١٨٧ م ، ثم البيت البوهمندى بأنظاكية حتى سنة ١١٨٧ ، ثم أصبحت بعد ذلك قومونية مستقلة ، لم تلبث أن دخلت فى حماية چنوة عامين الى أن تحررت أخيرا فى سنة ١٢٨٩ م على أيدى المماليك ، ويرتبط قيام كونتية طرابلس الصليبية بريموند الصنجيلي قومص (كونت) طولوشة، قيام كونتية طرابلس الصليبية بريموند الصنجيلي قومص (كونت) طولوشة، النفضل الاعظم في تخطيط حدودها التي وصلت اليها الكونتية في عهدخلفائه ، وان كان يطمع فى اتشاء امارة كبرى غنية تكون شيزر الخصبة محورها : واللاذقية حدها الغوبي .

ولم تحظ كونتية طرابلس ، آخر الامارات اللاتينية التي تكونت في الشام في أعقاب الحملة الصليبية الأولى ، بنصيبها من الدراسة الكاملة ، ذلك لأن مؤرخي الحركة الصليبية كانوا يعتبرونها عملا من أعمال مملئكة بيت المقدس ، أو مجرد امارة صفيرة أقل شأنا من الامارات الشلاث الأخرى «١» • والواقلع أن هذه الكونثية الصغيرة كانت ، على ضمالة

Jean Richard, Le Comté de Tripoli sous la dynastie (1)
Toulousaine, Paris, 1945, avant - propos, p. I

مساحتها ، تتسم بطابع خاص ميزها عن غيرها من الامارات الصليبية فمؤسسها كان ينتمى الى أسرة پروڤنسية بينما كان مؤسسو الامارات الأخرى ينتمون اما الى شمال فرنسا أو الى ايطاليا النورمندية «٢» ، ثم انها تتميز بموقعها الجغرافى الرائع ، فهى تشغل موقعا استراتيجيا هاما من بلاد الشام ، أهلها للنهوض والبقاء ، بحيث تسيطر على كل من الطريق الساحلى فى الشام ومنطقة وادى الأورنت بحاضرته حمص ، وهى المنطقة التى يطلق عليها الفرنجة اسم « لاشاميل » (أى الناقة ) «٢» ، ويضاف الى ذلك أن جبال النصيرية (أو البهرة ) فى الشمال ، وسلسلة جبال لبنان فى الجنوب كانت تؤلف حدا طبيعيا يمنع اللاتين المقيمين غربا من غارات حكام دمشق «٤» ، ويحمى الكوتنية من الشرق ومن الشمال «٠» .

كانت كونتية طرابلس الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى المنتظم على شريط ساحلى يزيد اتساعه فى الشمال عنه فى الجنوب ، ويقع بين البحر وجبال لبنان ، وتنميز الكونتية بوجود منفذ أو معبر بعرف بمنفذ حمص يتجه من الغرب الى الشرق ، ويقع بين جبال لبنان المرتفعة وجبال النصيرية التى ترتفع على مسافة قصيرة من الساحل الشرقى لحوض البحر المتوسط ، ويربط هذا المنفذ المنطقة الساحلية بالجوف السورى عن طريق

Ibid, (Y)

Steven Runciman, A history of the Crusades, vol. (7)
II, Cambridge, 1952, p. 57

Stevenson, The Crusaders in the East, Cambridge. (1) 1907, p. 52 - Jacques Nantet, His. de Liban, Paris 1963, p. 60

Grousset, op cit, p 129 (\*)

وادى الأورنت ، وتتألف منطقة الساحل من سهول ساحلية ضيقة على مصبات الأنهار ، وهى سهل مرقية فى الشمال ، وسهل جبيل فى الجنوب «١» والى جانب هذه السهول الساحلية يمكننا اضافة سهل هام تكون بفضل رواسب النهر الكبير وروافده ، وفيه قامت مدينتا عرقة وأنطرطوس ؛ ولذلك فان المناطق الخصبة الوحيدة فى كونتية طرابلس الصليبية هى سهل النهر الكبير وخاصة القسم الأعلى من وادى البقيعة الواقع بين جبال النصيرية فى الشمال وجبل عكار فى الجنوب «٢» ، أما فيما عدا ذلك فمناطق فقيرة غير صالحة للزراعة ، لا تضمن امداد الكونتية بالميرة والأقوات ، وهذا يفسر اعتماد كونتية طرابلس على الموارد الخارجية التى كانت تصل اليها من أوربا أو من جزيرة قبرص ، كما يفسر أيضا ضرورة اعتماد الكونتية على التجارة كمصدر رئيسى لحياتها «٨» ،

وجبال النصيرية سلسلة جبلية ينخفض ارتفاعها فى القسم الجنوبى بحيث تصبح صالحة للعبور عن طريق ممرات تحميها بعض القلاع والحصصون مثل قلعة صافيثا ، وحصن ابن الأحمر ، وحصن دى لوكاميل المعروف فى المصادر العربية بحصن الأكمة .

وكانت الكونتيــة تشرف على شيزر والطريق الموصـــل بين حمص

لاً) J. Richard, op. cit. p. 1. (٦) - فیلیب حتی ، تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین ، ج ۲ ، ص ۲۳۲

J. Richard, op. cit. p. 1,2 (V)

Ibid p. 3 (A)

وحماة بواسطة قلاع الحصن الشرقى وبعرين ورفنية ، كما كانت تشرف في الشمال على الاسماعيلية الحشيشية عن طريق قلاع مرقية والقليعة والمرقب ، مما دعا هؤلاء الاسماعيليه الى انشاء امارة لهم حول قلاع لا ترام ، تعرف بقلاع الدعوة ، نخص بالدكر منها مصياف ، والقدموس ، والرصافة ، والكهف ، والخوابى «٩» ، ولكن الاسماعيلية اضطروا الى الدخول في حماية الاسبتارية نظير أن يدفعوا لهده المنظمة جزية سنوية «١٠»

وكانت الحدود الشمالية لكونتية طرابلس تمتد بين مرقية والمرقب بحذاء نهر بانياس ، وكانت مدينتا رفنية وبعرين تقعان على الطرف الشمالي للمنفذ المؤدى الى سهل البقيعة الذى كان يحميه حصن دى فونتين ، بينما كان حصن الأكراد ، الذى كان يعرف عند البروڤنسيين فى القرن الثانى عشر الميلادى باسم le Crac des ، ثم حرف فيما بعد الى اسم Crac des عشر الميلادى باسم كان يقع عند الطرف الجنوبي لهذا المنفذ ، ويتولى الدفاع عن هذه المنطقة من المنفذ حصنان هما حصن البقيعة المعروف بأعناز وحصن فليزيوم ، بينما كانت تقوم خلفهما قلمتا العريمة «١١» وعرقة «٢٧»

Lammens, La Syrie; Précis historique, Reyrouth, (4)
1921, p. 221

Ibid. p. 221 (1.)

<sup>(</sup>١١) تقع العريمة على نهر الأبرش شمالي عرقة

<sup>(</sup>١٢) عرقة مدينة كانت تابعة لكونتية طرابلس ، استولى عليها الصليبيون في سنة ٥٠٢ ه ( ١٩٠٨ م ) وازدهرت في العصر الصليبي ، ويصفها الادريسي بأنها مدينه عامرة بالسكان ، مبية على سفح أكمة وفيها حصن شامخ ، وتقع عرقة على نهر سمى باسمها ، ولقد آلت الى فرسان الاسمارية وأصبحت اقطاعا مستقلا ( Nantet, of cit p. 61 )

وغيرهما من الحصون التى تؤلف الخط الدفاعى الثانى عن الكونتية «١٣» الا أن القلاع المشرفة على الوديان العليا من الأنهار التى تصب فى البحر المتوسط ، وسلسلة التحصينات الدفاعية عن الكونتية ما تلبث أن تقل اذا انحدرنا جنوبا من عكار ، فلا نميز منها سوى قلعتين هما : بشرى «١٤» والمنيطرة ، ويلى ذلك الحدود الجنوبية للكونتية ، ويحدها نهر المعاملتين الذى يمر بجونية الواقعة شمالى بيروت ، والى الشرق من سلسلة جبال لبنان المرتفعة يقع أخدود وادى الليطانى ومنابع نهسر الأورنت ، وهي المنطقة المعروفة باقليم البقاع ، ومركزه بعليك ، حيث يصل المرء الى جبيل عن طريق المنيطرة ، والى طرابلس عن طريق بشرى ووادى نهر قاديشا ، ويشق نهر الأورنت ، طريقه بصعوبة فى قلب الهضاب الجيرية الواقعة الى ويشق نهر الأورنت ، طريقه بصعوبة فى قلب الهضاب الجيرية الواقعة الى الشمال من سهل البقاع ، ثم يصل بعد مروره بحمص وحماة الى منخفض آخر هو منخفض شيزر ، الذى يفصل بين جبل السماق وجبال النصيرية .

وعلى هذا النحو كانت حدود كونتية طرابلس بوجه عام تمتد من قلعة المرقب شمالا الى جبيل وجسر نهر المعاملتين جنوبا «١٠»، ومن وادى الأورنت شرقا الى الساحل غربا، فهى تكاد تشغل كل القسم الشمالي من جمه ورية لبنان فى الوقت الحاضر، بالاضافة الى قسم من الجمهورية السورية .

J, Richard, p. 3 (14)

<sup>(</sup>١٤) بشرى بلدة تقع على ربوة بين سلسلة من الجبال المرتفعة وتشرف على وادى قاديشا ، وبجوارها غابة الأرز (راجع : حليم أبو العز محافظة الشمال ، ص ٥٠)

Lammens, op. cit. p. 220 (10)

## (X)

### قمامصة طرابلس من البيت الطولوشي

## ١ ـ ريموند دي سان جيل:

ريموند الرابع كونت دى سان جيل الملقب فى المصادر العربية بصنجيل هو ابن بونزدى طولوشة والمودى دى لامارش ، وقد اقتسم ريموند مع أخيه وليم الرابع أملاك أبيهما بونز و ولما توفى وليم فى سنة وكاركاسيس ، ولقد مكنته شجاعته وحماسه الدينى لخوض غمار الحرب وكاركاسيس ، ولقد مكنته شجاعته وحماسه الدينى لخوض غمار الحرب المقدسة ، خاصة بعد أن اشترك فى سنة ١٠٨٥ م مع نصارى اسبانيا فى محاربة المسلمين فى الأندلس ، من أن يظهر سريعا كبطل من أبطال المسيحية ، ويزعم بعض المؤرخين أنه هو الذى حث البابا أوربان الثانى على تنظيم الحملة الصليبية الأولى ، وأنه ألح عليه لعقد مجلس دينى للدعود اليها ، ولكن ثبت أن هذا الزعم لا يستند على أساس تاريخى سليم

والواقع أن البابا بعد رحيله من يوى فى ١٥ أغسطس ١٠٩٥ زار ريموند فى سان چيل ، واتفق معه على أن يشترك فى هـــذه الحملة ، وأن ريموند تطوع للاشتراك فى الحملة الصليبية بعد انفضاض مؤتمر كليرمون فى ١٨ نوفمبر بأيام مما لا يدع مجالا للشك فى أن ريموند كان على علم سابق بهذم الخطوة قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف «١٦» ٠

<sup>(</sup>١٦) جوزيف نسيم ، الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليبية ، محلة كليبة الآداب جامعة الاسكندرية ، عدد ٢٦ ، الاسكندرية ٣٠٠ ص ٢٠٠ سالم عمر كمال توفيق ، مملكة بيت المقدس الصليبية ص ٢٠٠

غير أنه غلبت على محاسن ريموند صفات الزهو ، والترفع ، والطموح ، والحقد ، والعناد ، وهي صفات كان لها أعظم الأثر في اخفاقه مستقبلا في تحقيق آماله «١٧» ، وعلى الرغم من تقواه ، فقد اتهم بالبخل والطموح ، كما كانت تسود رجاله البروڤنسيين روح المادة أكثر من روح المجاد «١٨» •

ولقد رأينا كيف اشترك ريموند فى الحملة الصليبية الأولى ، وكيف أقسم أن يرحل عن بلاده الى الأبد دون أن يعود اليها ، وأن يكرس حياته الباقية فى خدمة الحركة الصليبية ، وكان قد عهد الى ابنه برتران ( من زوجة غير شرعية ) بشؤون بلاده ، ولكن ريموند سينجب ولدا آخر من زوجته الكونتيسة البيرة فى تلة الحجاج ، أثناء فترة حصاره لطرابلس ؛ هو الفونس جوردان ،

ولم يتهيأ لريبوند أن يشهد فتح طرابلس التي ستصبح في عهد خلفائه قاعدة الكونتية الطولوشية اذ توفى متأثرا بحروقه التي أصيب بها على أثر غارة قام بها بنو عمار في ٢٨ فبراير سنة ١١٠٥ م «١٩» •

٢ - السرداني وليم جوردان ونزاعه مع برتران بن ريموند الصنحيلي :

كان الفونس جوردان ، المعروف في المصادر العربية باسم الفنش ،

J. Richard, p. 4  $(\V)$ 

Edward Gibbon, The history of the decline and fall (\A) of the Roman Empire, vol. V1, London, p. 280

Runciman, op. cit. p. 61 (14)

وقت وفاة أبيه صبيا ، الأمر الذى أدى الى اقصائه عن امارة كونتية طرابلس ، التى شرع أبوه فى تكوينها ، بينما نجح وليم جسوردان كونت دى سردانية ، وحفيد رنجارد خالة ريموند دى سان جيل فى الظفر بها • وكان وليم قد وصل الى تلة الحجاج بعسد وفاة ريموند مباشرة قادما من أوربا ، ويبدو أن الفرسان البروڤنسيين انتهزوا فرصة وجؤده بينهم لكى يختاروه كافلا أو وصيا على الفونس جوردان الطفل «٢٠» •

ولقد امتنع وليم جوردان السردانى عن التلقب بلقب الامارة ، وترك هذا اللقب لوريث من أعقاب ريموند المتوفى ، غير أن بعض بارونات طولوشة أرسلوا يستقدمون الفونس جوردان ، عندما علموا بأنه الابن الشرعى لريموند ، ولم تزهد الكونتيسة البيرة فى أن يرث ابنها أملاك أبيه فى جنوب فرنسا ، اذ آثرتها على السيادة الموقوثة فى الشرق ، فرحلت معه المى طولوشة ، ويبدو أنها أبرمت مع برتران بن ريموند اتفاقا بمقتضاه يتنازل برتران عن حقه فى حكم أراضى أبيه فى أوربا لأخيه الفونس ، نظير أن يتنازل الفونس جوردان عن حقه فى أملاك أبيه فى المشرق «٢١» •

رحل برتران الى المشرق فى صيف عام ١١٠٨ م فى رفقة ولده بونز، وقد عزم على أن يستكمل كونتيته المستقبلة بانتزاع مدينية طرابلس من أصحابها بنى عمار ، ولعله كان يتوقع بعض المتاعب من جانب السردانى وليم جوردان ، فاصطحب معه جيشا يتألف من أربعة آلاف من الخيالة

Richard p. 5 - Ibid p. 61 (Y•)

Runciman, op. cit. p. 65 (Y)

والرجالة ، تحملهم أربعون سفينة ، وكان برتران يعلم تمام العلم بأن طرابلس التي تحاصرها قوات وليم جوردان لم تسقط بعد ، وأن الاستيلاء عليها يتطلب أسطولا يحكم الحصار عليها من البحر حتى لا تصل اليها الميرة والأقوات من مصر ، ولما كان المست عمرون الصليبيون مقاتلة بريين لا رجال بحر ، نقد استلزم الأمر استخدام أسطول قوى لهذا الغرض «٣٧» وهذا يفسر نزول برتران في چنوة ، ونجاحه في أن يسبق وليم جوردان بعقد اتفاقية مع حكامها في هذا الشأن ، وبمقتضي هذه الاتفاقية يساعد الچنوية برتران في فتح طرابلس نظير امتيازات تجارية هامة يحصل عليها الحينوية في طرابلس ، ولما أبحر برتران من چنوة متجها الى الشام كان الحينوية أسطول چنوى ضخم ذكر ابن القلانسي أنه يتألف من ستين مركبا يصحبه أسطول چنوى ضخم ذكر ابن القلانسي أنه يتألف من ستين مركبا مشحونة بالافرنج والچنويين «٣٢» ، وأرسى برتران في السهويدية ميناء مشحونة بالافرنج والچنويين «٣٢» ، وأرسى برتران في السهويدية ميناء مناكري (تنكريد) بنصيبه في أنطاكية ، وطالب طنكرى (تنكريد) بنصيبه في أنطاكية ، ولكن طنكري (تنكريد) بنصيب ولمن ولكن طناب ولكن طنكري وليه ولكن طنكري (تنكريد) بنصيطون ولكن طنكري (تنكريد) بنصيب ولكن طنكري (تنكريد) بنصيب ولكن طنكري (تنكريد) بين ولكن طنكري (تنكريد) بين ولكن طنكري (تنكريد) بين ولكن طنكري (تنكريد) بين ولكن طنكري (تنكريد) ولكن طنكري ولكن طنكري (تنكريد) ولكن طنكري ولكن طنكري ولكن

## Ibid. p. 314 (YY)

راجع فضل أساطيل البيازنة والچنوية والبنادقة فى الاستيلاء على انظرطوس سنة ١١٠٦ م فى ( 139 بالابناريقة والبنادقة فى الاستيلاء على انظرطوس سنة ١١٠٠ م فى ( 709 بالابناريق بالمدركة الصليبية ، ج ١ ص ٣٥٥ ) وفى فتح حيفا فى سنة ١١٠٠ ( سعيد عاشور ، المرجع عاشور ، المرجع عاشور ، المرجع السابق ص ٢٩٢ ) وقل فى سنة ١١٠١ ( نفس المرجع ص ٣٠٢ ) ، وفى فتح جبيل فى نفس السنة بالمدوين الأول بفضل مساعدة أسطول ( Runciman, vol. II, p. 60 Stevenson كذلك تمكن بلدوين الأول بفضل مساعدة أسطول بيزى وچنوى من الاستيلاء على بيروث فى سنة ١١١٠ ( الاستيلاء على بيروث فى سنة ١١١٠ ( المستول مساعدة المسلول)

(۲۳) ابن القلانسي ، ص ۱۶۳

لم يجبه الى طلبه ، واضطر برتران الى الاقلاع جنوبا الى أنطرطوس منه التا بعة لوليم جوردان وكازوليم جوردان قدنجح فى الاستيلاء على عرقة وأضاف بهذا الفتح أملاكا جديدة الى أملاك ريبوند الصنجيلى ، ولم يعد فى نيته أز يتنسازل عنها لبرتران ، فلسا طالب برتران بسيراث أبيسه ، لم يجبه الى طلب بحجة أنه ورثها عن ريبوند بالاضافة الى أنه دافع عنها وحفظها من الضياع ، بل أضاف اليها ، غير أن قوة الأسطول الجنوى أخافته ، فأرسل الى طنكرى يطلب منه أن يتدخل فى جانبه نظير أن يصبح أخافته ، فأرسل الى طنكرى يطلب منه أن يتدخل فى جانبه نظير أن يصبح نابعا له ، وفى نفس الوقت أبدى بلدوين الأول ملك بيت المقدس استعداده لنصرة برتران حتى يضمن بذلك تبعية برتران له ، وخرج بلدوين ملك ليت المقدس على رأس خمسمائة من خيالته «٢٠» وعدد كبير من رجالته بيت المقدس على رأس خمسمائة من خيالته «٢٠» وعدد كبير من رجالته

وتشير المصادر العربية الى هذا النزاع ، فيذكر ابن القلانسى أنه وقع بين ريمند بن صنجيل (يقصد برتران) وبين السردانى ابن أخت صنجيل (يقصد وليم جوردان) مشاجرة ، « ووصل طنكرى صاحب أنطاكية اليه لمعونته للسردانى ، ووصل الملك بغدوين صاحب بيت المقدس فى عسكره ، فأصلح بينهم » (راجع ابن القلانسى ، ص ١٦٣) ، أما ابن الفرات ، فيدكر أنه « لما استولى السردانى على طرابلس تحكم فيها ، واستقل بملكها ، وبينها هو كذلك اذا بمركب قد وصل اليها وفيه صبى ادعى أنه ولد الملك صنجيل الفرنجى واسمه بشران ومعه مشايخ من أصحاب ادعى أنه ولد الملك صنجيل الفرنجى واسمه بشران ومعه مشايخ من أصحاب والده يخدمونه ويدبرون أمره ، فطلعوا الى السردانى وقالوا له : هدا ولد صنجيل وهو يريد تسليم مدينة والده التى فتحها عسكره ، فأنكر

Runciman, vol. p. 66 (\*)

Stevenson, op. cit. p. 57 - Runcinan, op. cit. p. 68 (۲٤) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ١ ص ٣٧٠

لمساعدة برتران الذي كان قدد شرع في حصار طرابلس ، ولم يسع وليم جوردان الا أن ينسحب من جبسل الحجاج ، وأقام في انطرطوس ، حبث التقى بطنكرى وأخد يستحثه على القتال في جانبه ، وكان بلدوين قد وصل الى طرابلس ، وأرسل رسله الى طنكرى ووليم جنوردان والى بلدوين دى بورج صاحب الرها ، وجوسلين صاحب تل باشر ، يدعوهم للقدوم الى معسكره المنصوب أمام أسوار طرابلس ، وذلك لفض قضية ميراث ريموند «٣٥» ، واتمام الصلح بين زعماء الفرنجة ، وتم اجتماع أمراء الفرنجة في الشرق خارج أسوار طرابلس في يونية سنة ١١٠٩ ، لتسوية النزاع ، وتم الصلح بين المتخاصمين منهم ، واتفق الجميع على أن لتسوية النزاع ، وتم الصلح بين المتخاصمين منهم ، واتفق الجميع على أن يقسم ميراث ريموند الصنجيلي بين وليم جدوردان وبرتران على النحو التالى :

١ ــ يحتفظ وليم جوردان بأنظرطوس ومدينة عرقة التي كان قد
 فتحها بقائم سيفه ٠

٢ ــ يحتفظ برتران بجبيل وتلة الحجاج ، وبمدينة طرابلس بعد
 أن يتم فتحها .

٣ ــ تؤول أملاك أي من الطرفين الى الآخر عند وفاته •

السردانی ذلك ، وقام ورفس الصبی وأخرجه ، فأخذه أصحابه ، وجعلوا يطوفون به على الفرسان ، فرحموه وتذكروا ايمانهم لأبيه ••• » ( تاريخ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ )

Runciman, op. cit. p. 68 (Yo)

وتلقى الوسيطان مكافأتهما على هذا الحل ، فأصبح برتران تابعا للمدوين الأول ، بينسا أقسم وليم جوردان يمين التبعية والولاء لطنكرى «٢٦» .

وما ان تم الصلح بين الطرفين المتخاصمين ، حتى تضامن الصليبيون جميعا في أحسكام الحصار حول طرابلس من البر والبحر ، وانتهى الأمر بتدمير جانب من اسروار طرابلس البرية ، وأرسل شرف الدراة بن أبى الطيب ، والى طرابلس من قبل الفاطسين في مصر ، الى الماك بلدوين يعرض عليه التسليم بشروط في ١٢ يوليو سنة ١١٠٩ «٢٧» على النحو الذي أوضحناه «٢٨» .

#### ٣ - الكونت برتران بن ريموند الصنجيلي ( ١١٠٩ - ١١١٢ م ) :

بعد أن تمكن الصليبيون من افتتاح طرابلس ، استقر بها برتران ، وتلقب بلقب «كونت طرابلس » وجدد ولاءه لمملكة بيت المقدس ، وأصبحت تربطه بها علاقة وثيقة من التبعية ، ومنذ ذلك الحين ارتبط تاريخ كونتية طرابلس بناريخ مملكة بيت المقدس مدة استغرقت نحو سبعين سنة «٢٩» •

Stevenson, op. cit. p. 57 (YZ)

Runciman, op. cit. p. 69 (YV)

<sup>(</sup>۲۸) راجع ص ۱۱۹ من هذا الكتاب

Stevenson, p. 58 (YA)

ويدل على تبعية برتران لبلدوين ما ذكره ابن القلانسي من أنه أفرد له من وسط طرابلس مارضي به ( ابن القلانسي ، ص ١٦٣ )

ولم تكد طرابلس تسقط فى أيدى الفرنجة حتى طالب الچنوية بثمن مساعدتهم التى قدموها لبرتران ، فمنحهم حيا فى طرابلس يقارب ثلثها ، كما منحهم حصن يقع على بعد عشرة أميال جنوبى طرابلس ، بالاضافة الى ثلثى مدينة جبيل الباقية ، فأصبحوا بذلك يمتلكونها كلها ، وسلم الچنوية هذه المدينة الى أمير البحر هيوج امبرياتشيو ، فاتخذها اقطاعا له ولأعقابه يتوارثونه «٣» ،

ولم يطل انتظار برتران ليسترد جميع أملاك أبيه فى الشام ، فغى الوقت الذى كان جيش الفرنجة ما يزال معسكرا فى طرابلس ، وقع حادث لم يكن فى الحسبان ، فقد أصيب وليم جوردان بسهم أرداه قتيلا «٣١» : فآلت أملاكه الى برتران وفقا لاتفاقية الصلح ، فضم برتران مدينة عرقة اليه ، وبالتالى أصبحت عرقة تابعة لبلدوين ملك بيت المقدس بعد أن كانت

<sup>(</sup>٣٠) لم تلبث أسرة أمبرياتشيو الچنوية أن اصطبغت بالصبغة الفرنسية ، ولقد أثرى أصحاب جبيل ثراء فاحشا وانتهوا فى القرن الثالث عشر بأن أصبحوا يساوون فى قوتهم أمراء أنطاكية وطرابلس ، فبعد أن نزوج جى الأول ( ١١٨٦ – ١٢٧٣ ) أختا لبوهمند الرابع ، تزوج هذا الأخير أخت جى • ثم ثار جى الثانى ( ١٢٧١ – ١٢٨١ ) على بوهمند السابع وستكون هذه الثورة ختاما لحكم أسرة امبرياتشيو لجبيل السابع وستكون هذه الثورة ختاما لحكم أسرة امبرياتشيو لجبيل J. Richard, p. 74

<sup>. (</sup>٣١) ما زالت ظروف اغتياله غامضة ، وان كان من المتفق عليه أن مصرعه تم نتيجة مؤامرة اتهم برتران بتدبيرها (Richard p. 5) الا أن ما ذكره ابن القلانسي في هذا الصدد يلقى بعض الضوء على هذه القضية ، فقد أشار ابن القلانسي الى أن وليم جوردان عاد الى عرقة «ووجد بعض الافرنجي فقتله » فضربه الافرنجي فقتله » (ابن القلانسي ، ص ١٦٣)

نابعة لطنكرى و ويعلق رنسمان على ذلك بقوله : « وهكذا قامر طنكرى على الجواد الخاسر » وحقق برتران أحسلام أبيه في اقامة ملك له في الشرق » «٢٦» و أما أنظرطوس التي كان برتران يطالب بها » فقد تمسك بها طنكرى «٢٣» و وفي أثناء عودته » هاجم بلنياس واستولى علينا كسا استولى على جبله «٤٦» » وجعل بذلك حدود امارته لصق حدود برتران «جوما على رفنية بقصد برتران «جوما على رفنية بقصد افتتاحها » فأسرع ظهير الدين طغتكين بالدفاع عنها » وخيم تجاه حسص » واستعصت رفنية على برتران » وترددت بينه وبين طغتكين الرسل » وانتهى الأمر والاتفاق على أن ينسحب برتران بقواته » نظير حصوله على م/ استغلال اقليم البقاع بالإضافة الى استيلائه على حصن المنيطرة الذي يسيطر على الطريق الموصل بين بعلبك وجبيل وكذلك حصن ابن عكا. يسيطر على الطريق الموصل بين بعلبك وجبيل وكذلك حصن ابن عكا. الذي يشرف على الطريق الموصل بين بعلبك وجبيل وكذلك حصن ابن عكا. برتران بأن يكف عن العيث في أراضي المسلمين » وألا يهاجم حصن الرسرا العوان وحصن اللكراد بشرط أن يقدم أهل هذه الحصون الله عنها قدرا معينا من المال و

الا أن طنكرى لم يلبث أن استسولى على حصن الأكراد أثناء غارته على شيزر فى ٥٠٣ه ( ١١١٠ م ) ، ولكنه سيتخلى بعد ذلك عن ههذا الحصن لبوئز بن برتران ( بنص ) بحسكم قرب هذا الحصن من كونتية

Runciman, p. 70 ( TY )

Stevenson, p. 58 (YY)

<sup>(</sup>۳٤) ابن القلانسي ، ص ١٦٤ ـ ابن الأثير ج ٨ ص ٢٥٩

Runciman, p. 115 ( 👣 )

طرابلس ، وبسبب تحسن العلاقات بين أنطاكية وطرابلس فى عهد بولز ، وسيظل حصن الأكراد تابعا لكونتية طرابلس الى أن يمنحه كونت طرابلس فى سنة ١١٤٢ الى الفرسان الاسبتارية «٢٦» .

ولا شك أن طسوح برتران ورغبته فى توسيع نطاق كونتيته ، وعدم اكتفائه بالقسم الساحلى منها يوضح لنا فيما يظهر أن ريسوند الصنجيلى كان يهدف منذ البداية الى فتح الوادى الأعلى من نهر الأورنت ، بدليل أنه لم يتلقب هو وخليفته وليم جوردان بلقب كونت طرابلس ، أو كونت أنظرطوس أو حتى بلقب سيد جبل الحجاج اكتفاء بلقب ( رئيس الجيش المسيحى ) ، وان كان وليم جوردان لقب نفسه بسيد لا شاميل أى اقليم حسص ، ويطلق وليم الصحورى اسم لا شاميل على الأراضى التى كان برتران يسعى لفسها ، ولكن يبدو أن أستعصائها عليه كان نتيجة طبيعية لضعف قوته الحربية ، وعلى هذا النحو ، فالفتح لم يكن قد تم بعد فى عهد ريموند الصنجيلي ووليم جوردان طالما كانت المدينتان الكبيرتان فى الداخل حسص وحماة ما تزالا فى أيدى المسلمين ، وسنرى أن خلفاء برتران يسعون الى الاغارة عليهما مستقبلا «٢٧» ،

#### ٤ ـ الكونت بونل بن برتران ( ١١١٢ - ١١٣٧ م ) :

توفى برتران فى فبراير سنة ١١١٢م (شعبان ٥٠٥ هـ) ، وخلفه ابنه

Nantet, op. cit. p. 62 – ۱۶۵ س ۱۶۵ سر ۳۶) ابن القلانسي ، ص ۱۹۵ سعید عاشور ، الحرکة الصلیبیة ، ج ۱ ص ۳۷۶

J. Richard, p. 17, 18 ( YY )

الصغير بونز الذي يعرف في المصادر العربية باسم بنص • لم ينهج بونز منهج أبيه في معاداة طنكري ، ويبـــدو أن العلاقات بين أنطاكية وطرابلس قد تحسنت تحسنا ملموسا منذ أواخر أيام برتران ، بحيث قام الأوصياء على بونز بارساله الى أنطاكية ليتلقى فيهاأصول الفروسية ويصبح فارسا «٣٨»، ولعل بونز كان يسمى الىخلق جو من التفاهم بين الامارتين ، بغيةالافادةمنه لمصلحته الخاصة ، اذ كانيتوق الى خلع ولائه لمملكة بيت المقدس والتحرر من القيود التي تربطه بها ، ففي سنة ١١٢٢ ، حاول التنصل من تبعيته لبلدوين الثاني ولكنه لم يوفق ، واذا صدقنا ما ذكره ابن القلانسي فان طنكرى أقطعه انطرطوس وصافيثا ومرقية وحصن الأكراد «٣٩» ، وبذلك اتسمت كونتية طرابلس في عهده اتساعا لم تشهده من قبل ، ووصلت بذلك الى حدودها النهائية • ففي سنة ١١١٥م استولى بونز على قلعـــة رفنية التي تسيطر على مدخل البقيعة من جهة وادى نهر الأورنت ، وأغار في العسام التالي على سمهل البقاع وأسس فيه قلعة بعرين القائسة على السنعوح الشرقية من جبال النصيرية لحماية مدخل البقيعة ، ثم عسكر بجيشه في عين جار ، فلما هاجمته قوات دمشق تراجع الى طرابلس وتمكن طَعْتَكَيْنَ مِن استرداد رفنية «٤٠» . ولم يشأ بونز أن يفقد حصن رفنيـــة المنيع ، فغى ١١٢٦ دعا بلدوين الثاني لمساعدته في التغلب عليها ، فلم يتردد بلدوين فى اجابته الى طلبه ، وتمكن الاثنان من دخولها قبل أن تهب جيوش دمشتى

Runciman, p. 125, Note 1 (٣٨) سعيد عاشور ، ج ١ ص

<sup>(</sup>۳۹) ابن القلائسي ٤ ص ١٨١

۳۷۸ تا Stevenson, p. 161 (1+)

لانقاذها، وكان سقوطها ، في أيدى الفرنجة حدثاها مالأن رفنية حمت كونتية طرابلس، وضمنت الاتصال بين بيت المقدس وأنطاكية «الله» و ولاشك أن نجاح بونز في الاستيلاء على قسم من البقاع ودخول حصن الطوفان كذلك في أملاك كونتية طرابلس أصبح يمثل خطرا يتهدد أراضي حمص مباشرة «٤٢» .

واذا كان بونز قد أصاب نجاحا كبيرا في النصف الأول من امارته على طرابلس ، فقد أصيب في النصف الشاني منها بهزائم على أيدي المسلمين ، ففي سنة ١١٣٢ م ( ٧٢٥ ه ) قام عسكر التركمان بالاغارة على طرابلس وأعمالها ، وتمكنوا من الظفر بغنائم كثيرة ، وفشل بونز في مدافعتهم ، فانهزم ، وقتل معظم رجاله ، ولجأ مع قلة الى حصن بعرين ، فتحصن فيه ، وحاصره التركمان أياما ، غير أن بونز تمكن من التسلل من الحصن في عشرين من أصحابه «٢٤» ، وهاجم رفنية ، فانسلر خسكر المسلمين الى رفع الحصار عن بعرين ، ثم تكررت غارة التركمان على طرابلس في رجب سنة ٧١١ (مارس ١١٣٧ م) ، وانتهت هذه الغارة الأمير شجاع الدولة بزواج مقدم عسكر دمشق والتركمان بقيادة الأمير شجاع الدولة بزواج مقدم عسكر دمشق ، أغاروا على أراضي الكونتية ، وقادهم جماعة من نصاري طرابلس الوطنيين عبر منافذ لبنان الى السهل الساحلي ، وفوجيء كونت بونز بالهجوم ، فبادر بمدافعتهم ،

Runciman, p, 175 (\$\)

J. Richard, p. 18-19 (27)

<sup>(</sup>٤٣) ابن القلانسي ، ص ٢٤٠ ـ أبو الفدا ، ج ٥ ، ص ١٤

فخرج على رأس جيش هزيل ، واشتبك معهم فى موقعة دارت بالقرب من قلعة صنعيل ، انتهت بهزيمة بونز هزيمة نكراء ، فر على أثرها الى الجبال، ولكن عسكر المسلمين عثروا عليه وقتلوه «٤٤» ، وترتب على مقتله أن انتزع والى حماة حصن الخريبة من الصليبيين ، بينها نجح بزواج فى انتزاع حصن ابن الأحمر (شاستل روج) «٤٠» •

### - الكونت ريموند الثاني بن بونز ( ۱۱۳۷ - ۱۵۲۱ ) :

كان لبونز ثلاثة أبناء: الأول ، ريسوند الشانى ، الذى تزوج هودييرنا ، أنجب منها ولده ريموند الثالث وابنت ميلسند ، والثانى فيليب ، والثالث ابنته آنيس التى تزوجها رينو الشانى صاحب المرقب ، والنجبت منه برتران الثانى •

وعندما اختير ريسوند الثانى خلفا لأبيه ، لم يكن يتجاوز من العسر اثنتين وعشرين سنة ، وشرع عهده بالسعى للانتقام من نصارى طرابلس الذين تسببوا فى قتسل أبيه اذ دلوا المسلمين على موضعه ، فأغار على القرى الجبلية التى اتهم سكانها بمساعدة المسلمين ، وأذرع رجاله فى قتل هؤلاء السسكان وسبى النساء والأطفال منهم ، وبيعهم أرقاء فى طرابلس «٢٩» ،

<sup>(</sup>٤٤) ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ - - 137 ابن الفرات ، ج ٨ ، ص

Runciman, p. 202

Richard, p. 20 (50)

Runciman, p, 203 ( 17)

وفي عهده زاد خطر غارات عماد الدين زنكي بن آق سنقر صاحب الموصل وحلب على أراضي الكونتية ، ففي نفس العام الذي تولى فيه امارة طرابلس نازل عماد الدين زنكي مدينة حمص ، وكان يليها من قبل أتابك دمشنق معين الدين أنر ، فأقام زنكي على حصـارها بعض الوقت ، فلما استعصت عليه رحل عنهـا في ٢٠ شوال ، وزحف الى حصن بعرين أقوى قلاع كونتية طرابلس ، فحاصرها ، وضيق عليها الحصار ، فخرج ريموند الثاني وفولك دانجو ملك بيت المقدس (١١٣١ – ١١٤٤ م) «٤٠» على رأس قوات كثيفة من الصليبيين ، وزحف جيشاهما حـول سفوح جبال النصيرية الى بعرين لارغام زنكى على رفع الحصار عنها • واشتبك الفريقان في موقعة عنيفة حدثت خارج بعرين ، انتهت بهزيمة الفرنج هزيمة نكراء ، قتل فيها عدد كبير من كساة الفرنجة وأبطالهم ، ووقع ريموند الثاني أسيرا في أيدى المسلمين بينا نجح فولك ملك بيت المقدس في النجاة بنفسه ، وتحصن مع فرقة من جيشه في داخل قلعة بعرين «٤٨» ، ومن هناك أرسل الى صاحب الرها ، وأمير أنظاكية ، وبطريرك بيت المقدس ، يسالهم أن يسرعوا لنجدته ، فلب الجبيع نداءه ، وتجمعت حشودهم في البقيعة . وفي هذه الأثناء كان فولك قد اشتــد به الضيق

<sup>(</sup>٤٧) يسميه ابن الفرات فلك بن فلك ( ابن الفرات ، ج ٨ ، ٧٩ )

<sup>(</sup>٤٨) أبو شامة ، كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ، تحقيق الدكتور محمد حلمى محمد أحمد ، القاهرة ، ١٩٥٦ ، القسم الأول ، الحزء الأول ، ص ١٩٦ م أبو الفدا ، ج ٥ ، بيروت ١٩٦٠ ص ١٩ م الجزء الأول ، ص ١٩٦ م ويجعل أبو شامة تاريخ هذه الوقعة فى سنة ٥٣٤ ه

لطول أمد الحصار ، وانقطاع الأخبار الخارجية عنه ، فأرسل أخيرا الى زنكى يطلب منه الأمان ، فلم يشترط عليه زنكى سوى التخلى عن بعرين ودفع خسيين ألف دينار ، وتم الاتفاق على ذلك ، وأطلق المسلمون سراح فولك والأسرى جبيعا ومن بينهم ريموند الثانى «٤٩» ،

كانت هزيمة ريموند الشانى فى بعرين درسا قاسيا لم ينسه حتى وفاته ، فعاد الى طرابلس ولزمها ولم يعمل بعد ذلك على مناوأة سلطان المسلمين ، على الرغم من قيام الصليبيين بحملتهم الثانية على أثر استرداد المسلمين لمدينة الرها فى سنة ١٩٤٥ (١١٤٤) بعد حصار دام ٢٨ يوما «٥»، المسلمين لمدينة الرها فى سنة ١١٤٢ وعلى الرغم من قدوم فرسان الاسبتارية الى طرابلس فى سنة ١١٤٢ ، واتخاذهم قلعتى حصن الأكراد ورفنية مركزا رئيسيا لهم للدفاع عن اقليم البقيعة «٥» ، فلم يشترك ريموند الثانى فى حصار الفرنجية لدمشق ، بل فراه يستحث نور الدين محمود بن زنكى على أن يستولى على حصن العريمة الذي يقع فى كونتيته ، وتفسير هذا التحول الفجائى على جانب المسلمين ، يرجع الى أنه قدم مع الحملة الصليبية الثانية التى جوردان بن ريموند دى سان جيل كونت طولوشة ، قدم هذا الكونت جوردان بن ريموند دى سان جيل كونت طولوشة ، قدم هذا الكونت

<sup>(</sup>٤٩) أبو الفدا ، المرجع السابق ص ٢٠ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ . ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ . ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ . ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ . ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ . ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ . ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ح ٨ . ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ص ٧٩ ــ ابن الفرات ، ص ١٠ . ص

<sup>(00)</sup> الروضتين، ج ١ قسم ١ ص ٩٤ ـ أبو الفدا، خ ٥ ، ص ٢٥ الروضتين، ج ١ قسم ١ ص ٩٤ ـ أبو الفدا، خ ٥ ، ص ٢٥ ص

Stevenson, p. 147 (o)

على رأس جيش كامل ، وبصحبت ابنه برتران «٢» ، ونزل الفونس جوردان فى ميناء عكا بدلا من ميناء طرابلس الذى كان ينزل فيه معظم فرنجة بروقنس ، غير أن الفونس جوردان لم يلبث أن توفى فى ظروف غامضة فى مدينة قيسارية بعد أيام من وصوله الى عكا ، وأشيع أنه مات مسموما بايعاز من ريسوند الثانى حتى يتخلص منه ، فاشترك ابنه برتران الثانى فى الحصار الصليبي لدمشق ، وانتزع قلعة العريمة من ريموند الثانى ساحب طرابلس ، ثم سعى بعد ذلك للتغلب على كل كونتية طرابلس ، فلما أحس ريسوند الثانى بعجزه بسبب تخلى بعض أنصاره عنه ، وتسببهم بذلك فى استيلاء برتران على العريسة ، كتب الى نور الدين محمود بن زنكى الذي خلف أباه الشهيد منذ ٦ ربيع الأول سنة ١٤٥ ه ( ١٤ سبتمبر بدلك فى الدين أنو والى دمشق ـ يشير عليه « بقصد حصن العريسة وأخذه مين فيه من دمشق ـ يشير عليه « بقصد حصن العريسة وأخذه مين فيه من الفرنج » «٢٥» ، وتسكن نور الدين ومعين الدين أنر بفضل المعونة التي فدمها لهيا سيف الدين غازى صاحب الموصل من محاصرة العريمة ونقب فدمها لهيا سيف الدين غازى صاحب الموصل من محاصرة العربمة ونقب فدمها لهيا سيف الدين غازى صاحب الموصل من محاصرة العربمة ونقب

<sup>(</sup>٥٢) ترك الفونس جوردان كونتية طولوشة لابنه ريموند الخامس؛ ويغلب على الظن أنه كان فى نيته أن يطالب من جديد بكونتية طرابلس ؛ معتمدا على مولده الشرعى الذى يجعل منه الوريث الحقيقى لكونتية طرابلس ، ولعله فكر فى السعى للظفر بهذه الكونتية ليقدمها لابنه برتران الثانى (Richard, op. cit. p. 7)

<sup>(</sup>٥٣) ابن القلانسي ، ص ٣٠٠ - أبو شامة ، ص ١٤٢

اسوارها واقتحامها بعد ذلك ، وقام المسلسون بتدمير الحصن وأسروا من كان فيه ، ومن جملتهم برتران نفسه وأمه ، وعاد نور الدين الى حاب ومعه أسيراه «٤٠» .

وتعرضت طرابلس فى سنة ٥٤٦ ه ( ١١٥١ م ) لغزوة بحرية قام بها الأسطول المصرى على سواحل الشام ، حطم خلالها عددا كبيرا من سفن الفرنجة الراسية بالمينا «٥٠» •

وفى أواخر أيام ريموند الثانى (فى سنة ١١٥٧ بالذات) حدثخلاف بينه وبين زوجته هودبيرنا ابنة بلدوين الثانى ، واشتد النزاع بينهما الى حد قيام بلدوين الثانث ملك بيت المقدس ( ١١٤٤ – ١١٦٢ م ) بالتوسط بينهما لفض النزاع ، فقدم بلدوين الثالث وأمه ميلسند أخت هودبيرنا الى طرابلس ، ولكن بلدوين أخفق فى اصلاح الأمور بين الزوجين المتخاصمين ، فاضطرت هودبيرنا الى الرحيل مع أختها الى نابلس ، بينما آثر بلدوين البقاء بعض الوقت فى طرابلس ، عندما أشيع أن نور الدين يتأهب للهجوم على طرابلس « " وبينا كان ريموند يتأهب لمواجهة

<sup>(</sup>عه) أبو شامة ، ص ١٤٣ ــ Stevenson, p. 164 - J. Richard, p. 6

<sup>(</sup>٥٥) ابن القلانسي ، ص ٣١٥ ــ أبو شامة ، ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٥٦) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ٢ ص ٦٤٧

الهجوم النورى وثب عليه جماعة من الاسماعيلية الحشيشية ، فقتلوه وخلفه ابنه القاصر ريموند الثالث •

#### ٦ ... الكونت ريموند الثالث بن ريموند الثاني ( ١١٥٢ - ١١٨٧ م ) :

کان لا یتجاوز من العمر احمدی عشر سنة عند وفاة أبیه ، فوکل بلدوین انالث أمر الوصایة علیه الی أمه (أی أم ریموند) هو دیبرنا «۴» وعلی الرغم من صغر سن ریموند الثالث ، فقمه أثبت فیما بعد أنه من أعظم رجال السیاسة فی الشرق اللاتینی ، وهیمات له الظروف أن یرشیح ملكا علی مملكة بیت المقدس وذلك عندما اختیر كافلا (وصیا) لبلدوین ( ۱۱۸۵ می ۱۱۸۵ می ملك بیت المقدس فی ۱۲ مارس سنة ۱۱۸۵ لمدة عشر سنوات ، وقد أشار الرحالة ابن جبیر ألی أن ریموند الثالث كونت طرابلس وطبریة كان حاجبا للملك بلدوین المجذوم ، وأنه كان یتمتع بقدر ومنزلة عند الافرنج ، « وهو المؤهل للملك والمرشح له ، وهو موصوف بالدهاء والمكر ، وكان أسیرا عند نور الدین نحو اثنتی عشرة سنه أو أزید وهو معترف لصلاح الدین بالمبودیة والمتق » «۸۰» ،

<sup>(</sup>٥٧) Runciman, p. 333 مسعيد عاشور ، المرجع السابق ص ٩٤٨

<sup>(</sup>٥٨) ابن جبير ، الرحلة ، تحقيق وليم رايت ، ص ٣٠٩ ولعل ذلك كان سببا فئ أنه كان مواليا لصلاح الدين ٠

ولم يلبث بلدوين المجذوم أن توفى فى صيف عام ١١٨٦ م ، فأعيد اختيار ريموند كافلا لمملكة بيت المقدس حتى يتم اختيار ملك جديد ، ولكن اختياره لم يرض خصومه السياسيين الذين نادوا بجى دى لوزنيان زوج سيبلا أخت بلدوين الرابع المجذوم ، باعتبار أن سيبلا هى أقرب الورثة الى العرش ، وما زال هؤلاء الخصوم «٩٥» يكيدون لريموند ، ويعملون على احباط خطته فى الوصول الى عرش بيت المقدس حتى أقصى عن الوصاية ، واختير جى دى لوزينيان ملكا على بيت المقدس فى اغسطس سنة ١١٨٦ ، وبذلك اشتد العداء بين ريسوند وجى ، وزاد تقرب ريموند من صلاح الدين ، ويذكر المؤرخون العرب أن القومص صاحب طرابلس « هادن السلطان ودخل فى طاعته » «٣٠» ، وذكر أبو شامة فى حوادث ٨٥ ه أنه « رغب فى مصافاة السلطان والالتجاء اليه والمساعدة له على أهل ملته » «٣٠» ،

واضطر ريموند الى الانسحاب فى اقطاعه بطبرية وهو حانق على جى ، وفكر الملك جى بدوره فى محاربة ريسوند ، ولكنه عدل عن ذلك

<sup>(</sup>٥٩) نخص بالذكر منهم : جيرار دى ريدفورد ، وجوسلين الثالث ، ورينو دى شاتيون ، وهيراقليوس بطريرك بيت المقدس .

<sup>(</sup>٦٠) أبو الفدا ، ج ٥ ص ٥٥

Recueil des historiens des Croisades vol. IV, p. 207 (71)

خوفا من وقوف صلاح الدين الى جانب ريبوند «١٢» و كان السنون التى قضاها ريبوند الثالث فى آسر نور الدين ، وعدتها احدى عشرة سنة ( ١١٦٣ – ١١٧٤ م / ٥٥٩ – ٥٧٠ ه ) «٦٠» قد صقلته ، وهيأته لتمكين صلاته بالمسلمين ، وكان عمورى قد تولى الوصاية على كونتية طرابلس أثناء هذه الفترة «١٤» .

أما عن الأحداث الكبرى التى وقعت فى عصره فأهمها الزلازل التى حمرت طرابلس وغيرها من المدن الشامية فى سنوات متتالية • فهى أوائل سنى امارته تعرضت طرابلس وحصونها لزلزال حدث فى ٥٥٧ه ه (١١٥٧م) أدى الى تخريب كثير من أبنيتها وأبراجها «٥٠» • كذلك تعرضت طرابلن

<sup>(</sup>٦٢) العساد الأصفهاني ، الفتح القسى فى الفتح القدسى ، نشره الأستاذ محمد صبيح ، القاهرة ١٩٦٥ ، ص ٦٨ ـ 338 جمعيد عاشور ، ج ٢ ، ص ٧٩٦ .

۳۰۹ ابن الفرات ج ۸ ک ص ۷۹ ـ ابن جبیر ص ۲۳۹ ـ ابن الفرات ج ۱ کس ۲۹ می ابن الفرات ج ۱ کستیفنسن ، Stevenson, و یجعلها ستیفنسن ، Runciman, p. 369 (Stevenson, p. 213)

Runciman, p. 370 (11)

۱٤٠٥) أبو شامة ج ١ ص ٢٦٠ ـ ٢٦٢ ، ٢٦٤ ، مرآة الزمان ، ص ١٥٥) Nicola Ziudeh, I'rban life in ـ ٣٢٥ ص ٢٥٥ عن الزاهرة ج ٥ م ص ٢٦٥ عندية Syria under the early Mamluks, Beirut 1953, p. 61

لغارات كشيرة قام بها نور الدين محسود بن زنكى ، ففى سنة ١٥٥٨ هـ (١١٦٢ م) نزل نور الدين بالبقيعة ، بالقرب من حصن الأكراد ، وعسكر في هذه المنطقة استعدادا لمحاصرة طرابلس ، ولكن هذه الغزوة لم تتم ، اذ قامت الحامية الصليبية بحصن الأكراد بالهجوم على المسلمين وردهم الى حمص «٢٦» ، وفى سنة ٥٥٥ هـ ، (١١٦٣ م) وقع ريموند أسيرا في الميدى عسكر نور الدين عندما افتتح نور الدين قلعة حارم فى رمضان أيدى عسكر نور الدين عندما افتتح نور الدين قلعة حارم فى رمضان طرابلس بعد وقوع أميرها فى قبضته ، فأغار على كونتية طرابلس فى ٢٥٥ هـ ١١٦٧ م ، وبدأ بمهاجمة مرج حصن الاكراد ، وحاصر عرقة وجبلة وأخربهما ، وافتتح قلعتى العريمة وصافيثا «٨١» ، ثم أعاد الكرة فى سنة وأخربهما ، وافتتح قلعتى العريمة وصافيثا «٢٥» ، ثم أعاد الكرة فى سنة عسكره الى حصنى صافيثا والعريمة ، فأخذهما عنوة ، وتوغل فى داخل كونتية طرابلس مدمرا ما كان يقابله من مراكز عمرائية «٢١» ،

<sup>(</sup>٦٦) مرآة الزمان ١٥٠ ـ ابن العديم ، ج ٢ ص٣١٣ ـ أبوشامة، ص ٣١٨

<sup>(</sup>٦٧) أبو شامة ج ٢ ص ٣٣٩ ــ أبو الفدا ٤ ج ٥ ص ٥٧

<sup>(</sup>٦٨) أبو شامة ، ج ٢ ص ٣٧٤

Runciman, p, 395 (74)

ثم توفى ريموند الثالث فى سنة ١١٨٧ عقب هزيمة الصليبين على أيدى المسلمين فى وقعة حطين ، دون أن ينجب من زوجته اشيف صاحبة طبرية ، وذكر ابن شداد أنه توفى بذات الجنب «٢٠» ، وكان ريموند قد اتفق على أن يتسولى أمر كونتية طرابلس الأمير ريموند الابن الاكبر لبوهمند الثالث صاحب أنطاكية ، على أن ترد الكونتية لأى سليل من البيت الطولوشي يطالب بها مستقبلا ، ولكن بوهمند الثالث أبدل ابنه الأكبر ريموند بابنه الأصغر بوهمند الرابع ، الذى خلف ريموند الثالث على كونتية طرابلس «٢١» ، وبذلك انتهى حكم البيت الطولوشي بنهاية على كونتية طرابلس «٢١» ، وبذلك انتهى حكم البيت الطولوشي بنهاية عهد ريموند الثالث «٢٠» ،

<sup>(</sup>٧٠) ابن شداد ، المحاسن اليوسفية والنوادر السلطانية ، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٦٤ ، ص ٧٧

Claude Cahen, La Syrie du Nord à l'époque des (V1)
Croisades et la Principauté Franque d'Antioche, Paris
1940, p. 427

Runciman, p. 469, 470 - Stevenson, p. 298 - (VY) Richard, p. 8

(r)

# امراء طرابلس من البیت النورماندی بانطاکیة 1 - بوهمند الرابع ( ۱۱۸۷ - ۱۲۳۳ م )

فى سنة ٥٩١ ه ( ١١٩٤ م ) وقع بوهمند اثالث أمير أنطاكية أسيرا فى مد ليون العظيم ملك أرمينيه ، واضطر بوهمند الى قبول الشروط التى فرضها عليه ليون فى مقابل الافراج عنه ، وهى أن يتزوج ريبوند ، الابن الأكبر لبوهمند ، آليس ابنة آخت ليون ، وعلى هذا الأساس أطلق سراح بوهمند قبل سبتسبر سنة ١١٩٤ م «١» ، وتم الاتفاق على أن يرث روبان من الأرمينية أباه فى كل من أنطاكية وأرمينية ، ولكن بوهمند الرابع بن بوهمند الثانث الذى تولى الامارة على كونتية طرابلس منذ سنة ١١٨٧ م عارض هذه الاتفاقية ، وطالب بحقه فى امارة أنطاكية «٢» ، غير أن أباه بوهمند الثالث جمع بارونات امارته فى أول سبتسبر سنة ١١٩٨ ، وأقسم بوهمند الثالث جمع بارونات امارته فى أول سبتسبر سنة ١١٩٨ ، وأقسم بينا بالاعتراف بريسوند روبان خلف له «٣» ، وكان من الطبيعى أن برفض بوهمند الرابع أمير طرابلس الاتفاقية التى أبرمها أبوه ، فسفى بيحث عن أنصار يعضدونه فى قضيته ، وبدأ بالبيازنة ، ونجح فى كسب بيحث عن أنصار يعضدونه فى قضيته ، وبدأ بالبيازنة ، ونجح فى كسب تأييدهم له ، ثم اتجه بعد ذلك الى فرسان الداوية ، فأبدوا استعدادا كبيرا لتأييده ضد ليون ملك أرمينية الذى كان قد انتزع منهم بغراس ،

Claude Cahen, op. cit. p. 586 (1)

Stevenson, op cit. p. 298 (Y)

Claudo Cahen, p. 591 (Y)

ولم يردها لهم منذ سنة ١١٩١ • كذلك لم يزهد الاسبتارية فى تأييده بعد أن سدد فى منتصف عام ١١٩٨ بقية ديون ريموند الثالث لهم «٤» • ونجح بوهمند الرابع بالاضافة الى أولئك المشايعين والمعضدين له فى كسب نعضيد الملك الظاهر صاحب حلب •

وبعد أن استكمل بوهمند استعداداته لتأمين ظهره ، تمكن بفضل بعض أنصاره من دخول أنطاكية فى أواخر عام ١١٩٨ م ، وجمع مجلس العموم الذى سحب ولاءه لبوهمند الثالث وأقسم يمين الولاء لبوهمند صاحب طرابلس كأمير لأنطاكية .

ومع ذلك فقد أخفقت المحاولة ، وتسكن ليون الأرمنى من التخلص سريعا من الخطر الاسلامى ، كما نجح فى عقد الصلح مع الاسبتارية الذين لم تكن تربطهم ببوهمند الرابع أى مصلحة خاصة ، ومع الداوية الذين وعدهم بتسوية عاجلة لمشكلة بغراس ، وبعد أن أمضى بوهمند الرابع ما يقرب من ثلاثة أشهر فى أنطاكية ، لم يحاول ان يقاوم الجيش الأرمنى الافرنجى الذى سيره ليون لاعادة تنصيب بوهمند الثالث على دستامارة أنطاكية ، ولكن الامور لم تجر على نحو ما اشتهاه ليون، فان ماخسره بوهمند حربيا استرجع قسما منه دبلوماسيا ، فان مغامرته فى أنطاكية لم تفسم ما بين الأب وابنه ، ولم تؤد بالتالى الى توتر فى العملاقات بين أنطاكية وطرابلس ، ثم ان ليون لم يتخل عن بغراس للداوية حتى يضمن دخول قواته الى أنطاكية وقتما شاء عندما تثار مسألة وراثتها ، وأثار تمسكه قواته الى أنطاكية وقتما شاء عندما تثار مسألة وراثتها ، وأثار تمسكه

Ibid. p. 592,593 (1)

بها غضب أهل أنطاكية وكنيستها ، فأهل أنطاكية أنفوا من وجود حامية أرمنية على أبواب امارتهم ، والكنيسة لم تطمئن الى تجريد منظمة دينية من حق من حقوقها لمصالح أمير لا دينى ، وعلى هذا النحو أجمع بطريرك انطاكية وبوهمند الرابع ومجلس العموم بأنطاكية بالاضافة الى بوهمند الثالث الذى تضامن في هذه الأثناء مع المجلس المذكور ، على استنكار رفض ليون لمطالب الداوية ، وبعثوا احتجاجا على هذا الرفض الى البابا «"» وفض ليون لمطالب الداوية ، وبعثوا احتجاجا على هذا الرفض الى البابا «"»

ولما توفى بوهمند الثالث فى طليعة سنة ١٢٠١ ، بادر ابنه بوهمند الرابع صاحب طرابلس الى احتلال أنطاكية ، حيث أعلن تفسه أميراً عليها ، وقام نزاع طويل الأمد بينه وبين روبان على امارة أنطاكية ، وتدخل ليون فى هذه القضية لصالح روبان حربيا اكثر من مرة ، وحوصرت أنطاكية ، وتغير القائسون بأمرها مرات عديدة ، وكان الداوية يعضدون بوهمند ، بينما كان فرسان الاسبتارية يناصرون ليون ، وكان الظاهر غازى صاحب حلب حليفا صادقا لبوهمند الرابع ، وعدوا لدودا للملك الأرمني ليسون الذي كان يغير على حلب ونواحي حارم «٢» ، ولم تلبث العلاقات بين بوهمند الربع وليون الأرمني أن تطورت الى صدام مسلح ، وحاول ليون الاستيلاء على أنطاكية عدة مرات دون أن ينجح في ذلك «٢»،

Claude Cahen, p. 593, 594 (0)

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، ج ۲ ، ص ۱۸۹

<sup>(</sup>۷) حاول ليون أن يستولى على أنطاكية فى سنة ٥٩٩ هـ ( ١٢٠٢ م ) ( راجع ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج ٣ ص ١٤٠ ـــ Cahen, p, 602 ) وفى سنة ٩٠٠ هـ ( ١٢٠٣ م ) (ابن واصل ، نفس المرجع ، ص ١٥٤)

ف/الوقت الذي تعقدت الأمور في كونتية طرابلس نفسها تعقيدا ينذر بالخطر فيما بين عامي ١٢٠٤ ، ١٢٠٩ ، فلقد حسدت أن البارون رينوار صاحب حصن أنفة ( ١١٩٦ – ١٢٠٦ ) تزوج ابنـــة بارون حص عـــكمار ووارثته الوحيدة دون أن يستأذن من مولاه بوهمند الرابع ، فشكاه بوهمند أمام مجلس بارونات طرابلس الذى اتخل قراره بمصادرة المحلس ضـــد رينوار ، وسبب ذلك قيام حرب أهلية بين أنصار رينوار وعلى رأسهم عمسوري ملك بيت المقدس وجماعة من الاقطاعيين نخص بالذكر منهم راؤول صاحب طبرية ، وبين أنصار بوهمند ، وتسكن رينوار فقد بوهمند احدى عينيه ، كما قتل هيوج شقيق صمره جي صاحب جبيل . ولحسن حظ بوهمند توفى ملك بيت المقدس في ١٢٠٥، وتولى چان دى ايبلن الوصاية على المملكة ، وكان چان خصما لرينوار . وأخيرا أسفر الصراع القائم بين بوهمند ورينوار عن وقوع رينوار أسيرا فى أيدى أنصار بوهمند ، واستسلم حصن أنفه وحصن عكار لبوهمند ، فى نهاية عام ١٢٠٥ م «^» .

وظلت امارة أنطاكية ميدانا للقتال بين ليون وبوهمند تبودل فيسه النصر والهزيسة ، الى أن تسكن ليون فى شوال ٦١٢ هـ ( ١٢١٦ م ) من الاستيلاء على أنطاكية ، وتنصيب ابن أخته روبان على امارتها ، وعلى أثر

Claude Cahen, p. 608, 609 - Jean Richard, p. 75

ذلك عاد الى ملاده «١» • الا أن امارة أنطاكية لم تلبث أن عادت الى بوهمند الرابع بعد وفاة ليون فى ١٢١٩ م ، فقد تآمر وليم فارابيل من أسرة بارونات بوى على ريموند روبان ، فى أنطاكية ، ودعا بوهمند الى دخولها ، فلم يتردد بوهمند فى الاسراع باحتلالها ، أما ريموند فقد تحصن بقلعتها ، ثم عهد بحمايتها الى الاسبتارية وعاد هو الى قيليقيا «١»، وعلى أثر ذلك تمكن بوهمند من انتزاع قلعة أنطاكية من الاسبتارية بقوة السلاح •

وهكذا ارتبطت الطاكبة بطرابلس فى ظل بوهمند الرابع من ١٢١٩ حتى ١٢٣٣ ، وأصبح بوهمند الرابع بذلك أعظم أمراء الفرنجة شأنا .

ولقد ترتب على النزاع حول أنطاكية تضعضع مركز الصليبيين فى شبال الشام ، يضاف الى ذلك أن هذا النزاع كان عاملا من عوامل تفتيت قوى الصليبيين فى الشام وانعدام أى تعاون صليبى مشترك ضد الامارات الاسلامية المجاورة ، وليس أدل على الانقسامات الداخلية بين اللاتين فى طرابلس من تعصب الاسبارية للأرمن ضد الداوية ، ولذلك عسل بوهمند الرابع على الانتقام من الاسبتارية لمناصرتهم لخصصه ، فجردهم من جميع ممتلكاتهم فى أنطاكية وطرابلس «١١» ، وكان بوهمند قد وعد

<sup>(</sup>٩) ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج ٣ ، س ٢٣٣

Claude Cahen, p. 631 ().)

النظرية الصليبية ، ج ٢ المال بوهمند باعدام اخوين من الاسبتارية احدهما الحسط حيا

الداوية بأن يهبهم مدينة جبلة حتى يغريهم بنصرته على الاسبتارية ، ولذلك أيضا قام نزاع خطير بين المنظمتين لم تخف حدته الا في سنة ١٢٢١ ، ثم استؤنف النزاع بينهما فيما بعد . وكان طبيعيا أن يحدث رد فعل بابوى وشيك ، فقــد امتنع البابا من الاعتراف لبوهمند بلقب الامارة ، وسمح للاسبتارية بمقاومة أعماله التعسفية بحد السلاح في ديسمبر سنة ١٢٢٥ : بل أنه حرضهم في يتاير سنة ١٢٢٨ على محاولة انتزاع أنطاكية من دائرة نفوذه «۱۲» ، ومن المعروف أن فرسان الاسبتارية قدموا الى امارةطرابلس في سنة ١١٤٢ م ، فمنحهم ريسوند الثاني صاحب طرابلس حصن الأكراد ورفنية للدفاع عن اقليم البقيعة «١٣» • وفي أثناء الفترة التي أسر فيهيا ريموند الثالث ، توسع عموري منذ ١١٦٧ في منح الاسبتـارية والداوية القلاع والمدن بقصد أن يتولوا الدفاع عنها ، اذ وجد في هاتين المنظمتين وسيلة ناجعة تكفل له الدفاع عن الامارات الصابيبة في الشام ، وبذلك بسط الداوية نفوذهم على أنطرطوس ومعظم الأراضي الواقعة الىالشمال من كونتية طرابلس ، وفي نفس الوقت عهد الى الاسبتارية بالدفاع عي سهل البقاع وحصن الأكراد • وكذلك فعل بوهمند الثالث صاحب أنطاكية ، اذ منح الداوية كشيرا من الحصون الشمالية من امارته حول بغراس ، كما منح الاسبتارية حصونا أخرى في الجنوب «١٤» ، وفي سنة ١١٦٩ عهد عمسوري الى الاسبتارية بحماية حصن عكار وعرقة «١٠» .

Claude Cahen p. 634 (17)

Stevenson, p. 147 (17)

<sup>(</sup>١٤) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ٢ ص ٩٩٣

<sup>(</sup>١٥) نفس المرجع ص ٧١٤

ولقد تمتع الاسيتارية باستقلال فعلى ، خاصة فى طرابلس ، فكان مقدم الاسبتارية يشن العلمارات على أراضى المسلمين ، ويعقد معهم الصلح كما لو كان أميرا مستقلا ، وكان لهذه الامتيازات أثرها العميق فى خلق جو من التوتر بين كونتات طرابلس وهذه المنظمة «١٦» .

وبينا حرص بوهمند الرابع على ألا يقدم نفسه في حروب مع جيرانه المسلمين ، كان فرسان الاسبتارية بحصن الأكراد والمرقب وصافينا يعيثون في أراضي المسلمين ، ففي سنة ٥٩٥ هـ (١٢٠٢ م) أغار الاسبتارية من حصن الأكراد والمرقب على عمل بعرين ، فهزمهم المنصور صاحب حماة «١٧» ، وفي سنة ١٠٦ هـ ( ١٢٠٤ م ) أغاروا على حماة «١٨» ، وفي سنة ١٠٦ هـ ( ١٢٠٤ م ) أغاروا على حماة «١٩» ، كما أغار الاسبتارية بحصن الاكراد على بعرين وما حنولها في سنة ١٢٧ هـ ( ١٢٢٩ م ) «٢٧ م )

ومع أن فرسان الاسبتارية فى اقليم طرابلس كانوا أنشط المنظمات الدينية فى محاربة المسلمين المجاورين لهم ، فى الوقت الذى قامت الحروب

Stevenson, p. 300 - 301 (17)

<sup>(</sup>۱۷) ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج ٣ ص ١٤٨ ــ أبو الفداء ، ج ٥ ص ١٣٤

<sup>(</sup>۱۸) نفس المرجع ، ص ۱۹۲

<sup>(</sup>۱۹) نفس المرجع ، ص ۱۹۹

<sup>(</sup>۲۰) سعید عاشور ، ج ۲ ص ۱۰۲۶

الأهلية بين أمراء البيت الأيوبى فى الشام ، وانصراف هؤلاء عن الجهاد المشترك ضد اللاتين بخلافاتهم الشخصية ، فلقد كان كل من منظمتى فرسان الاسيتارية والداوية ، وهم ألد أعداء الاسلام ، فى بعض الأحيان يحالفون المسلمين ضد الصليبيين بحكم الخصومات القائمة بينهم : فلقد تحالف فرسان الداوية مع دمشق ضد فرسان الاسبتارية ومصر ، وكانت المعارك التي خاضها الفرسان المتخاصمون من أضرى المعارك (٢١» .

## ٢ \_ بوهمند الخامس ( ١٢٣٣ - ١٢٥١ م ) :

لم يطل العهد ببوهمند الرابع ، اذ توفى فى مارس سنة ١٢٣٣ م ، وخلفه ابنه بوهمند الخامس الذى جرى على نفس سياسة أبيه فى مهادنة جيرانه المسلمين ، ونخص بالذكر منهم الملك العزيز الذى تولى ملك حلب بعد وفاة أبيه الملك الظاهر فى ٢٠ جمادى الآخرة سنة ١٦٣ ه (١٢١٦ م) ، ففى سنة ١٣٤ ه (١٢١٦ م) توسط بوهمند الخامس بين الملك العريز وبين الداوية وذلك عندما قام الداوية بتعمير بغراس التى كان قد خربها صلاح الدين ، وعلى أثر تدخل بوهمند فى القضية وتوسطه بين المسلمين والداوية رفع المسلمون الحصار عنها ، بعد أن أشرفوا على فتحها ، ثم رحلوا عنها «٢٢» ،

<sup>(</sup>۲۱) جون ل. لامونت ، الحروب الصليبية والجهاد ، مقال فى كتاب « دراسلاتاسلامية » ترجمة أنيس فريحه وآخرين ، بيروت١٩٦٠،ص١٣٠

<sup>(</sup>٣٢) أبو الفداء ، ج ٦ ص ٦٠ ـ چون لامونت ، الحروب الصليبية والجهاد ، ص ١٣١

## ٢ ـ بوهمند السادس (١٢٥١ ـ ١٢٧٥ م) :

كان عسره عندما خلف آباه على امارة أنطاكية ــ طرابلس لا يتجاوز .

١٤ سنة ، ويتميز عهــده بثلاثة أحداث كبرى هى : النزاع بين الچنوية والبنادقة ، وتعاون بوهمنــد مع المغول ضد المسلمين ، وسقوط أنطاكية المعقل الأمنع لامارته في أيدى المسلمين في ٦٦٧ هـ ( ١٢٦٨ )

المحت الأول (النزاع بين الجنوية والبنادقة): أدى النسزاع بين المستعمرات الأيطالية فى الأمارات الصليبية ، ونعنى به المساحنات بين الجنوية والبنادقة والبيازنة الى تفتيت ما بقى من قوى الصليبيين فى الشمام و ولقد بدأت الاشتباكات الأولى بين المستعمرات الأيطالية فى عكا الشمام و ولقد بدأت الاشتباكات الأولى بين المستعمرات الأيطالية فى عكا المتهام المن درجة قيام الجنوية فى عكا باحتلال دير القديس سابا ، وتوغلهم فى حى البنادقة ، واستيلائهم على سفن البنادقة الراسية فى الميناء ولم يلبث امراء الفرنجة فى الشمام أن زجوا بأنسهم فى هذا الصراع القائم ، مؤيدين فريقا على فريق ، فوقف فيليب دى موتنفورت أمير صور مؤيدين فريقا ، فوقف فيليب دى موتنفورت أمير صور السبتارية والقطلان الى جانب الجنوية ضد البنادقة ، وانضم اليهم أمراء جبيل الجنويون ، أما بوهمند فقد تعصب للبنادقة بسبب عدائه لبرتران الثانى أمير جبيل والبترون ، وانضم البيازنة وفرسان الداوية والتيوتون والبروڤنسيسون الى جانب البنادقة ، وبذلك تفتت قوى اللاتين أمام الدفع القوى لحركة الاسترداد الاسلامية بزعامة السلطان الملك الظاهر يبرس ، وامتد النزاع بين الجنوية والبنادقة الى طرابلس الملك الظاهر يبرس ، وامتد النزاع بين الجنوية والبنادقة الى طرابلس

وجبيل، وقام أمير جبيل بتحريض بارونات طرابلس على الثورة على بوهمند، وخسرج بنفسه على رأسهم لمهاجسة طرابلس فى ١٢٥٨ مستعينا مستعينا بالاسبتارية «٢٣» ، ويعلق استيقنسن على ذلك بقوله : « بينما كانت نيران الحرب تحتدم برا وبحرا ، كانت الألوف تسقط ضحيتها ، وأسوار المدن اللاتينية تنهار على أيدى أولئك الذين كان ينبغى أن يتولوا تدعيسها وتقويمها «٢٤» ، وظلت المعارك تدور بين الطرفين المتخاصمين الى أن عقد الصلح بينهما فى عام ١٢٧٧ م .

الحدث الثانى (تعاون بوهمند السادس مع المغول) : كان للانتصارات المتواصلة التى أحرزها المغول بقيادة هولاكو بعد استيلائهم على بغداد ؛ وتقدمهم المذهل فى الشرق الأدنى الاسلامى دوى هائل فى العالم المسيحى، فرحت له أوربا النصرانية وهللت ، وأعتبر البابا وحكام أوربا الغربية المغول حلفاء لهم فى صراعهم المشترك ضد الاسلام'؛ لأن تحالفهم مع المغول يضمن لهم امتلاك الأراضى المقدسة «٢٥» ، على الرغم من أنهم كانوا على يقين بأن المغول كانوا يهددون أوربا المسيحية كما كانوا يهددون الربا المسيحية كما كانوا يهددون الاسلام «٢٦» : وكانت البابوية وحكام غرب آسيا (الأرمن) يسعون منذ أمد بعيد على تكوين حلف يضم المغول وحكام

<sup>(</sup>٢٣) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ص ١١٠٥ ــ ١١١١

Stevenson, op. cit. p. 332 (78)

<sup>(</sup>٢٥) حسن ابراهيم حسن ، انتشـــار الاســـلام بين المغول والتتار ، القاهرة ١٩٣٣ ص ٣٠

<sup>(</sup>٢٦) مصطفى طه بدر ، مغول ايران بين المسيحية والاسلام ، ص ه

آسيا الغربية المسيحية وأوربا ، غايت سحق القوى الاسلامية فى الشرق الأدنى «٢٧» ، وفى نفس الوقت لم يزهد خانات المغول فى اعتناق المسيحية '

(۲۷) كان لهيشوم الأول ملك أرمينية المسيحى أعظم الأثر فى اقناع ما نجوخان بضرورة توجيه حسلة مغولية للقضاء على الاسلام ، فبعث أخاه الى بلاط ما نجوخان فى ١٢٤٧ م ، ثم سافر هو بنفسه للقاء ما نجوخان فى سنة ١٢٥٤ م ، وكان ما نجوخان يعطف على المسيحيين متأثرا فى ذلك بزوجته المسيحية (فؤاد عبد المعطى الصياد ، المغول فى التاريخ ، القاهرة ١٩٦٠ ، مسيحية (فؤاد عبد للعطى الصياد ، المغول فى التاريخ ، القاهرة ١٩٦٠ ، كل من بركة خان المسلم. وحليفه بيبرس ، مدفوعا فى ذلك هو الآخر بتأثير وجته المسيحية دوقوز خاتون ، التى عملت من جانبها على اجتذابه الى جانب المسيحيين ،

وأقدم السفارات المتبادلة بين المغول وأؤربا المسيحية وأشهرها ترجع الى منتصف القرن ١٣ م ، عندما أرسل البابا اينوسنت الرابع أثناء انعقاد مجلس ليون سفيرين من قبله الى كويوك خان فى سنة ١٢٤٥ يدعوه وشعبه لنصرة الكنيسة وتعضيد المسيحية ، هما : لورنزو البرتغالى ، وچيوڤانى دى بلانو كاربينى Aziz Surial Atiya, The Crusade in the later Middle دى بلانو كاربينى age, London, 1938 p. 238)

ويعتبر كويوك خان المسذكور من أسسد خامسات المغول وطأة على المسلمين ، اذ ألقى زمام أموره الى وزيرين مسيحيين ، وامتلأ بلاطه بالرهبان النصارى (حسن ابراهيم حسن ، ص ٣٢ لـ فؤاد الصياد ، ص ١٦٧). كذلك أرسل جفتاى خان رسولين من قبله هما داود ومرقص من نساطرة الموصسل سنة ١٦٤٨ الى الملك لويس التاسع يحملان اليه رسالة ، وذلك عندما وصل اليه خبر قيامه بحملته الصليبية الى الشرق بقصد شغل مصر عن انقاذ الشرق الأدنى الاسلامى ( Aziz Surial op. cit. p. 242 ) باعتبار أن مصر هى القوة الوحيدة التى يسكنها الوقوف أمام أطماع المغسول والصليبين فى الشرق الاسلامى (ابراهيم أحمد العدوى ، العرب والتنار ، المكتبة الثقافية ، ١٩٦٣ )

وافى نفس الوقت لم يزهد خانات المغول فى اعتناق المسيحية وفى محالفة المسيحيين فى أرمينية وفى أوربا ضد المسلمين «٢٨» ، وتألفت جبهة تضم المغول والأرمن والصليبيين غايتها القضاء على القوة الاسلامية ، ولما كان بوهمند السادس ، بعكس أبيه ، حليفا وفيا لهيثوم والد زوجته ، فلم يتردد فى الانضمام الى الحلف المغولي الأرمني «٢٩» ، واشترك هيثومملك أرمينية فى وضع الخطة المغولية الأرمنية لغزو بلاد الشمام ، ولم يكن هيشموم فى تحالف مع المغولي يعبسر عن سياست الشخصية ووجهة نظمره فحسب ، بسل عن سياست الشخصية بوهمند السادس أمير أنطاكية وطرابلس ، الذى ارتبط منح صهره ارتباطا وثيقا ، وعلى هذا النحو انساق بوهمند وراء صهره فى الحسلة المغولية بقيادة هولاكو خان «٣٠» ، ثم كيتبوغا القائد النسطوري الذى تسلم بقيادة المغولية فى الشام بعد قفول هولاكو الى ايران ، الا أن انضواء بوهمند السادس فى فلك المغول والأرمن أزعج أمراء الصليبيين وزعمائهم بوهمند السادس فى فلك المغول والأرمن أزعج أمراء الصليبيين وزعمائهم

ص ٧١ - سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ج ٢ ص ١١٠٠ ) • فرد لويس التاسع على هـنه السـفارة بسفارة أخرى تتألف من أندرى وجيـوم دى لونجومو ، وجان القرقشونى فى سنة ١٢٤٨ ، ثم أردفها بسفارة أخرى الى مانجوخان الذى خلف كـويوك خان يشلها جيـوم دى روبروك وبارتلميو داكريمونا فى سنة ١٣٥٧ وذلك بعد فشل حملته على دمياط ، ولم تؤد هذه السفارة الى تتيجة (راجع: 244 - 242 على م

Aziz Surial, op. cit. p. 2(18 (YA)

<sup>(</sup>٢٩) فؤاد عبد المعطى الصياد ، المغول في التاريخ ، ص ١٩٣

<sup>(</sup>٣٠) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ٢ ص ١١٢٣ – ١١٢٤

في جنوب الشام ، لانشغالهم في خصوماتهم الداخلية ، كما ال البنادقة رأوا في حركة المغول تهديدا لمصالحهم التجارية مع مصر المملوكية ، وقد يكون مصدر انزعاجهم راجعا الى عطف المغول الواضح على المسيحيين الشرقيين دون الغربيين ، بدليل أنهم طلبوا من بوهمند اعادة البطريرك الأرثوذكسي ، الذي كان قد أقصى من أنطاكية «٣١» ، وعلى هذا النحو كان بارونات الصليبيين في الجنوب مترددين بين محالفة المغول أو الانضمام الى المصريين ، وفضل جوليان آمير صيدا ، وچان دى ايبلين أمير بيروت بالاضافة الى أميرجبيل وفرسان الداوية وسكان عكا محالفة المصريين «٣١» ، واشترك بعضهم فعلا في مهاجمة المغول «٣١» ، اذ كان هؤلاء البارونات بالنسبة للمسلمين يفسر ينظرون الى المغول كبرابرة لا يسكن مقارنتهم بالمسلمين المتحضرين «٣١» ، ولعل هذا الموقف الذي وقفه هؤلاء البارونات بالنسبة للمسلمين يفسر ولعل هذا الموقف الذي وقفه هؤلاء البارونات بالنسبة للمسلمين يفسر المائيك بتدمير امارة أنطاكية التي تعاونت تعاونا تاما مع المغول بعد النحسار الخطر المغولي عن الشام ومصر «٣٥» ، في حين قدر للمدن التي

<sup>(</sup>٣١) نفس المرجع ص ١١٢٩ ــ ١١٣٠

<sup>(</sup>٣٢) چون لامونت ، الحروب الصليبية والجهاد ، ص ١٣٦

<sup>(</sup>۳۳) سعید عاشور ، ج ۲ ص ۱۱۳۲ ــ راجع نص کتاب بیبرس الی بوهمند بعد فتح أنطاکیة ، السلوك ج ۱ قسم ۳ ص ۹۶۹ ـ ۹۶۹ .

<sup>(</sup>۳۶) فؤاد الصیاد ، المغول فی التاریخ ، ص ۲۰۱ ــ سعید عاشور ج ۲ ص ۱۱۳۲

أيدت مصر المملوكية ضد المغول أن تعمر بعض الوقت «٢٦» • صحيح أن بيبرس شن حربه ضد الصليبيين في الشام ، ولكنها لم تكن قط حربا دينية ، بل كانت حربا سياسية فرضتها سياسته التوسعية ، فانه لم يوجه حملاته على الصليبيين فحسب وانما وجهها أيضا الى الامارات الاسلامية التي احتك بها مثل بقايا الأيوبيين في سورية ، والحشاشين في لبنان ، والنوبيين في جنوب مصر • ومدا يدل أيضا على أن حروبه ضد اللاتين كانت مجرد حروب توسعية ، أنه كان حريصا على كسب صداقة ملوك النصرائية أمثال شارل دانجو ، وخايسي ملك أرغون ، • الفونسو ملك قشتالة ، وميخائيل الثامن امبراطور القسطنطينية «٢٧» •

الحدث الثالث (سقوط أنطاكية): كان بوهمند المادس منأعظم أنصار المعول ودلك للصلة التي كانت بربطه بهينوم الأول ملك أرمينية: يدل على ذلك اشتراكه في الحملة المغولية الأرمنية التي انتهت بالفشل في عين جالوت و كان بيبرس يرى في بوهمند العدو الأعظم له من بينأمراء الفرنجة ، لأنه كان يتلقى النجدات من أوربا ، ويعين المغول على غزو الشام ، ويشن الغارات التخريبية في أراضي المسلمين «٢٨» ، وأنه استولي على البلاد المجاورة له بعد زوال الأيام الناصرية «٢٩» ، لذلك ركز بيبرس على البلاد المجاورة له بعد زوال الأيام الناصرية «٢٩» ، لذلك ركز بيبرس

<sup>(</sup>٣٦) جون لامونت ، ص ١٣٦

<sup>(</sup>۳۷) جون لامونت ، ص ۱۳۷

<sup>(</sup>۳۸) میخائیل نجم خوری ، سبیرة الملك السلطان الظاهر بیبرس (۳۸) میخائیل نجم خوری ، سبیرة الملك السلطان الظاهر بیبرس ۱۹۷۰، ص۱۹۷۰ ، مرحم الله ماجستیر مقدمة الی جامعة بیروت الامریکیة ، ۱۹۳۱، ص۱۹۷۱ ، ملحوظة ۲ (۳۹) ابن تغرتی بردی ، النجوم الزاهرة ، ج ۷ ، ص ۱۶۳ ، ملحوظة ۲

هجومه على بلاده ، وانتهى الأمر باستيلائه على أنطاكية فى رمضان سنة 777 ه ( ١٢٦٨ م ) ، ولم يستطع بوهسند الذى كان مقيما يومئذ بطرابلس أن يفعل شيئا أمام الكارثة ، وكان سقوط أنطاكية أهم حدث وقع فى الشام منذ أن استرد المسلمون الرها على يدى عماد الدين زنكى ، ومنذ انتصار بسلاح الدين فى حطين ، وكان سقوطها يعنى قرب نهاية العمليبين.

ولم يطل العمر ببوهمند بعد ستقوط أنطاكية ، ليشهد سقوط طرابلس، فقد توفى فى رمضان سنة ٦٧٣ ه ( ١١ مارس سنة ١٢٧٥ م ) وخلفه ابنه القاصر بوهمند السابع .

#### ٤ - بوهمند السابع ( ١٢٧٥ - ١٢٨٧ م ) :

كان الأمير بوهسد السابع عند وفاة أبيه طفلا قاصرا ، ولذلك أصبحت كفالته موضع منافسة شديدة ، وشهدت طرابلس فى عهده حربا أهلية وقف فيها أسقف أنطرطوس موقفا مضادا من أسقف طرابلس، كما وقف فيها الداوية وجاى الثانى أمير جبيل ضد بوهمند السابع وأمه سيبل الأرمنية وأسقف أنطرطوس «٤» ، وتمكن بوهمند فى سنة ١٢٨٦ من الاستيلاء على جبيل والقاء القبض على جاى (سيركى Sire Guy ) «٤»، وكان خطر الاسترداد الاسلامى يقترب من طرابلس فى تلك الفترة الحرجة

<sup>(</sup>٤٠) سعيد عاشور ، ج ٢ ص ١١٦٠

التى تبعت وفاة بوهمند السادس ، وازداد ضغط بببرس على طرابلس ، فاضطر بوهمند السابع الى مهادنة المسلمين ، فدفع جسزية سنوية قدرها ، ٢٠ الف دينار صسورية لبيبرس فى سنة ٢٠٤ ه ( ١٢٧٥ م) نظير تجديد الصلح الذى كان معقدودا بين والده بوهمند السادس وبين الظاهر بيبرس «٢٠» ، وفى سنة ١٨٠ ه ( يوليدو ١٢٨٠ م ) جددت الهدنة مع بوهمند السابع لمدة عشر سنوات ،

وتوفى بوهمند السابع فى خريف عام ١٢٨٧ ، وترتب على وفاته قيام قيام أزمة بشأن وراثة العرش ، فان بوهمند مات دون أن يعقب ، فطالبت أخته لوسيا بحقها فى امارة طرابلس ، ولكن هذا الطلب قوبل بمعارض شديدة من الحزب الذى يتزعمه الچنوية ويؤيده السلطان المنصور قلاوون «٤٣» فاستحكمت الفوضى فى طرابلس ، خاصة بعد أن تدخل الجنوية فى الصراع القائم أمام معارضة البنادقة والبيازنة ، وقامت الحرب بين الاسبتارية والداوية ، وعندئذ أعلن فرسان طرابلس وتجارها قيام قومونية بطرابلس يرأسها بارتلميو أمبرياتشو صاحب جبيل وابن جاى الاسبتارية وبين قومونية طرابلس يعضدها الچنوية «٤٤» ، وامتد أمد هذا الاسبتارية وبين قومونية طرابلس يعضدها الچنوية «٤٤» ، وامتد أمد هذا الصراع الى أن قام السلطان قلاوون بالاستيلاء على طرابلس فى سنة الصراع الى أن قام السلطان قلاوون بالاستيلاء على طرابلس فى سنة

<sup>(</sup>٤٢) المقريزي ، السلوك ، ج ١ ص ٦١٩ ـ 345

<sup>(</sup>٤٤) سعید عاشور ، ج ۲ ص ۱۱۷۲

( ( )

## علاقة كونتيئة طرابلس بالدول السيحية المجاورة

أخذ موقف كونتية طرابلس ازاء جاراتها من الامارات الصليبية والدولة البيزنطية يتضح بجلاء فىخلال القرن الثانى عشر الميلادى ، ولكن هذا الموقف لم يلبث فى القرن الثالث عشر أن تغير تغييرا جذريا على أثر اتحادها مع امارة أنطاكية ، وزوال مقومات كل من الامبراطورية البيزنطية ومملكة بيت المقدس ، ونقتصر فى هذا الموضوع على ذكر علاقات ثلاث من التبعية والولاء الاسمى كانت ترتبط بها كونتية طرابلس فى آن واحد مع الامبراطورية البيزنطية ومملكة بيت المقدس وامارة أنطاكية ، وعلى الرغم من هذا الارتباط بالتبعية ، فقد تمكن قمامصة طرابلس من تعقيق استقلال كامل لكونتيتهم «٥٠» ،

## ا - علاقة الكونتية بالدولة البيزنطية :

لم يتوان أباطرة بيزنطة عن المطالبة بحقهم فى الاراضى الشامية التى كانوا قد استردوها فى نهاية القرن الخامس الهجرى ثم أطاح السلاجقة بنفوذهم فيها منذ عام ١٠٧٠ م «٤٦» ، ونعنى بهدذه الأراضى ، المدن

Jean Richard, op. cit. p. 26 ( 60 )

المالاجقة في سنة ١٠٧٠ م وتبعتها كالمالاجة في سنة ١٠٧٠ م وتبعتها المالاجة في سنة ١٠٧٠ م وتبعتها المالاجة في سنة ١٠٨٤ م وتبعتها المالكية في سنة ١٠٨٤ م (راجع ١٠٨١ المالكية في سنة ١٠٨٤ م وتبعتها المالكية في سنة ١٠٨٤ م وتبعتها المالكية في سنة ١٠٨٤ م وتبعتها المالكية في سنة ١٠٧٤ م وتبعتها المالكية في سنة ١٠٧٠ م وتبعتها المالكية في سنة ١٠٧٠ م وتبعتها المالكية في سنة ١٠٧٤ م وتبعتها المالكية في المالكية في المالكية في المالكية في المالكية المالكية في المالكية في المالكية في المالكية في المالكية المالكية المالكية المالكية في المالكية المالكية

الساحلية المستدة من أنطاكية حتى مرقية . وهى مدن أصبحت تابعة لامارة أنطاكية الصليبية و أما الأراضى التابعة لكونتية طرابلس ، فلا تدخل فى نطاق مطالب البيزنطيين ، اذ أن طرابلس ، كما أشرنا الى ذلك من قبل نلم تشهو قوات بيزنطية داخل أسوارها ، على الرغم منجهود نقفور فوقائس ( ٢٩٩ – ٢٧٩ م ) ، وسيل ( ٢٩٩ – ٢٧٩ م ) ، وسيل الثانى ( ٢٩٩ – ٢٧٩ م ) ، وسيل الثانى ( ٢٩٩ – ٢٩٥ م ) ، فنفقور فوقاس نجح فى الاستيلاء على حمص وحلب بصفة مؤقتة ، واستولى على أنطاكية وجبلة وعرقة وأنطرطوس واللاذقية فى سنة ٢٩٨ م «٤٤» ، ولكنه أخفق أمام أسوار طرابلس و أما حنا الأول فقد استعاد حمص وجبلة ، واحتل جبيل وبانياس فى سنة ٥٧٥، واستعمت عليه مدينتا طرابلس وبيروت «٤٨» ، في حين استرجع بسيل ولكنه لم يتمكن من انتزاع طرابلس التى قاومت جيوشه فى ١٩٤ م على ولكنه لم يتمكن من انتزاع طرابلس التى قاومت جيوشه فى ١٩٤ م على النحو الذى فصلناه ، وعلى هذا الأساس لم يكن الامبراطور البيزنطى النحو الذى فصلناه ، وعلى هذا الأساس لم يكن الامبراطور البيزنطى اليكسس كومنين يهدف من وراء الحملة الصليبية الأولى الا الى استرداد الكسس كومنين يهدف من وراء الحملة الصليبية الأولى الا الى استرداد الأراضى التى كانتقددخلت فى فلك الامبراطورية قبل غزوالاتر الكالسلاجقة «٥»» الأراضى التى كانتقددخلت فى فلك الامبراطورية قبل غزوالاتر الكالسلاجقة «٥»» الأراضى التى كانتقددخلت فى فلك الامبراطورية قبل غزوالاتر الكالسلاجقة «٥»»

Edward Foord, The Byzantine empire, London, 1911, (\$\varphi\$) p. 271 - Oman. The Byzantine empire, London 1914, p. 231

Edward Foord, op. cit. p. 280 (&A)

Charles Diehl, Histoire de l'Empire byzantin, Paris, (१९)
1924, pp. 99 - 100

حسن جبشي ، الحرب الصليبية الأولى ، القاهرة ١٩٤٧ ص ٢٥

Claude Cahen, la Syrie du Nord, p. 206 (0.)

وخاصة الأراضى التى أصبحت تؤلف امارة أنطاكية الصليبية ، وفى سبيل ذلك لم يتردد فى بذل الأموال الطائلة على زعماء الحملة بقصد استمالنهم اليه لخدمة أغراضه المحياسية ، واملاء ارادته عليهم بعد ذلك ، ولهمذا السبب طالبهم بأن يقسموا له يسين التبعية والولاء حتى يصبح فى المستقبل القريب مهيمنا على فتوحاتهم فى منطقة النفوذ البيزنطى القديم «١٠٥» وعلى هذا الأساس عقدت اتفاقية القسطنطينية فى مايو سنة ١٠٩٧م بينه وبين زعماء الحملة ، تعهدوا فيها برد الأقاليم التى كانت من ممتلكان البيزنطيين فى الماضى ، وأقسموا للامبراطور يسين الولاء والتبعيمة ، كما تعهد هو فى مقابل ذلك بمساعدتهم والمحافظة على سلامتهم «٢٥» •

وما كاد الصليبيون ينجحون فى فتح أنطاكية فى يونيو سنة ١٠٩٨ ، بفضل مساعدة جيش بيزنطى يقوده القائد التركى المرتد تاتيكيوس ، وان كان قد انسحب قبل أن يفتتحها الصليبيون ، حتى وضع بوهمند يده عليها ، وتخلص من الحامية التى وضعها منافسه ريموند الصنجيلي فى مقر الامارة وبرج الجسر ، وعزل البطريرك البيزنطى ، ووضع مكانه بطريركا لاتينيا ، وحنث بذلك بقسمه للامبراطور ، ثم سعى بعد ذلك ، بفضل البيازنة ، الى انتزاع اللاذقية من البيزنطيين ، ونجح طنكرى ( ابن

<sup>(</sup>٥١) جوزيف نسيم يوسف ، العسرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى ، الاسكندرية ، ١٩٦٣ ص ١٠٦

<sup>(</sup>٥٢) ابن القلانسي ، ص ١٣٥ - حسن حبشي ، الحرب الصليبية الأولى ، ط ، ١٩٤٧ ، ص ٣٥ - جيوزيف نسيم ، المرجع السيابق ، ص ١٩٤ ، ١٩٥

أخته ) فى ذلك فى سنة ١١٠٢ ، أثناء أسر بوهمند ، وعندما قامت الحرب بين اليكسيوس وبوهمند فى سنة ١١٠٧ ، انهزم بوهمند هزيمة نكراء ، ووقع مع اليكسيوس معاهدة مهينة له فى سنة ١١٠٨ ، بسقتضاها أقسم بوهمند يمين الولاء للامبراطور ، واعترف بتبعيته له ، وتعهد بألا يشهر السلاح فى وجهد مرة أخرى ، كما تعهد باعادة اللاذقية الى الدولة ، البيزنطية ، وأن يتولى امارة أنطاكية كاقطاع من الامبراطور «٣» ،

وهكذا تمكن الامبراطور البيزنطى فى ١١٠٨ من الظفر باللاذقية وجبلة وبانياس ومرقية وأنطرطوس وأرواد و ولكنه لم ينعم طوبلا بذلك، اذ رفض طنكرى ، الذى خلف خاله بوهمند ، أن ينفذ بنود المعاهدة ، وعاد يطبق سياسة بوهمند العدائية نحو بيزنطة من جديد «٥٠» وقد دعا هذا الموقف الذى التزمته امارة أنطاكية نحو الامبراطورية البيزنطية الامبراطور الى اتخاذ موقف عدائى من هذه الامارة وامارة الرها كذلك، ولم يتردد فى عقد تحالف مع السلاجقة أعدائه القدامى ضد الصليبيين «٥٠»

Charles Diehl, op. cit. p. 151 - Vasiliev, op. cit. t. 11, (ov)
p. 48 — Cahen, p. 252

Vasiliev, p. 48 (o)

<sup>(</sup>٥٥) أرسل اليكسيوس سفيرا من قبله الى بغداد فى سنة ١٠٥ ( ١١١٠ م ) لاستنفار الخليفة على محاربة الصليبيين ، وقد أشار ابن القلانسي الى هذه السفارة بقوله : « وفى جمادى الآخرة منها وصلرسول متملك الروم بهدايا وتحف ومراسلات مضمونها البعث على قصد الافرنج والايقاع على طردهم من هذه الأعسال ، وترك التراخى فى أمرهم ،

وكما فعل الامبراطور البيزنطى فعل الصليبيون ، اذ أقاموا مع الأتراك السلاجقة حلف مماثلا ضد بيزنطة «٢٥» ، وفى نفس الوقت مصادق اليكسيوس مع ريموند الصنجيلى الذى كان قد رفض من قبل أن يقسم يمين اللولاء له ، وأدى ريموند الصنجيلى ابان هذه المشاحنات التى قامت بشأن مسألة أنطاكبة دور المدافع عن الحقوق البيزنطية على الشام الشمالى، كما استجاب لرغبة الامبراطور بوضع اللاذقية ومرقية وبانياس بين يدى الامبراطور ، ولكنه اختص لنفسه بأنظر طوس وفى نظير ذلك قام الامبراطور بمعاونة ريموند فى حصاره لطرابلس فى سنة ١١٠٣ م «٢٥» ،

ولم یکف ریموند عن الظهور بمظهر التابع المخلص للامبراطور، وأوفى بقسمه له ، ولما توفى ریموند قام خلیفته ولیم جوردان السردانی

واستعمال الجد والاجتهاد فى الفتك بهم قبل اعضال خطبهم ، واستفحال شرهم ، ويقول انه منعهم من العبور الى بلاد المسلمين وحاربهم ، فان طمعوا فيها بحيث تتواصل عساكرهم وامدادهم الى البلاد الاسلامية احتاج الى مداراتهم ، واطلاق عبورهم ومساعدتهم على مقاصدهم وأغراضهم للضرورات القائدة الى ذلك ، ويبالغ فى الحث والتحريض على حربهم وقلعهم من هذه الديار بالارتفاق عليهم » (ابن القلانسي ص ١٧٤ ، ١٧٤)

Vasiliev, pp. 45 - 46 (07)

<sup>(</sup>٥٧) اشترك فى حصار طرابلس لصالح ريموند دوق قبر س البرزنطى كما ساعده القائد البيزنطى كانت كوزين بحرا وتمكن من انتراع المروب وجبلة والعليقة مسا يدل على أن الامبراطور اعترف ارد نسست المداهم الطرطوس

بتجدید هذا القسم و أما برتران الأول الذی وصل بادی و ذی بدء الی القسطنطینیة ، بعد أن نهب رجاله بعض الأراضی التابعة للبیزنطیین ، فانه نم یقسم له یمین الولاء فی سنة ۱۱۰۹ علی حد ما ذکره المیر دیکس ، ولکن آنا کومنین ابنة الیکسیوس حددت تاریخ قسم یمین الولاء فی عام ولکن آنا کومنین ابنة الیکسیوس حددت تاریخ قسم یمین الولاء فی عام ۱۱۱۲ ، عندما قدم رسل بیزنطة یطلبون مساعدة برتران ضدطنکری «۸۰»

وعلى الرغم من تأخر برتران فى قسمه يمين الولاء للامبراطور الى سنة ١٩١٢م ، فانه كان قد تصرف قبل هذا التاريخ تصرفا يعبر عن ولائه للامبراطور ، وذلك عندما رفض اقتراح طنكرى الاشتراك معه فى مهاجمة المصيصة التابعة للبيزنطيين لحساب طنكرى ، كى يرد اليه طنكرى نصيبه من أملاك أبيه فى أنطاكية «٥٩» .

وبقدر العداء القائم بين برتران وطنكرى ازداد تقرب برتران من الامبراطور البيزنطى الى حد انه وعد فى سنة ١١١١ م بحمل بارونات الفرنجة على مخالفة الامبراطور أو على الأقل عدم نصرتهم لطنكرى ، كما أكد لبوطوميتس ، مبعوث الامبراطور البيزنطى ، الذى نزل بطرابلس وسلم اليه أموالا ضخمة بأنه سيحضر الى القسطنطينية ليقدم ولاءه للامبراطور «٢٠» .

J. Richard, p. 28 (oA)

Runciman, p. 66 - Claude Cahen, p. 245 (04)

J. Richard, p. 28 (4+)

الا أن بونز الذي خلف أباه برتران على كونتية طرابلس ، والذي لم يكن يربطه بالامبراطور قسم بولاء أو تبعية ، لم يلبث أن امتنع عن رد الأ موال التي كان قد أودعها بوطوميتس في طرابلس ، ولكنهاضطر الى ردها واعلان ولائه للامبراطور بعد أن هدده هذا الأخير بقطع الأقوات التي كان يبعثها الى الكونتية من قبرص «٦١» •

واستمرت طرابلس موالية للامبراطورية البيزنطية فى عهد ريموند الشانى الذى أقسم يمين الولاء للامبراطور چان كومينين فى سنة ١١٣٧ «١٣» ، وعلى الرغم من أن قيام الامبراطور برفض خطوبته لميلسند أخت ريموند كان سببا فى اغارة ريموند على سواحل قبرص «١٣» ، فان ذلك لم يضع حدا لاعتراف طرابلس بولائها للامبراطورية ، وتعاون البيزنطيون بقيادة قسطنطين كولومان « الدوك » أى رئيس الروم ومقدمهم «١٤» مع ريموند الثالث صاحب طرابلس فى سنة ١١٦٣ ، فى انزال الهزيمة بجيش نور الدين فى البقيعة «١٠» ، كذلك اشترك دوق

Claude Cahen, p. 255 - J. Richard, p. 29 (71)

Claude Cahen, p. 360 (77)

Ibid, p. 406 (74)

<sup>(</sup>٦٤) هكذا ورد اسمه فى المصادر العربية ، وكان الدوك المذكور حاكما على اقليم قيليقيا

<sup>(</sup>٦٥) مرآة الزمان ، ص ١٥٠ ــ ابن العــديم ، ج ٢ ص ٣١٣ ــ الروضتين ج ١ ص ٣١٨ ــ أبو الفداء ، ج ٥ ص ٥٦ ــ Cahen, p. 408 ــ ٥٦ ص ١٩٥٩ ص ٢٨٨ حــين مؤنس ، نور الدين محمود ، القاهرة ، ١٩٥٩ ص ٢٨٨

قيليقيا مع بوهمند الثالث وريموند الثالث كونت طرابلس فى مقاتلة جيش نور الدين فى حارم سنة ١١٦٤ ، وهى الموقعة التى انتصر فيها المسلمون ، ووقع فى أسرهم بوهمند وريموند ودوق قليقيسا ، وتوروس ملك الأرمن «٦٦» .

وأخذ ولاء طرابلس للدولة البيزنطية يتخذ مظهرا شكليا ، خاصسة بعد أن زار بوهمند الثالث القسطنطينية في ١١٦٥ م ، وعبر للامبراطور عن شكره على ما بذله من جهود في سبيل اطلاقه من الأسر «١٣» ، كمساطلب من الامبراطور أن يدفع عنه ما تبقى من فديته ، ثم عاد الى أنطاكية في صحبة بطريرك بيزنطى «١٨» ، وانتهى بذلك العداء بين أنطاكية والدولة البيزنطية في الوقت الذي انتهى بين طرابلس وأنطاكية .

## ب ـ علاقة الكونتية بمملكة بيت المقدس:

كانت تبعية كونتية طرابلس لمملكة بيت المقدس الصليبية عملية أكثر منها نظرية ، فبينما كانت تبعيتها للدولة البيزنطية مجرد ذكرى باهتة

<sup>(</sup>۲٦) الروضتين ج ١ ص ٣٣٩ ومايليها ـــ أبو الفداء ج ٥ ص٥٥ ــ حسن حبشى ، نور الدين والصليبيون ، القاهرة ١٩٤٨ ص ٨٩ ــ حسين مؤنس ، نور الدين محبود ، ص ٢٩٤

لين والصليبيون، J. Richard, p. 29 (٦٧) ص ٩١

Claude Cahen, p. 412 (7A)

لدعاوي ريموند دي سان جيل في حكم الشام بتفويض من الامبراطور ، فان تبعيتها لمملكة بيت المقدس كانت نابعة حقا من حاجة طرابلس الى سند حربي يضمن لها تخفيف الضغط الذي كان يمارسه المسلمون عليها منذ نشأتها «٦٩» • ولم تكن هذه العسلاقة في أيام ريسوند الصنجيلي ينظر اليها على أنها نوع من الولاء أو التبعية لمملكة بيت المقدس ، لأن ريموند الذى كان مرشحا للظفر بتاج مملكة بيت المقدس كان لقوته وطموحه وحنكته السياسية أكثر من ند للملك جودفروى ، بحيث أنه لم يقبل قط كون واقعا في دائرة نفوذه «٣٠» • أما خلفاؤه من بعده فكانت تعوزهم هذه الصفات ، وجاءت اللحظة التي وجد فيها ملك بيت المقدس فرصت. للتدخل في شؤون الكونتية ، وممارسة نوع من السيطرة عليها ابان النزاع الذى قام بين برتران المطالب الشرعى بالكوتنية وبين وليم چوردان الذى خلف ريموند الصنجيلي في القيام بشأنها • وبينما اعتمد وليم چوردان في هـــذا النزاع على مساعدة طنكرى المناهض لبرتران ، اضطر هذا الأخير الى الاستعانة ببلدوين الأول اليقف الى جانب ، ووعده في مقابل ذلك بأن يدخل في دائرة نفوذه ، ويصبح مواليا له «٧١» • ولم يزهد كل من طنكرى وبلدوين في التدخل ، اذ وجدا في ذلك مجالا مهيئا للسيطرة على امارة طرابلس • ولكن بلدوين كان يطمع في أكثر من ذلك ، فقد كان يعمل على أن يتوسط بين الفريقين المتخاصمين حتى يسكن نفوذه على كل

J. Richard, p. 30 (74)

<sup>1</sup>bid, p. 30 (v+)

Claude Cahen, p. 245 (V1)

من امارتي أنطاكية وطرابلس في آن واحسد ، بل وامارة الرها كذلك ، وهو أمر كان يتطلع الى تحقيقه • وفي مارس سنــة ١١٠٩ أمر بلدوين وليم چوردان وطنكرى بالحضور الى تلة الحجاج ؛ هذه الخطوة الجريئة من جانبه أكدت تفوق مملكة بيت المقدس على الامارات الصليبية الأخرى، وتبكن الملك بفضل نفوذه الشخصي من تسوية المسائل المتعلقة بطرابلس والرها ، وقبل الطرفان المتنازعان : وليم چلوردان وبرتران ، تقسيم الكونتية الى قسمين: قسم يشتسل على أنطرطوس وعرقة يكون من نصيب، وليم چوردان الذي أعلن ولاءه لطنكرى ، وقسم يضم جبيل وتلةالعجاج نجاه طرابلس، وطرابلس المحاصرة نفسها ، يكون من نصيب برتران الذي أقسم عبن الولاء والتبعية لبلدوين ، بعد أن تلقى منه تقليدا بامارتها «٧٢» • ولكن فقد أسرع طنكرى بضم شمال الكونتية اليه ، وفى الوقت نفسه لم يتوان برتران عن ضم قسم من تركة وليم چوردان ، فبادر بالاستيلاء علىعرقة ، وأصبحت كونتية طرابلس بحدودها التي وصلت اليسها فيمسا بين عامي ١١٠٩ ، ١١١٢ م تتبع مملكة بيت المقدس تبعية اسمية ، باستثناء رابطة الولاء النظري للامبراطورية البيزنطية • هذه التبعية الاسمية لمملكة بيت المقدس كانت تقوم أساسا على مصلحة كونت طرابلس في الاعتباد على سند قوى يكفل له مواجهة أطساع طنكرى ، وعلى هذا النحو نجد برتران بشترك مع قوات الملك بلدوين ، شأنه في ذلك شأن أي بارون تابع لمملكة

Claude Cahen, p. 246 - J. Richard, p. 31 - Stevnson, p. 51 (YY)

بيت المقدس ، في حصار بيروت «٢٣» سنسة ٥٠٠ ، ونجده يشترك أيضا مع قوات الملك وقوات أنطاكية في الحملة الصليبية التي سيرها ملك بيت المقدس لانقاذ الرها من هجوم عسكر التركمان والسلاجقة في ١٢ شوال سنة ٥٠٠ ( ١١١٠ م ) «٤٤» ، ويذكر ابن القلانسي أن بلدوين كتب الي برتران في سنة ٥٠٠ ه ( ١١١ م ) يطلب منه الوصول اليه في عسكره ليجتمع معه في طبرية «٥٠» ، وفي سسنة ٥٠٥ ه اجتمع برتران وطنكري وبلدوين يدا واحدة على المسلمين في شيزر «٢١» ،

وظلت تبعية كونتية طرابلس لمملكة بيت المقدس قائمة عمليا فى عهد برتران حتى وفاته ، وذلك بسبب استسمرار العداء بينه وبين طنكرى ، ولكنها بدأت تتزعزع فى عهد بونز ، لأنه أصبح مرتبطا بأمير أنطاكية برابطة الود والموادعة ، ولم يعد فى حاجة الى سند ملكى «٧٧» لتدعيم نفوذه ، وأصبح اشتراك كونتية طرابلس فى الحملات الملكية يتم فى فتور، لأن الكونت بونز أصبح يؤديه كنوع من الواجب البغيض ، نفى ٥٠٥ ه (١١١٥ م) و١٥٥ ( ١١١٩ م) أرسل بونز عسكره للدفاع عن أنطاكية ،

Runciman, vol. II, p. 92

<sup>(</sup>۷۳) ابن القلائسي ، ص ۱۹۷ ـــ

Claude Cahen, p. 255

<sup>(</sup>۷۱) ابن القلانسي ، ص ۱٦٩ ـــ

<sup>(</sup>٧٥) نفس المصدر ص ١٧٤

<sup>(</sup>٧٦) نفس المصدر ، ص ١٧٧

J. Richard, p. 32 (vv)

نى تجرأ فى سنة ١١٣٢ على خلع ولائه لبلدوين الثاني ، ولكن مجلس بلاطه الأعلى أرغمه على الخضوع له «٢٨» • وفي ٥١٨ هـ ( ١١٢٤ م ) خرج يون ، استحاية لطلب فرسان مملكة بيت المقدس ، للاشتراك في حصيار صور «٢٩» . وحدث في سنة ١١٣١ أن اتفق جو سلين الثاني صاحب الرها ، وبونز صاحب طرابلس ووليم صاحب حصن صهيون من حصون أنطاكية على حماية الأميرة آليس ، أرملة بوهمند التي كانت تحكم أنطاكية باسم ابنتها كو نستانس ، من فولك ملك بيت المقدس ، ولكن بارونات أنطاكية كتبوا الى فولك يستقدمونه ، فأسرع فولك بالسير ، ولكن بونز رفض السماح له بالمرور في أراضي كونتية طرابلس «٨٠» ، فلم يحاول فولكأن يمر بالقوة ، وآثر الركوب بحرا ، واشتبك مع بونز في معركة بالقرب من حصن ابن أحمر ، وفيها سلك بونز مسلك بارون أنطاكي أكثر من كونه قومصا لطراملس ، سنما تصرف فولك كوصى على امارة أنطاكية ، وانتهى الأمر بهزيمة بونز ووليم الصهيوني ، وأرغمهما فولك على عقد الصلح ؛ ولكنه لم يوقع عليهما أي عقوبة «٨١» ، ومع ذلك كله فقد استنجد بونز في العام التالي ٥٢٧ هـ ( ١١٣٢ م ) بفولك عندما أغار النركمان على معاقله بطرابلس وهزموه بالقرب من بعرين ، فلبي الملك نداءه «<sup>AT</sup>» •

Runciman, vel. II, p. 305 - Ibid. p. 32 (YA)

Ibid p, 34 (v4)

Runciman p. 350 (A•)

Claude Cahen p. 350 - J. Richard p. 32 (A1)

<sup>(</sup>۸۲) ابن القلانسي ، ص ۲٤٠

واذا بحثنا في مدى تبعية طرابلس في ظل امارة أسرة طولوشة لمملكة بيت المقدس ، وجدنا أنها تبعية اسمية وعملية في نفس الوقت ، فالكونت كان قرينا للملك وندا له على الرغم من تصرفه تصرف التابع للسيد ، واذا كان الملك يقوم أحيانا بدور الكافل للكونتية في حالة موت أحد القمامصة أو وقوعه في أسر المسلمين ، كما حدث عندما قشل ريموند الشاني في سنة ١١٥٢ م ، وكما حدث عندما وقع ريسوند انثالث في أسر نور الدين محمود بن زنكي في سنة ١١٦٣ ، فهل كان يفعل ذلك بدافع من واجب كملك صليبي ، له حق الاشراف على جسيع أمراء الفرنجة ، أو كصاحب اقطاع يهيمن على اقطاعاته ؟ والواقع أن كفالة الملك لكونتية طرابلس لا يمكن تفسيرها على أنها علاقات اقطاعية بين بيت المقدس وطرابلس ، فلم يكن بلدوين الأول على حد قول الأستاذ چان ريشارد « يمارس هذه الكفالة في الوقت الذي كان بونز قاصرا • واذا كان عموري الأول قد تصرف ككافل للكوتتية في فترة وقوع رموند الثالث أسيرا في أيدي المسلمين فانما فعلذلك بلا شك لأن ريموند الثاني كان متزوجا من هوديرنا ابنة الملك بلدوين الثاني ، وعلى هذا النحو توثقت الروابط الأسرية التي تتدخل في صالح هوديرنا في سنة ١١٥٢ . ونفس هذا السبب ( ونعني به توثق الروابط الأسرية ) هو الذي يفسر لنا ممارسة ريموند الثالث للوصاية على مملكة بيت المقدس مرتين في عهد بلدوين الرابع وبلدوين الخامس . هــذه العلاقات الأسرية هي التي لعبت دورها في المساعدة

الحربية التى كان يقدمها الملك للكونت ، وكما يذكر وليم الصورى رضى الملك فولك بفضل توسلات أخته ( زوجة بونز ) أن ينجد بونز المحاصر فى بعرين ، وبالاضافة الى عامل الصلات الأسرية يمكننا أن نضيف عامل التضامن المسيحى بين الصليبيين ، وهدو عامل كان يدفع الملك الى اغاثة أمراء الفرنجة » «٨٣» ،

وعلى هـذا النحو يمكن اعتبار تبعية طرابلس لمملكة بيت المقدس تبعية فعلية ولكنها محـدودة ، وهى فى نفس الوقت تبعية رمزية تعبر عن وحدة الصليبيين وتضامنهم تحت رئاسة الملك ، وعلى هذا الأساس كانت كونتية طرابلس امارة شبـه مستقلة باستشـناء ولاء شكلى كان يحقق التضامن والنكافل بين الفرنجة «٨٤» ،

# ج - علاقة الكونتية بامارة انطاكية :

لم تكن العلاقات الأولى بين أسرة سان جيل وبين بوهمند وطنكرى علاقات ودية ، فان ريسوند الصنجيلى وبوهمند لم يكفا عن التنازع والاختلاف منذ أن عبر بوهمند عن مطامعه فى أنطاكية ، وأدى ذلك بطبيعة الحال الى تحول ريموند الذى كان يتزعم الحزب المعارض لاليكسيوس الى حليف له يناصره على بوهمند ، خصمهما المشترك ، فأقام فى اللاذقية

J. Richard p. 33 - 34 (AT)

Ibid p. 37 - 38 (At)

كممثل لأليكسيوس ، وسلم اليه اللاذقية وبلنياس ومرقية ، ولا شك أن هذا التصرف من جانب ريبوند كان يشكل تهديدا خطيرا لامارة أنطاكية التى حرمت من اللاذقية ، مينائها الأعظم ، وانقطع اتصالها بحرا الا عن طريق السويدية ، وهي ميناء صغيرة لا تصلح لأن تكون مرفئا لهذه الامارة ، ثم ازداد النزاع حدة عندما حاول بوهمند بيعاونة البيازنة انتزاع اللاذقية من حسورة البيزنطيين «٩٥» ، وإذا كان الأسقف دايبرت قسد نجح في التوفيق بين بوهمند وريبوند ، الا أن بقاء ريبوند في اللاذقية ظل عبئا ثقيلا على كاهل بوهمند ، الذي وجد نفسه في يناير سنة ١١٠٠ محروما من الأقوات «٢١٩» ولم يهذأ النزاع النرماني الپروڤنسي في الفترة التي رحل من الأقوات «٢١١» ولم يهذأ النزاع النرماني الپروڤنسي في الفترة التي رحل فيها ريموند الى القسطنطينية ، ووقع خالها بوهمند أسيرا في أيدي فيها المسلمين ( ١١٠٠ – ١١٠٢ ) ، فقد قام طنكري الذي خلف بوهمند في المارة أنطاكية بعد وقوعه في الأسر ، بالاستيلاء على اللاذقية في شتاء المارة أنطاكية بعد وقوعه في الأسر ، بالاستيلاء على اللاذقية في شتاء سنة ١١٠٢ ) ، وذلك بفضل معونة الچنورية «٨٧» ،

ثم انتهى النــزاع النرمانى الپروڤنسى بعــد عــودة ريمــوند من القسطنطينية ، فعند نزوله فى السويدية وقع فى قبضة طنكرى ، الذى أمر بحبسه فى قصر سيليسيا ، ولم يفرج عنه الا بعــد أن أقسم ريموند يمينا

Cahen, op. cit. p. 223 (Ao)

جوزيف نسيم ، العرب والروم واللاتين ، ص ٢٢١

J. Richard, p. 38, 39 (A1)

Cahen, p. 233 (Ay)

بعدم القيام بأى معامرة فى شهب الشام • ومنذ ذلك الحين توقف ريموند عن التدخل فى شئون أنطاكية «^^» • ·

ولكن النزاع بين طنكرى وآل صنجيل لم يلبث أن تجدد بعدوصول برنران بن ريسوند الصنجيلي الى الشام ، ونزوله فى السويدية فى عسكر من البيز نظيين ، ومطالبته بنصيب أبيه فى أنطاكية ، وأبدى طنكرى استعداده نرد أملاك أبيه اليه ، ونكنه اشترط عليه فى مقابل ذلك أن يساعده فى انتزاع المصيصة من الدولة البيز نظية ، وكان من الطبيعي أن يرفض برتران بحكم العهد الذي قطعه على نفسه نحو الامبراطور ، وعند أذ لم يجد طنكرى بدا من طرده من انطاكية ، ثم اشتد النزاع بين الطرفين عندما أيد طنكرى وليم چوردان فى مشكلة مطالبة برتران بحقوقه فى امارة طرابلس ، وتدخل بلدوين ملك بيت المقدس لصالح برتران ، ثم سويت المشكلة تسوية وقتية عندما ارتضى الطرفان تحكيم بلدوين الذى قضى بأن تكون عرقة وأنظرطوس لوليم چوردان ، وما كاد وليم چوردانيموت بأن تكون عرقة وأنظرطوس لوليم چوردان ، وما كاد وليم چوردانيموت الفرطوس التي أقطعها لوليم دى برشيه «٩٥» ، ولم يسنع العداء القائم بنها برتران من أن ينضم الى حشود الملك بلدوين وطنكرى ، والتعاهد بينها برتران من أن ينضم الى حشود الملك بلدوين وطنكرى ، والتعاهد

J. Richard, p. 39 (AA)

Claude Cahen, p. 246 - J Richard, p. 39 (A4)

والتعاقد على الثبات أمام الرها فى ذى القعدة سنة ٥٠٣ «٩٠» ، والوقوف وقفة واحدة فى سنة ٤٠٥ فى شيزر أمام المسلسين «٩١» .

وهكذا قضى هـذا التعاون المشترك والتضامن بين قوى الصليبيين على « التباين والمنافرة والخلف » القائسة بينهم ، وكان ذلك مقدمة طيبة لإوالله نهائيا فى بداية عهـد بونز ، ويعبر ابن القلانسى عن ذلك بقوله ; « وفى الثانى من شعبان (سنة ٥٠٥ هـ) ورد الخبر بهلاك بدران بنصنجيل (يقصد برتران) صاحب طرابلس بعلة لحقته ، وأقام ابنه فى الأمر من بعده وهو طفل صغير كفله أصحابه ، ودبروا أمره مع طنكرى صاحب أنطاكية ، وجعلوه من خيله (أى فرسانه) ، وأقطعه أنطرطوس وصافيثا ومرقية وحصن الاكراد » « ٩٠ ويبدو أن طنكرى اتفق مع الأوصياء على بونز على أن يقطعه المدن المهذكورة فى النص السابق ، أى المنطقة التى كان قد احتلها طنكرى بعد وفاة وليم چوردان بالاضافة الى ما فتحه فى جهوف أنظرطوس ، فى مقابل أن يخرج بونز من الحلف البيزنطى ، وليس أدل على ذلك من الاشارة الى العداء الذى أبداه بونز لبوطوميتس البيزنطى وليس أدل على ذلك من الاشارة الى العداء الذى أبداه بونز لبوطوميتس البيزنطى وليس أدل على ذلك من الاشارة الى العداء الذى أبداه بونز لبوطوميتس البيزنطى

<sup>(</sup>۹۰) ابن القلانسي ، ص ١٦٩

<sup>(</sup>۹۱) نفس المصدر ، ص ۱۷۷

<sup>(</sup>۹۲) نفس المصدر ، ص ۱۸۱

Claude Cahen, p. 256 - Jean Richard, p. 40 (44)

تنيجة لهذه الاتفاقية «٩٢»، وسجل طنكرى صلة الود والصداقة القائمة بينه وبين بونز عندما خطب وهدو على فراش الموت زوجت الشابة سيسيل لبونز «٩٠»، وقدمت سيسيل بائنتها الى بونز ممثلة فى حصن ابن أحسر وأردكان وجبلة • وظل حصن الاكراد اقطاعا يتولاه بونز من امارة أنطاكية حتى اللحظة التى تسلمه الاسبتارية بموافقة ريسوند والاميرة كنستانس فى سنة ١١٤٥ م •

وهكذا ارتبطت كونتية طرابلس بامارة أنطاكية ارتباطا وثيقا ظهرت آثاره فى سنة ١١٦٣ عندما اشترك ريموند الثالث مع أمير أنطاكية فى محاربة المسلمين فى حارم ، وفى مساندة بوهمند الثالث فيما بين ١١٨٢ ومحاربة المسلمين فى حارم ، وفى مساندة بيت المقدس ، وفى اختيار ريموند الثالث الابن الاصغر لبوهمند الثالث ليخلفه على كونتية طرابلس بعد وفاته ، وهو بوهمند الرابع الذى سيسعى الى توحيد أنطاكية وطرابلس فى ظل امارته «٩٠» •

Cahen, p. 256 (1)

J. Richard, p. 42 (40)

(0)

# نظم الحـكم والحضارة في كونتية طرابلس الصليبية

#### ١ - الكونت وسلطاته :

كان ريموند الصنجيلى يدين بالولاء فى بادىء الأمر للامبراطورية البيزنطية ، وكانت سلطته تكمن فى فتوحه التى تعتمد فى شرعيتها على تغلبه على الأراضى التى كانت تتبع فيما مضى دوقية أنطاكية البيزنطية ، ولالك السبب لم تكن كونتية طرابلس فى بداية تكوينها دولة مستقلة من الوجهة القانونية ، وكانت الفتوح تعتمد فى شرعيتها أيضا على موافقة الكنيسة ، ومع ذلك فليس هناك ما يجعلنا نؤكد وجود نوع من الاشراف الأعلى كاات تعارسه الكنيسة على الكونتية ، فان أسقفيات طرابلس لم تكن تؤلف كنيسة قائمة بذاتها ، فلم تكن احدى هذه الأسقفيات تتمتم بنفوذ بطريركى ، ولقد حاول بطاركة بيت المقدس اخضاع أساقفة طرابلس وأنظرطوس وجبيل لهم ، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشيل على الرغم من تعضيد البابوية «١» ، وعلى هذا النحو كان ريموند الصنجيلي سيدا على الأراضى التى افتتحها عن طريق شرعية الفتح فحسب ، ولكن الحق على الذى كان قد أقره البابا أوربان الثاني فى مجمع كليرمون الم يلبث أن حل محله حق الوراثة ، فان وليم جوردان ورث ريمون الصنجيلي على كونتية مطرابلس ، فلما طالبه برتران بارث أبيه رفض وليم جوردان التخلى عن طرابلس ، فلما طالبه برتران بارث أبيه رفض وليم جوردان التخلى عن

Runciman, p. 311 (1)

حقه فى ولايتها مستندا على حق الفتح: فهـ و الذى افتتح عرقة ، وهو الذى حمى فتوحات ريسوند من مطامع طنكرى ، ودافع عنها ضد غارات المسلمين «٢» • على أن نجاح برتران فى تحقيق مطالبه واستيلائه علىكونتية طرابلس المستقبلة كان من أثره تحويل الاستخلاف بالوراثة الى أعقابه بصفة نهائية ، فلما حاول الفونس جوردان بن ريموند دى سان جيل أن يفيد من هذا المبدأ لصالح ابنه برتران الثانى بحكم أنه (أى الفونس) هو الابن الشرعى لريموند الصنجيلى ، وباعتبار أنه ولد فى تلة الحجاج ، توفى مسموما ، وفشلت محاولة برتران الثانى الاستيلاء على الكونتية ، وانتهى أمره بوقوعه فى أسر نور الدبن «٢» •

وكان نظام الاستخلاف فى كوتنية طرابلس ، بعد أن اتخذ صفة الورائة ، يقضى بأن يتولى الامارة الابن الأكبر دون غيره من اخوته ، على النحو السائد فى نظم الاقطاع فى العصور الوسطى «٤» ، أما الفتيات فلم يكن لهن نصيب فى تولية الامارة ،

أما من حيث ألقاب القمامصة ( الكونتات ) فقد كانت تتبع منذ عهد

J. Richard, p. 45 (Y)

<sup>(</sup>۳) راجع ما ذکرناه فی هــذا الشأن تحت عنــوان ریموند الثانی ، وارجع انی ابن القــلانسی ، ص ۳۰۰ ــ أبو شــامة ، الروضتين ، ص ۱٤۲ م ۱۶۳

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور ، أوربا في العصور الوسطى ، ج ٢ ( النظم والحضارة ) القاهرة ١٩٥٩ ، ص ٤٩

عهد بونز نظاما يماثل نظام الألقاب فى الاقطاعات الكبرى فى الغرب ، لاسيما فى كونتية طولوشة ، فمنذ أن خلف بونز أباه على كونتية طوابلس أصبح القمامصة يحملون لقب « قومص طرابلس بعون الله » ، أما ريموند فلم يكن يحمل من اللقب سوى « رئيس الجيش المسيحى فى الشام » وهو لقب ورثه وليم جوردان من بعده ، بحكم أن طرابلس ، قاعدة الكونتية ، لم تكن قد افتتحت بعد « » ،

ونظام الكفالة أو الوصاية كان يحدث عندما يتوفى القومس (الكونت) قبل أن يبلغ وريثه سن الفروسية ، وكان الكافل للكونتية في يمارس جميع امتيازات الكونت ، فهو يقوم مقامه فى شؤون الكونتية فى الفترة التى يكون فيها الكونت قاصرا ، وتنتهى فترة الكفالة بمجرد أن يخلع على القاصر لقب فارس ، ويشترط فى الكافل للكونتية أن يكون أقرب أقرباء الكونت القاصر ، ونلاحظ أن الكافل الوحيد الذى اختير لكونتية طرابلس خلال فترة أسر ريموند هو عمورى الأول ملك بيت المقدس ، خلال الفترة التى كان فيها ريموند هو عمورى الأول ملك بيت أما فى الأحوال الاخرى التى يتولى فيها الكونتية أطفال قصر ، مثل حالة بونز وريموند الثانى ، فلم يكن الملك هو الذى يتولى الكفالة ، ففى حالة بونز تولى كفالته مجلس للوصاية يتألف من عدد من كبار وجال الكونتية ، وفى ذلك يذكر ابن القلانسى أنه لما توفى برتران ، « وأقام ابنه فى الأمر من

J. Richard, p. 47 (0)

يعده وهو طفل صغير ، كفله أصحابه ودبروا أمره مع طنكرى صاحب أنظاكية وجعلوه من خيله » «أ» • أما فى حالة ريموند الثانى ، فلم يصبح فولك ملك بيت المقدس هو الكفيل Magister Comitis فى سنة ١١٣٩، وانسا اختير رجل من مقدمى عسكر طرابلس يعرف باسم البيرتوس Albertus «٧» • ولقد حظى كونت ريموند الثالث بمنصب الكافل لملكة بيت المقدس ، فكان حاجبا للملك بلدوين الرابع وصاحب الأمر عوضه ، وكانت ترتفع الجبايات اليه « وكان هو المشرف على الجميع بالمكانة والوجّاهة وكبر الشأن فى الافرنجية اللعينة » «٨» •

# ب \_ مقدمو الكونتية :

كان النظام الاقطاعي في الغرب يتميز بوجود عدد من الشخصيات الهامة أو من المقدمين في الكونتية في بلاط الكونت ، أهمهم على الاطلاق الحاجب العسكري ( Sencchal ) ، ويقوم بوظيفة رئيس الوزراء في الوقت الحاضر ، ولكن الأمر في الامارات اللاتينية بالشرق يختلف بعض الشيء ، سبب الصراع القيائم بين الصليبيين والمسلمين ، فكان حجاب طرابلس العسكريين شخصيات عادية غير لامعة ، تذكر أسماؤهم في نهاية قوائم الشهود ، ولا نعرف اذا ما كان يحق لهم الاشراف على الادارة المالية ، كما كان الشأن في مملكة بيت المقدس ، فليست لدينا وثيقة ما تؤكد ذلك،

<sup>(</sup>٦) ابن القلانسي ، ص ١٨١

J. Richard, p. 47, 48 (v)

<sup>(</sup>٨) ابن جبير ، الرحلة ، تحقيق وليم رايت ، ص ٣٠٩

والى جانب الحجاب العسكريين كان يوجه فى كونتية طرابلس المقدمون المدنيون Chambriers الذين يدخل فى اختصاصهم حماية الخزانة المالية وقد وصلت الينا أسماء ثلاثة فقه من هؤلاء المقدمين المدنيين هم : جوتييه المرقبى (ورد ذكسره فى أحداث سنة ١١٣٧) ورينسى (فى سنة ١١٣٧) وألبير (فى سنة ١١٤٣م) هم ،

وأهم مناصب مقدمى الكونتية منصب المقدم العسكرى الأول الدينة باسم «المقدم كنداصطبل» «١٠» «١٠» وكان يتولى قيادة الجيش فى أثناء غياب الكونت أو فى حالة مرضه ، ويليه المارشال أو المارشان «١١» Marchal ، وهو مساعد المقدم العسكرى ،

ومن المناصب المعروفة فى الكونتية منصب كنى يعرف صاحب. الماسم الرئيس الأعلى للقضاء Le Chancellier ، ولعله كان يتولى حسل خاتم الكونت ، وكتابة القوانين التشريعية ، ولا نعرف من وظائف البلاط غير وظيفة « القيمة على غرفة كونتيسة طرابلس » وهى وظيفة تقابل

J. Richard, p. 48 (4)

<sup>(</sup>۱۰) ابن القلانسي ، ص ۱۹۷

<sup>(</sup>۱۱) هكذا ورد ذكره فى المصدرين الآتيين : محيى الدين عبدالظاهر؛ تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور ، تحقيق الدكتور مراد كامل، القاهرة ١٩٦١ ص ٣٥ ـ تاريخ ابن الفرات ، ج ٧ ص ٢٦٢

القهـــرمانة فى تصـــور الخلفـــاء والـــــــلاطين ؛ ومنهـــا وظيفـــة « قس الكونتيسة » «١٢» •

ولقد وردت فى مجموعة النظم القضائية ببيت المقدس نصوص تدل على أن نظام الحسبة الاسلامى استخدم فى مملكة بيت المقدس ، وكان ساحب الحسبة يسمى بنفس اسمه العربى ( Mathessep ) \* ، وليس من المستبعد أن يكون همذا النظام قد طبق فى الامارات الصليبية الاخرى ومن بينها طرابلس .

## ج - النظام الحربي :

لم تكن عدة جيش الكونتية الذي يتولى قيادته سواء الكونت أر الكافل للكونتية أو المقدم كنداصطبل أو مساعده المارشان تصل الى أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل من الرجالة والخيالة معا • أما الخيالة (الفرسان) فكانوا أقلية الجيش لأنهم صفوته وأهم عناصره الضاربة ، فلم يكن لدى ريموند الصنجيلي في معركة أنطرطوس في سنة ١١٠٢ م سوى ثلاثنائة من الخيالة ، واذا كان قد تضاعف عدد الرجالة (المشاة) في جيش طرابلس بعد ذلك ، فقد ظل عدد الخيالة فيه محدودا • ففي سنة ٥١٠ ه (١١١٦م)

J.Richard, p. 51.52 (17)

<sup>( ﴿</sup> الشيزرى ، نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ، تحقيق الاستاذالسيد الباز العرينى ، ص ١٢٥ ملحق ٣ القاهرة ١٩٤٦ – زكى النقاش ، العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج ، بيروت، ١٩٥٨ ، ص ١٥٧

حمد بوت س ما استطاع حمده من عسكره لاغاثة أمير أنطاكيه ، فبلغ عدد خيالته مائتى خيال ( فارس ) وعدد رجالته ألفين ، ولكن ظهير الدين أتابك وسيف الدين البرسقى ترصدا لهذا الجيش فى البقاع ، واشتبك المسلمون مع الفرنجة فى موقعة دامية انهزم فيها الصليبيون هزيمة نكراء ، وقتل فيها كماتهم ، ولم ينج من هذا الجيش على حد قول ابن القلانسى سوى «مقدمهم بدران بن صنجيل والمقدم كنداصطبل ونفر يسيرة معهما» ، ثم أشدار الى أن « المفقود والمقتول من الافرنج الخيالة والسرجندية الرجالة والنصارى الخيالة والرجالة فى هذه الوقعة بما يزيد على ثلاثة الرجالة والنصارى الخيالة والرجالة فى هذه العدد عسكر نصارى لبنان المرتزقة الذين ينعتهم ابن القلانسى « بالنصارى الخيالة والرجالة » ، ونعنى بهم مقاتلى الموارنة أو عناصر مسيحية أخرى كاليعاقبة والنساطرة ، أما الموارنة فكانوا أعظم أعوان الفرنجة ، وكان الكونت يجمعهم من الموارنة فكانوا أعظم أعوان الفريعة على الرمى على القوس الثقيل المنائب الخارق «١٠» ،

على أن جيش الكونتية قد يتضخم فى بعض الأحيان نتيجة لوصول امدادات تصل فى صحبة أمير وافد ، مثل العسكر الذى قدم فى صحبة برتران ، أو نتيجة لوصول حملة صليبية جديدة ، مثل عسكر البروڤنسيين

<sup>(</sup>۱۳) ابن القلانسي ، ص ۱۹۸

<sup>(</sup>١٤) نفس المصدر ، ص ١٩٧

<sup>(</sup>١٥) ابن الشحنة ، ص ٢٦٤ - 255 ابن الشحنة ،

الذين صحبـوا الفونس جـوردان وابنه برتران الثانى • ولكن هـذه الامدادات لم تكن تصل بانتظام ولذلك لم يكن يعول عليها كثيرا •

والى جانب هذا الجيش المقاتل ، كانت توجد فى الحصون والقلاع المتوزعة فى أنحاء الكونتية حاميات ، يرأسها نظار أو مستحفظ ، نخص بالذكر منهم ريديلوس Reidellus مستحفظ حصن صنجيل (فى سنة ١١٦٣) .

أما فيما يختص بالبحرية فقد نشأت فى كونتية طرابلس عندما أصبح وجود أسطول خاص بالكونتية أمرا ضروريا للدفاع عن سواحلها ضد غارات الأساطيل المصرية «١٦» • والواقع أن كونتية طرابلس كانت تعتمد فى نقل أقواتها على السفن البيزنطية التى كانت تتردد ما بين قبرص وسواحل طرابلس لامدادها بالميرة والامدادات ، أو على الأساطيل الچنوية والبندقية التى طالما ساعدت الصليبيين فى فتح مدن الساحل أثناء الحرب الصليبية الأولى • فالفضل الأعظم فى سقوط طرابلس فى أيدى الصليبين يرجع الى جهود الأسطول الچنوى الذى استقدمه برتران معه عند وصوله يرجع الى جهود الأسطول الچنوى الذى استقدمه برتران معه عند وصوله

(١٦) كثيرا ماكان الاسطول المصرى فى العصر الفاطمى يهاجم السواحل الشامية التابعة لكونتية طرابلس ومسلكة بيت المقدس الصليبيتين ، ومن أمثلة الغارات البحربة التى كان يوجهها أسطول مصر على سواحل الكونتية الهجوم البحرى الذى شنه الاسطول المذكور على ساحل طرابلس وبيروت وصيدا وعكا فى سنة ٤٥٥ ه (راجع: ابن القلانسى ص ٣١٥ - أبو شامة ، ج ١ ص ٢٠٢)

الى الشام • وقنع قمامصة طرابلس فى بداية الأمر بساعدة الأساطيل الايطالية ولم يفكروا فى بناء أسطول محلى ، ولكنهم سرعان ما تنتبهوا الى الأهمية الكبرى والفائدة العظمى التى يجنونها من وراء ذلك على أتر غارة الأسطول المصرى فى سنة ٧٦ه ه (١١٨٠ م) على ساحل طرابلس وأنظرطوس وما تبع ذلك من نهب هذين الثغرين ، فعمد قومص طرابلس منذ ذلك الحين الى تعهد البحرية بالرعاية ، ففى سنة ٨٤ه ه ( ١١٨٨ م ) أمر بوهمند الرابع بشحن سفنه العشرة وتسليحها لانقاذ مدينة مور «٧٧» •

#### د ـ النظيام المالي:

كان لكل امارة صليبية عملتها الفضية الخاصة ، للتعامل الداخلى ، ولكنها اضطرت الى اتخاذ نوع من العملات الذهبية للتعامل الخارجى تعرف بالبيزنت «١٨» • وكان قمامصة طرابلس منذ عهد برتران يسكون عملة فضية «١١» على نفس أسلوب العملات التي كان يسكها القومص في طولوشة قبل أن يأتى الى المشرق ، مع تغيير طفيف : ففي وجه العملة نقشت صورة صليب ، وعلى ظهرها نقش : « مدينة طرابلس » Tripolis Civitas •

J. Richard, p. 54 (1V)

I ammens, La Syrie, p. 252 (\A)

<sup>(</sup>١٩) كانت تسمى فى المصادر العربية بالقراطيس (راجع الشيزرى ؛ نهاية الرتبة ، ص ٧٠)

أما ريمبوند الثانى فقد سبك عسلات فضية مبائلة مع اضافة عبارة Monata Tripolis على الوجه ، بينسا امتبلا الصليب المقبوش على ظهر العملة بدوائر وخواتم صغيرة متصلة ، وكانت عبلات ريبوند الثالث الفضية تتخذ الطابع الطولوشي الذي يحبل نقشا يمثل الشمس والهلال ، وهو طابع ظهر في طولوشة في سنة ١١٤٨ ، ويعرف بالطابع الريموندي «٢»

أما العملات الذهبية التي كانت تضرب في الكونتية فهي البيزنت Besant Tripolaz الذي كان تقليدا للدنانير الاسلامية ، والي جانب البيزنت كان الدينار الصوري ، وهو دينار اسلامي ، يستخدم للتداول بين المسلمين والصليبين ، وكان قمامصة طرابلس يعهدون بادارة دار السكة أو الضرب بطرابلس للي شخص مسؤول عنها يعرف بصاحب السكة ، وأهم أصحاب السكة في طرابلس الذين تردد ورود ذكرهم في الوثائق شخصية حنا صاحب السكة على المسكة عنا صاحب السكة المسكة عنا صاحب السكة على المسكة المسكة عنا صاحب السكة المسكة المسكة المسكة المسكة المسكة عنا صاحب السكة المسكة المس

آما الموارد الخاصة بالكونت فمنها ما كان يتحصله عن أراضى أو منشآت معينة مثل الضريبة التي كان يفرضها على ماشية الوطنيين الذين يرعون في القرى المجاورة لتلة العجاج ، والرسوم التي يتحصلها من التجار في ميدان سوق طرابلس المعروف باسم Placearius Montis ، وفي معرض البضائع بالميناء ، والمكوس التي يفرطها على.

J. Richard, p. 55 (Y\*)

Schlumberger (Gustave); Numismatique : راجع في هذا الصدد de L'Orient Latin, Paris, 1878

فرن دير الضريح المقدس بتلة الحجاج ، والرسدوم التي يتحصلها على المبيعات والمشتريات ، والرسوم الجمركية عند جسر تلة الحجاج ، وعلى حدود امارة الطاكيدة ، وعلى طريق وادى امريت الواقع بين أنطرطوس وحصن الأكراد .

ومن موارد الكوتتية أيضا الغنائم التى يظفر بها الفرنجة تتيجة الغزو فى أراضى المسلمين ، أو عقب الانتصارات التى يحرزها عليهم كونت طرابلس ، كما حدث فى البقيعة أو بالقرب من حصن الأكمة فى سنة ٥٠٦ ه (١١٠٨ م) عندما أرسل ريموند الصنجيلى ثلثمائة من خيالته لنجدة من بالأكمة ، أرغموا المسلمين على الانسحاب عنها ، وغنم الصليبيون « من الخيل والكراع غنيمة كبيرة » «٢١» ، وكما حدث عند مقوط طرابلس « فحصل فى أيديهم من أمتعتها وذخائرها ودفاتر دار علمها وما كان منها فى خزائن أربابها ما لا يحد عدده ولا يحصر فيذكر » «٢٢» .

وكنت الغنائم توزع وفقا للاتفاقية التي عقدت في سنة ١١٤٢ مع الاسبتارية على النحو الآتي : يخصص للكونت قسم من الغنائم يعرف « بنصيب اللواء » ، أما باقي الغنائم فيوزع على من اشترك من الجيش في القتال ، وكان الكونت في بادىء الأمر يهب نصف نصيب اللواء لنظام فرسان الاسبتارية عندما يساهمون في حملاته ، ثم حدث بعدذلك أن أصبح

<sup>(</sup>۲۱) ابن القلانسي ، ص ۱۶۲

<sup>(</sup>۲۲) تفس المصدر ص ۱۶۳

نصيب اللواء كله يمنح لهم «٢٢» • ولم يكن الكونت يقنع دائما بالغنائم والأسلاب التي يكسبها جيش الكونتية من غاراته على أراضي المسلمين جزية سنوية أو قدرا مما تغله هذه الأراضي نظير عدم اعتدائه على أراضهم، كما حدث فى سنة ٥٠٣ ه عندما هاجم برتران رفنية وتقررت الموادعة بينه وبين المسلمين « على أن يكون للافرنج الثلث من استغلال البقاع ، ويسلم اليهم حصن المنيطرة وحصن ابن عكار ٠٠٠ وأن يكون حصن مصياف وحصن الطوفان وحصن الأكراد داخلا في شرط الموادعة ، ويحمل أهلهـــا عنها مالا معينا في كل سنة الى الافرنج » «٢٤» • وفي بعض الأحيان نشهد كونت طرابلس ( ريموند الثالث ) يعيث في الأراضي البيزنطية « ليعوض ما أنفقه على جهاز أخته ميلسند ، وذلك بسبب قيام الامبراطور البيزنطي نفسخ خطو نتها » «٢٠» و تزوجه من الأمرة مارى الأنطاكية • ولا شكان كونت طرابلس قد أثري بسبب ما كان يجنيه من مكوس ، وما كان يؤول اليه من غنائم وجزيات ، ويكفى للتعبير عن عظم ثرائه الجهاز الفخم الذي أعده ريموند الثالث لميلسند ، وهو جهاز بلغ من التأنق والفخامة ما جعل وليم الصورى يتأثر بمظهره تأثرا عميقا «٣٦» • ولكن يبدو أنثروة ريموند الثالث تأثرت تأثرا بالغا في السنوات العشر التي قضاها أسميرا في حلب ، سبب الغيارات المتيواصلة التي كان يشنها جيش نور الدين محمود

J. Richard, p. 56 (77)

<sup>(</sup>۲٤) ابن القلانسي ، ص ١٦٥

Claude Calien, p. 406 (70)

J. Richard, p. 57 (۲4)

على الكونتية ، والدمار الذى أصاب طرابلس بسبب زلزال سنة ١١٧٠ م، فلما أطلق صلاح الدين سراح ريبوند من الأسر بعد أن اشترط عليه دفع فدية قدرها ثمانون ألف بيزنت من الذهب ، لم يستطع ريبوند دفعها كلها . فدفعها عنه الاسبتارية ، وظل بوهمند الرابع الذى خلف ريبوند الثالث مدينا للاسبتارية بنحو ٣٧ ألف بيزنت كانت باقية من فدية ريبوند الثالث، وهكذا كانت ثروة كونت طرابلس قابلة للتغيير ، فبينما كان قمامصة طرابلس الأولون على درجة كبيرة من الثراء ، بسبب ما كان لدى ريموند الصنجيلي من أموال طائلة وبفضل ما كان يغدقه عليه الامبراطور البيزنطي ، فان هذه الثروة أخذت تتضاءل تدريجيا نتيجة للخسائر الفادحة التي كانت تسببها غارات المسلمين على كونتية طرابلس ، مما أثر تأثيرا على مواردها المالية «٣» ،

### ه ـ الكنيسة :

كانت كونتية طرابلس تضم أربعة مراكز أسقفية تتبعها تسعة مدن . وردت فى التشريعات باسم Oivitates ، وهى : ١ ــ أسقفية أنطرطوس التى تتبعها مدينة أنطرطوس وجزيرة أرواد ، ومدينة مرقية ٢ ــ أسقفية طرابلس، وكانت تجمع معها سدة طرابلس والبترون ، وعرقة ، وأرطوسية . وسقفية جبيل ٤ ــ أسقفية رفنية ٠

وتعنبر أسقفية أنطرطوس أول أسقفية أسست بالكوتنية ، ومن أقدم

Richard, p. 57 (YV)

أساقفتها الأسقف ريسوند الذي ورد ذكره في سنة ١١٢٧ ، وخلفه الأسقف وليم سنة ١١٢٧ ) • أما أسقفية وليم سنة ١١٤٢ ) • أما أسقفية جبيل فقد قامت بعد استيلاء اللاتين على هذه المدينة في سنة ١١٠٤ ، كما وجد برفنية أسقف منذ أن افتتحت على يدى بونز في سنة ١١٢٧ م •

وأول أساقفة طرابلس هو الأسقف البير دى سان أرارد ، من خاصة ريسوند الصنجيلى ، وقد لقب بلقب أسقف قبل افتتاح مدينة طرابلس ، ويبدو أن ريموند الصنجيلى اذ نصب ألبير رئيسا للأساقفة فى كونتيت المستقبلة ، كان يسعى الى انشاء كنيسة مستقلة ، ولكن خلفاءه قبلوا مبدأ الخضوع كنسيا لأنطاكية «٢٨» ، ويرى الأستاذ چان ريشارد أن ريموند الصنجيلى كان يرغب فى تنصيبه مطرانا يتبعه الأساقفة الآخرون فى كونتبة طرابلس المستقبلة ، ويستدل على ذلك بأنه رحل الى روما بقصد استحضار طيلسان المطرانية ، فانتهز فرصة وجوده بروما ، وحضر جلسات مجمع ملائد ، الأ أن البابا رفض التصديق على جعمل طرابلس مركزا مطرانيا ، اكتفاء ببيت المقدس وأنطاكية ، وعلى همذ الأساس قنع الأسقف ألبير بلقبه «٢٠» ، ولكن مسألة خضوع الأسقفيات الطرابلسية ظلت معلقة حتى النصف الأول من القرن الثالث عشر ،

وكانت أسقفيات طرابلس وفقا للتنظيم الكنسي القديم تخضع

Runciman, p. 311 (YA)

J, Richard, p. 59 (74)

لأسقفية صور الرئيسية التابعة بدورها لبطريركية أنطاكية ، الى أن أصدر البابا اربان الثانى قراره فى سنة ١٠٩٥ ، الذى يقضى بأن بضم بطريرك بيت المقد م لسدته اسقفية صور الرئيسية والأسقفيات الأخرى التابعة لها • الا أن أسقفيات طرابلس وجبيسل وأنظرطوس ورفنية لم تخضم البطريركية بيت المقدس على الرغم من ميل البابوية لذلك ، وانما خضعت البطريركية أنطاكية ؛ وعلى الضد من ذلك ضست أسقفيات بيروت وصبدا وعكا التابعة لصور الى بطريركية بيت المقدس • وكان أول بطاركة أنطاكبة اللاتين ، البطريرك برنارد دى قالنس «٢٠» الذى حساول تخفيف حدة الخلاف بين ريسوند الصنجيلي وطنكرى فى سسة ١١٠٧ ، وبين برتران وطنكرى فى سنة ١١٠٩ ، وهو الذى نظم كنيسة أنطاكية ، وطالب بمسد نفوذ بطريركيتها الى الحدود التى كانت موجودة فى القوائم الأسقفية البيزنطية القديسة ، ومن بينها بطبيعة الحال أسقفيات طرابلس والرهن وانطاكية «٢١» ، ولم يتم خضوع أسقفيات طرابلس لبطريركية أنطاكية تماما الا بعد أن اتحدت كونتية طرابلس سياسيا مع امارة أنطاكية «٣٠» ،

ولم يكن التنظيم الداخلي لكنيسة طرابلس أو أنطاكية يختلف كثيرا عن نظيره في الكنائس الغربية ، فقد كان لها مجمعها الكنسي الاقليسي الذي

Claude Cahen, p. 310 (\*\*)

Ibid, p. 314, 315 (٣١)

Ibid, p. 317 (TY)

يضم ١٢ من رجال الكهنوت النظاميين ابان القرن ١٢ م. ثم أصبح يضم عشرين رجلا منهم في القرن ١٣ . كذلك كان لها قساوستها ، ورئيس القساوسة ، ومرتلها ، وحامل الأختام ، ومعلمها اللاهوتي ، ومتولى خزانتها ومشرعها «٢٢» ، وكانت للكنيسة أملاكها الخاصة بها في كل آسقفية ، أما موارد الأساقفة والقساوسة فكانت تعتب على ضريبة العشور ، وهي ضريبة خاصة بهم يدفعها اللاتين عن المزارعين الذين يعملون في أراضيهم ، باعتبار أن المونوفيزيت والأرمن كانوا يتبعون كنائس أخرى شرقية «٢٤» ؛ وكانت موارد الكنيسة تعتبد على بعض ايجارات أبنية وعلى أوقاف أديرة مل الملس أو أديرة بيت المقدس التي تسلكها الكونتية «٢٥» ،

ويغلب على الظن أن الكونت كان يحتفظ ببعض الحقوق على أراضى الكنيسة ، لأننا نراه يتدخل فى كثير من القرارات الأسقفية ، ومرجع ذلك فيها يظهر أن القمامصة كانوا يقطعون الأسقفيات بعض أملاكهم •

وعلى الرغم من أن كنيسة طرابلس لم تكن مهيأة للحياة الديرية بسبب الحروب التى كانت تخوضها الكونتية بدون انقطاع مع الدويلات الاسلامية المجاورة ، فقد وفد السسترشيون الى الكونتية ، وشرعوا فى تأسيس

Richard, p. 61 (YY)

<sup>(</sup>٣٤) كان يقيم بطرابلس أسقف يعقوبى وأسقف ملكانى وآخر فى انظرطوس ، أما البطريرك المارونى والأساقفة الخمسة عشر فلانوا في منطقة أنفة والبترون وجبيل (Richard, p. 61)

Richard, p. 60, 61 (ro)

الدير المعروف بدير بلمون فى سنسة ١١٥٧ م ، واستكملوا انشساء فى سنة ١١٥٩ م ويقع الدير المذكور فى جنوب شرقى مدينة طرابلس ، ومالبث هذا الدير الأم أن تفرعت عنه أديرة أخرى فى أنحاء الكونتية «٣٦» .

## و - منظمات الرهبان العسكريين (أو جماعة الفرسان الاسبتارية و الداوية)

الاسبتارية جماعة من الفرسان الذين جمعـوا بين الفكرتين الدينية والعسكرية على النحو الذي عرفه المسلمون في عصر الفتوحات بوجه عام «٣٧» ، وترجع تسميتهم بهـذا الاسم الى دير اقامه تجار من أمالفي في بيت المقـدس بجوار دير سان ماري اللاتينيـة في عصر المستنصر بالله الفاطمي ، جنوبي باب الضريح المقدس ، وقد سكن هذا الدير جماعة من البندكتان الايطاليين ، وبجواره أقيم بيمارستان في فترة تسبق الحسلة المندكتان الأولى ، بقصد ايواء الحجاج النصاري ومعالجة المرضى منهم ، ولم تلبث هذه الجماعة أن تطوعوا بحماية الحجاج ، وأبدوا من الفروسسية

Ibid. p, 61 (٣٦)

<sup>(</sup>٣٧) اشترك فالفتوحات العربية ائمة المسلمين من الصحابة والتابعين، وكان الفتح على هذا النحو يرتبط بفكرة الجهاد وكانت السواحل الاسلامية في عصر الخلفاء الراشدين آرض رباط لدفع العدوان وثم ظهرت الأربطة في المغرب الاسلامي منذ النصف الثاني من القرن الثاني الهجرى، باعتبار المغرب أرضا صالحة للجهاد ومدافعة الروم والأربطة أبنية تجمعيين الصفتين الحربية والدينية ، فقد كانت تزود عادة بسنار توقد فيه النيران ليلا للنذير باقتراب العدو ، وعن طريق هذه الاشارة ، كانت المحارس والأربطة المجاورة تتأهب لملاقاة العدو برا وبحرا ( السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الكبير ج ٢ ص ٤٤٩)

والأقدام ما جعلهم موضع احترام جودفروى دى بويون ملك بيت المقدس وتقديره ، فأقطعهم احدى الضواحى ، وأغدق عليهم الأموال ، وتوالن عليهم الهبات والاقطاعات ، فأثروا بعد فقر ، وتدرج بهم الأمر فى عهد أول رئيس لهم ويدعى جيرار ، الى أن أصبحوا يؤلفون قوة حربية لها شأنها بالنسبة للصليبين ، اذ اشتركوا معهم فى حملاتهم ضد المسلمين وحيرار المذكور يعتبر همزة الوصل بين ماضى الجماعة ممثلة فى مؤسسة البندكتان وبين النظام الجديد الذى شرعه الفاتحون ، وتطور نظام الفرسان الاسبتارية فى عهد ريموند دى بوى الى منظمة عسكرية الطابع «٣٨» •

ويرجع الفضل فى منح فرسان الاسبتارية اقطاعات كبرى فى كونتية طرابلس الى الكونت ريموند الثانى ، ذلك أن الهبات والمنح التى كان يقدمها من سبقه من قمامصة طرابلس الى منظمة الاسبتارية كانت تماثل غيرها من الهبات التى تلقتها المنظمات الدينية الأخرى ، وأول الهبات التى منحها الأسقف بونز للاستبارية فى سنة ١١١٥ كانت تنضمن كنائس اقليمية وعشور وطواحين تقع بين مدينة طرابلس والبترون ، كذلك منح

Delaville Le Roulx, les Hospitaliers en Terre : (TA)

Sainte et à Chipre, (1100 - 1310) Paris, 1904, p. 31 - 43 - Woodhouse (F. C.). The Military religious Orders of the Middle ages: The Hospitaliers, the Templars, the Teutonic knights and others, London, 1879, pp. 23 - 30 — King (E. J.), The Knights Hospitaliers in the holy Land, London, 1931, pp. 21 - 23.

حسن حبشي ، الحرب الصليبية الأولى ؛ الطبعة الأولى ، ص ٩٦

الكونت يونزين برتران الاسبتارية في جسل الحجاج فيما بين عامي ١١٢٥ ، ١١٢٧ قرى ومنازل في ظاهر مدينة طرابلس حتى بلدة علما ، كما منحهم قرية جليات الواقعة الى الشمال من طرابلس ، وقرى أخرى في البقيعة ، واقطاعات في بعض المدن والحصون مثل عرقة وحصن الاكراد ولوكاميل ، وأصبحت جماعة الاسبتارية في عهده تملك في كونتية طرابلس قلاعا هامة • وكانت الاسبتارية حتى هذا الحين تجمع بين الصفة الدينيـــة ممشلة في خددسة الحجساج ، والصفة العسكرية ممثلة في الاسمهام في الحرب «٣٩» ، ولكن الاقطاعات التي أقطعها لهم ريموند الثاني في سنة ١١٤٢ كانت نقطة انطلاقهم نحو السيطرة الاقطاعيه العظمى للاسبتارية ، ففي سنة ٥٣١ ه ( ١١٣٧ م ) انتزع المسلمون حصن بعرين ورفنية من كونت ريموند ، بعـــد موقعة سقــط فيها صفوة خيالته ورجالته صرعي ، وحصل للمسلمين « من الغنائم الشيء الكثير من الكراع والسواد والأثاث » «٤٠» • هذه الهزيبة النكراء استنفذت قوى كونتية طرابلس ، وعرضتها لخطر المد الاسلامي ، وعندئذ استنجد ريموند بفرسان الاسبتارية ٤ الذين تحولت منظمتهم في أثنداء ذلك الى منظسة حربيدة خالصة ، للدفاع عن حدود كو تنيته ، خاصة في منفذ حمص \_ طرابلس ، وفي جال الاسماعيلية «٤١» • وكانت المنطقة التي أقطعها الكونت, يموند الثانى للاسبتارية تقع فى أشد مناطق الكونتية تعرضا لغارات المسلمين ،

Delaville le Roulx, p. 42 - Jean Richard, p. 61 (74)

<sup>(</sup>٤٠) ابن القلانسي ، ص ٢٥٩

Claude Cahen, p. 511 (1)

وكانت بحيرة حمص هي منطلق هــذه الغارات ومركزها الرئيسي ؛ ثم ان هذه الاقطاعات كانت تضم أراضي استولى عليها المسلمون ، وعلى هـــذا الأساس تخلى ريموند للاسبتارية عن جميت حفوقه على رفنية وبعرين ، اللتين سقطتا في أيدى المسلمين قبل ذلك بخمسة أعوام ، بدون تحفظ ، وأضاف النها بعض أعمال رفنية التي كانت ما تزال تحت سبطرته «٤٢» مثل مرداش ، هذا بالاضافة الى حقه فى الصيد من بحيرة حسص ، أما بقيـة الاقطاع الذي منحه للاسبتارية ، فقد خصصه للقلاع الواقعة على الجانب الآخر من المنفذ ، بوادي البقيعة ، وهي حصن الأكراد ، وحصن البقيعية (أعناز) وحصنا فيليسيوم ولاكوم في السهل الساحلي الواقع عند مصب النهر الكبير ، وهي حصون هامة تحمى الطريق الممتد من عرقة الى وادى الأورنت، وكان يتولى أمر هذه الحصون عدد من البارونات نخص بالذكر منهم وليم صاحب حصن الأكراد ، وجيلبرت دى پوى لورنس ، وقد قام الكونت وأسقف طرابلس وبارونات الكونتية بتعويضهم عنها • وبدأت هذه الاقطاعات الاستارية تتخذ مظهر الدولة المستقلة بفضل الاعفاءات المالية المختلفة والامتيازات التي نالتها ، فلقد سمح الكونت لفرسان الاسبتارية في حصن الأكراد بالحرية المطلقة في الاتجار في أراضي الكونتية، يضاف الى ذلك أنه لم يكن من حق الكونت وفقا لشروط الاتفاقية التي عقدها مع الاسبتارية أن يعقد أي هدنة مع المسلمين بدون استطلاع رأى

Claude Cahen, p. 511 - Richard p. 63 (57)

الاسبتارية ، كما أنه نص فى هـذه الاتفاقية على أن يؤول قسم من الغنائم للاسبتارية «٤٢» • أما الحملات المشتركة فقد كان نصيب اللواء من الغنائم يقسم بين الاسبتارية وبين الكونت أو الكافل للكونتية • وفى حالة غياب الكونت لم يكن يحق لمقدم كنداصطبل أو مساعده المرشان أن يقوم مقامه فى تسلم نصيبه من الغنائم ، وبذلك كان نصيب اللواء كله يؤول فى هذه الحالة الى الاخوة الاسبتارية •

وفى سنة ١١٦٣ م ازدادت منطقة نفوذ الاسبتارية بعد أن أقطعهم مارون مرقية الحصن الشرقى وحصن وادى لوش و ثم بدأت منظمة فرسان الاسبتارية تكسب أراض جديدة منذ العام الذي وقع فيه الكونت ريبوند الثالث فى أسر نور الدين محمود ، وقيام عمورى الأول بكفالة الكونتية فى غيابه ، ويرجع السبب فى بسط نفوذ الاسبتارية على مناطق جديدة من الكونتية الى أن زلزال سنة ١١٧٠ سبب تخريب حصون عرقة وعكار والأكراد وصافيثا ، الأمر الذى دعا عمورى كافل الكونتية اذ رأى نفسه عاجزا عن ضمان الدفاع عن أراضى الكونتية التى تفتحت فى هذه المناطق الشمالية من الكونتية ، الى أن يمنح فرسان الاسبتارية حصنين مهدمين عما حصن عرقة وحصن عكار و وفى سنة ١١٧٧ منحهم ريموند الثالث حصن وادى الأحمر ، الواقع عن طريق أنطرطوس – رفنية «٤٤» و

Claude Cahen, p. 517 - Richard, p. 63 (47)

Ibid. p. 65 (11)

وتوالت المنح والاقطاعات على منظمية فرسان الاسبتارية منذ ذلك التاريخ ؛ ففي يوليو سنة ١١٨٠ ، تخلي ربموند الثالث ، عقب الغارات الرهيبة التي شنها صد لاح الدين على كونتية طرابلس ، عن حصن الطوفان بكل ملحقاته للاسبتارية ، وأضاف اليــه في العــام التالي أرضا تقع بين البقيعة والطوفان والأورنت • وفي هــذا الوقت تنازل بوهمنــد الثالث صاحب أنطاكية للاسبتارية عن حقوقه في الروج وجبل السماق ومنطقسة أبي قييس الواقعة غربي الأورنت وأفامية التي كانت تابعة للمسلمين منذ سنة ١١٤٩ بالاضافة الى مناطق أخرى «٤٠» ، وذلك بعد هزيمة الصلسين فى حارم بثلاث سنوات ونصف ، وكان هـــذا التنازل من جانبه مقــدمة لتكوين امارة للاسبتارية تكاد تكون مستقلة ، اذ أن هذه الأراضي تقع تماما في شمال الاقطاع الذي تنازلت لهم عن كوةتية طرابلس حول حصن الأكراد وفي سنة ١١٨٦ سسح بوهمند ، بناء على نصيحة البطريرك ابمري، لبرتران موزوار أن يبيع اقطاعاته لفرسان الاسبتارية مع المرقب والحصون التابعة له ، بعد أن عجز برتران المذكور عن الدفاع عنها ، وكانت أراضيه تقع لصق حدود الكوتتية «٤٦» ، وبذلك أصبح جبل النصيرية تحت رحمة الاسبتارية ، اذ كانوا يحصرونه من الجنوب ومن الغرب • وفي سنة١١٩٩ منح بوهمند منظمة الاسبتارية مدينة المرقب حتى يتهيأ للاسبتارية بذلك

King, op. cit. p. 93 — Cahen, p. 513 (50)

Cahen, p. 514, 515 - Richard, P. 66 (£7)

استبكمال حلقة الحصار حول جبل الاسماعيلية ، وأصبحت المرقب فى القرن الثالث عشر الميلادى القاعدة الهامة لدولة مستقلة تمام الاستقلال هى دولة الاستتارية «٤٧» •

G 13

أما نظام فرسان المعبد Templiers المعروفين فى المصادر العربية باسم الداوية فقد قام أساسا على الحماس الدينى وعلى الفروسية فى آن واحد ، وكان يجمع منذ نشأته بين الاتجاه الدينى والاتجاه العسكرى ، وهو فى هذا يشبه الى حد كبير نظام فرسان الاسبتارية ، وان كانت نشأته تقترن منذ البداية بفكرة القتال والحرب ، ولم تكن تربطه بالناحية الدينية سوى القسم الدينى «٤٨» و ويرجع الفضل فى نشأته الى سبعة رجال يتزعمهم هيوج دى باينز ، اتفقوا فيما بينهم على فكرة تكوين جماعة من بينهم تتولى مهمة الدفاع عن فلسطين والأراضى المقدسة ، ووجدت الفكرة تعضيدا وقبولا حسنا عند جرموند بطريرك بيت المقدس ، ولم يلبث هؤلاء الرجال وقبولا حسنا عند جرموند بطريرك بالمحافظة على الشعائر الثلاثة : الفقر والطاعة والعفة ، وبالاضافة الى ذلك أقسموا يمينا بحمل السلاح واشهاره ضد المسلمين «٤٩» ، وتلقبوا بجنود المسيح الفقراء «٥» ، ولقد منحهم ضد المسلمين «٤٩» ، وتلقبوا بجنود المسيح الفقراء «٥» ، ولقد منحهم

Cahen, p. 514 (14)

Woodhouse, the Military religious Orders, p. 207 (\$A) Claude Cahen, p. 510

<sup>(</sup>٤٩) حسن حبثى ، الحرب الصليبية الأولى ، الطبعة الأولى Woodhouse, p, 208 \_ - ٩٨ ، ٩٧ ص

<sup>(00)</sup> عمر كمال توفيق ، مملكة بيت المقدس الصليبية ، ص ١٠٤ كا Woodhouse, p. 208

بلدوين الثانى خانا يقيمون فيه بالقرب من معبد سليمان ، فمسموا لذلك بفرسان المعبد ، وبفضل الجهود المضنية التي بذلها هيوج دى باينزمؤسس هذه المنظمة «٥» ، وبفضل تعضيد سان برنارد ، انضوى الى فلكها عدد كبير ممن اجتذبتهم أهدافها ، وتدفقت عليهم الهبات والمنح ، ولم يلبث هـؤلاء الفرسان أن أصبحوا يؤلفون طبقة مشرية بعد أن كانوا فقراء معدمين ، وفي سنة ١١٤٦ اعترف بهم البابا ايوجين الثالث كمنظمة خاصة ، لها نظمها وأهدافها في خدمة المسيحية ، وأقطعهم ملوك بيت المقدس وأمراء أنطاكية وطرابلس اقطاعات كبيرة في الأراضي الخاضعة لنفوذهم ، ومنذ ذلك الحين ساهم الداوية مساهمة فعالة في الحروب الصليبية في الشام «٥» ،

(٥١) رحــل هيوج دى باينز فى سنــة ١١٢٧ الى فرنسا وأسبانيا والبخليرا لجمع الصدقات ، بقصد مساعدة فقراء الأراضى المقدسة ٠

(٥٢) ذكر ابن القلانسي في حوادث سنة ٥٢٥ ه (١١٥٧ م) أنجماعة من أبطال الاسبتارية والسرجندية والداوية عدتهم ٢٠٠٠ فارس سوى الرجالة ، نيضوا الى ناحية بانياس في ١٥ ربيع الأول لتقويتها بالسلاح والمال ، فأدركهم عسكر نور الدين قبسل أن يصلوا اليها ، وأوقعوا بهم ، فانهزموا هزيمة ساحفة ، واسر منهم المسلمون عددا كبيرا ( ابن القلانسي ص ٣٣٩) ، وفي ٩ من جمادي الأولى تسكن عسكر نور الدين من هزيمة فرقة من الداوية في الملاحة الواقعة بين طبرية وبانياس ، وأسروا منهم عددا كبيرا قادوهم الى دمشق ، « وقد رتبوا على كل جمل فارسين من أبطالهم ومعهما راية من راياتهم منشورة ، والمقدمون منهم وولاة المعاقل والإعمال كل واحد منهم على فرس وعليه الزردية والخوذة وفي يده راية ، والرجالة من السرج ندية والدركيولية كل ثلثة وأربعة وأقل وآكثر في حبىل »

غير أن ضياع سجلات الداوية يعوقنا عن متابعة تطور مناطق نفوذهم في كو تتية طرابلس، ومع ذلك فلدينا و ثائق استقينا منها بعض المعلومات عن المنح والاقطاعات التي وهبها القمامصة للداوية: ففي سنة ٢٤٥ ه ( ١١٥١ م ) وهب الكونت ريبوند الثاني قلعة أنطرطوس للداوية ، وكان قد وهبهم العريمة قبل ذلك في سنة ١١٤٨ ثم انتزعها منهم برتران • أما صافيشا فلا نعرف على وجه اليقين متى أقطعها كونت طرابلس للداوية • ويعتقد الأستاذ چان ريشارد أن هناك صلة ما بين اقطاعات الداوية في كونتية طرابلس وبين سقوط حصون هذا الأقطاع في أيدى المسلمين ، ففي ١٤٥٥ مل المرابلس وبين سقوط حصون هذا الأقطاع في أيدى المسلمين ، ففي ١٤٥٠ مل المرابلس وبين سقوط حصون هذا الأقطاع في أيدى المسلمين ، ففي ١٤٥٠ مل العربمة وصافيثا «٥٠» ، وفي سنة ٢٦٥ ه ( ١١٦٧ م ) فتح نور الدين حصنا العربمة وصافيثا «٥٠» ، وفلاحظ أن قمامصة طرابلس كانوا يمنحون الداوية قلاع كونتيتهم التي خربتها جيوش المسلمين لترميمها واتخاذها مراكز دفاعية للكونتية «٥٠» ،

أما أملاك الداوية الخاصة فى كونتية طرابلس فغير معروفة على وجه الدقة ، ويبدو أن الداوية كانوا ينازعون الاسبتارية على امتلاك حصن الأكراد وبعرين ، كما أنهم نازعوا الچنوية بسبب الدور التى أقامها الداوية فى ظاهر عرقة على أراضى تابعة للكنيسة الچنوية ،

<sup>(</sup>۵۳) ابن القلانسي ، ص ۳۱۸

<sup>(</sup>٤٥) أبو شامة ، الروضتين ، ج ١ قسم ٢ ص ٣٧٤

J. Richard, p. 67 (00)

وهكذا خرج انقسم الشمالي منكونتية طرابلس من أيدى القمامصة، وآل الى منظمتى فرسان الاسبتارية والداوية ، وأصبح لهؤلاء ، وخاصة للاسبتارية ، منطقتين هامتين للغاية : فقد آلت الى هاتين المنظمتين جميع الأراضى الواقعة شمالي النهر الكبير باستثناء اقطاع مرقية ، وأصبحت حدود الكونتية مع أراضي المسلمين تقتصر على بضع منافذ بلبان بين عكار والمنيطرة ، في حين وقع عبء محاربة الاسماعيلية وأمراء حمص وحماة في القرن الثالث عشر على عاتق فرسان الداوية والاسبتارية ، وتفرغ سكان الكونتية على هذا النحو لمنازعاتهم الداخلية ولأعمالهم التجارية ،

واذا بحثنا عن السبب فى قيام هذه الاقطاعات الدينية الطابع ، نجد أنها ترجع أساسا الى ضعف مسوارد كونتات طرابلس وقلة امسكاناتهم لتحصينها واعدادها لتكون صالحة أمام الدفع السريع لحسركة الاسترداد الاسلامى ، وأدت الهزائم الساحقة التى منى بها قمامصة طرابلس الى ابادة قوة خيالتهم التى لم يستطع الوافدون الجدد من الصليبيين أن يدعمسوها التدعيم الكافى ، ثم ان كونتية طرابلس لم يعدلها من قواعد فى الغرب سوى المنطقتان الطولوشية والپروڤنسية اللتان انصرفتا فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر عن متابعة الاشتراك فى الحركة الصليبية ، وكان الفونس جوردان ، آخر أمراء الحركة الصليبية الذين قدموا من طولوشة للاشتراك فى الحرب الصليبية ، والذى طالب بحقوقه فى امارة طرابلس ، كانهذا الأمير سببا من أسباب زيادة ضعف الكونتية ، وبث بذور الانقسام بين طوائفها ،

وهكـــذا كان الاسبتارية والداوية ، بامكاناتهم المــادية المتفوقة ،

ووفرتهم العددية والمالية ، معينا لا ينضب ، وقوة هائلة لا تستنفذ ، فهم يشلون قوة لايستهان بها على أهبة الاستعداد للقتال ، ولم تكن الكوارث والنكبات التي منيت بها هاتان المنظبتان تفت في عضدهما أو تقلل كثيرا من قوتهما ، لأن هذه القوة كانت قابلة دائما للزيادة ، وهذا يفسر السبب في أن كونتية طرابلس ، أضعف الامارات الصليبية في الشرق ، كانت أول هسده الامسارات في الاغسدان على هساتين المنظمتين الدينيتين ، وبالذات منظمة فرسان الاسبتارية ، بالاقطاعات والمنح ، وفي التمهيد التمهيد لها بانشاء ما يشبه الولاية المستقلة ، على حساب أراضي الكونتية ، الىحد تصبح بعده الكونتية قاصرة علىقسما الجنوبي «٢٥» والكونتية ، الىحد تصبح بعده الكونتية قاصرة علىقسما الجنوبي «٢٥»

ومما تقدم يمكنا ان نميزمرحلتين فى تازيخ الكونتية: الأولى مرحلة استقلال الكونتية بالدفاع عن نفسها ، وتنتهى هذه المرحلة بوفاة برتران، والثانية وتبدأ منذ قيام أتابكية حلب ودمشق ، وفيها نشهد الهزائم الساحقة التى منى بها بونز وريموند الثانى ، وحاجة الكونتية لخدمان الاسبتارية والداوية ، وعند قيام صلاح الدين تسوء حالة الكونتية أكثر مما ساءت فى عهد نور الدين ، وتنسو مقاطعات الاسبتارية وتستد حتى تصبح أشبه ما تكون بدولة مستقلة ، بينما تنشأ مقاطعة أخرى شبه مستقلة لمسالح الداوية ، ولم تلبث هاتان المنظمتان أن أصبحتا فى عهد الأسرة النورمانية البواتية «أسرة بوهمند » العناصر النشطة الوحيدة فى كونتية طرابلس ، فعليها كان يقع عبء الحرب المقدسة ، ولم يلبث حصن الأكراد

J. Richard, p. 69 (04)

الذي عرف باسم « نرقعة الخيالة » Crac des Chevaliars أن أصبح الذي عرف باسم « نرقعة الخيالة » • المركز الدفاعي الرئيسي عن كو نتية طرابلس « ه » •

### ذ - عناصر السكان البلديين في كونتية طرابلس :

بالانسافة الى طائفة الفرنجية بطبقيتهم الأشراف والبرجوازية ، والجاليات الايطالية التى كانت تقيم فى أحياء خاصة ، كانت كونتية طرابلس تضم عناصر محلية تتوزع فى طوائف منفصلة فيما بينها نذكر منها ما يلى :

ا - المسلمون: احتفظت كوتية طرابلس بجماعة من المسلمين تبقت من سكانها القدامى قبل الغزو الصليبى ، فعلى الرغم من هجرة العدد الأعظم من سكان الكونتية الى ديار الاسلام على أثر المذابح الرهبية التى تبعت دخول الصليبيين فى أراضى الشام ، كان بعض المسلمين ممن استهواه حب الوطن ، ودفعه الحنين اليها يعود الى هذه المدن التى كان قد هجرها بعد الغزو الصليبى ، ويستقر فيها بعد أن يشترط عليه الصليبيون شروطا فى ذلك «٥٠» ، وكان هؤلاء المسلمون يؤدون الخراج والطاعة للفرنج «٥٠» ، ويشترك بعضهم فى الغزوات التى كان يقوم قدامهة طرابلس

Ibid. p. 70 (ey)

<sup>(</sup>٥٨) ابن جبير ، الرحلة ، ص ٣٠٧

<sup>(</sup>٥٩) صالح بن يحيى ، تاريخ بيروت واخبار الأمراء البحتريبن من بنى الغرب ، تحقيق الأب لويس شيخو ، بيروت ، ١٨٩٨ ص ٣٩

بها ضد المسلمين ، ويذكر ابن القالانسى أن جماعة من مسسى جبل عاملة كانوا يعاونون الصليبيين فى بانياس «١٠» ، وكان الصليبيون فى كونتية طرابلس، سأنهم فى ذلك شان اخوانهم فى مسلكة بيت المقدس ، يحسنون معاملة المسلمين المستقسرين فى أراضيهم ويرفقون بهم ، وكانوا يتركسون لهم أراضيهم يزرعونها نظير نصف غلاتها وبعض ضرائب أخرى خفيغة ، ويذكر ابن جبير أن المسلمين كانوا « مع الفرنجة فى حالة ترفيه ب نعوذ بالله من الفتنة ب وذلك أنهم يؤدون لهم نصف الغلة عند أوان ضمها ، وجزية على كل رأس دينار وخمسة قراريط ، ولا يعترضونهم فى غير ذلك ، ولهم على كل رأس دينار وخمسة قراريط ، ولا يعترضونهم بأيديهم وجميع أحوالهم متروكة لهم ، وكل ما بأيدى الافرنج من المدن بساحل الشام على هذه متروكة لهم ، وكل ما بأيدى الافرنج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل ، رساتيقها كلها للمسلمين ، وهى القرى والفياع ، وقد أشربت السبيل ، رساتيقها كلها للمسلمين ، وهى القرى والفياع ، وقد أشربت المسلمين المناهم على ضد أحوالهم من الترفيه والرفق ، وهدف الفجائم الطارئة على المسلمين أن يشتكى الصنف الاسلامي جور صنفه المالك له ، الطارئة على المسلمين أن يشتكى الصنف الاسلامي جور صنفه المالك له ، الطارئة على المسلمين أن يشتكى الصنف الاسلامي جور صنفه المالك له ، ويؤس بعدله » ويأس بعدله » ويؤس بعدله » ويأس بعدله » ويؤس بعدله » ويأس بعدله بعدله بعدل بعدور بع

وكان لكل ضيعة أو قرية رئيس مسلم هو الناظر فيها ، يقدمه الافرنج على من فيها من عمارها من المسلمين «٦٢» • ويبدو أنه كان يمتح للمسلمين

<sup>(</sup>۹۰) ابن القلانسي 4 ص ۳۳۹

<sup>(</sup>٦١) اين جبير ، ص ٣٠١

<sup>(</sup>٦٢) ابن جبير ، ص ٣٠٢

مسجد صغیر یؤدون فیه صــــلاتهم علی النحو الذی کان متبعـــا فی صور وعـــکا «۳» .

ونستنتج أيضا مما ذكره ابنجبير أن التجار المسلمين كانوا يجتازون الأراضى التابعة للصليبيين بعد أن تحصل منهم المكوس ، وهى دينار وقيراط عن كل رأس ، وكان هؤلاء النجار ينزلون نزلا خاصا بهم «١٤» .

Y - النصارى: كان منهم اليعاقبة ، وكانت لهم أسقفية بطرابلس: وكانوا يؤثرون السكنى فى بلدة جونية «٢» ، ومن المعروف أن الفرنج كانوا يحسنون معاملتهم ، ولم يعطلوا كنائسهم ، ولذلك أيد اليعاقبة الحسكم الصليبي «٢١» ، وكان منهم الموارنة وهم الأغلبية العظمى من جمهور سكان كونتية طرابلس النصارى ، ولقد كان الموارنة قد انضموا مع الصليبين منذ البداية ، وارتبطوا معهم بروابط ودية وثيقة ، فساعدوا ريموند دى سان جيل فى حصار مدينة طرابلس «٢٢» ، ويذكر الشدياق أن رأمير المردة أرسل ولده الأمير سمعان فى سنة ١٢٥٠ م على رأس خمسة

<sup>(</sup>٦٣) نفس المرجع ، ص ٣٠٢

<sup>(</sup>٦٤) نفس المرجع ، ص ٣٠٣

J. Richard, p. 86 (70)

Tammens, op. cit. p.248 (77)

<sup>(</sup>٦٧) حتى ، لبنان فى التاريخ ، ص ٣٩٢ ــ محســـد عزة دروزة ، العرب والعروبة ، ص ٤٩٩ ـــ ٥٠٠

وعشرين ألف من الخيالة الموارنة الى لويس التاسع ملك فرنسا عند وصوله الى عسكا ، نجدة له ، وكان لذلك التصرف من جانبه أعظم الأثر في قيام علاقة من الود بينه وبينهم «٨٨» •

(٦٨) الشدياق ، ج ١ ص ٢٥١ • كتب لويس التاسع الى أمير الموارنة يقول:

« لقــد أفعم قلبنا سرورا عنــد رؤيتنا ولدكم سسعان آتيا الينا من قبلكم على رأس ٢٥ ألف رجــل يبلغنا عبارات حماســـاتكم ، ويقدم لنا الهداياً فضار عن الخيل الكريمة التي أرسلتموها الينا • فنُؤكد لكم أن المودة الصادقة التي أخذنا نشعر بها بحرارة شديدة نحو الموارنة في مدة اقامتنا في قبرص ، حيث هم مقيمون ، قـــد زادت فينا أيضا ، ونحن على يقين من أن هذه الأمة التي وجدناها قائمة تحت اسم القديس مارون انسا هي قسم من الأمة الفرنسية ، وأن اخلاصها للفرنسيين أشب باخلاص الفرنسيين بعضهم البعض ، ومن ثم فين العدل أن تتمتعوا أتتم وسائر الموارنة بنفس الحماية التي يتستع بها الفرنسيــون لدينا ، وأن تُقبِلُوا في الوظائف نظيرهم تماما • ونحن نحرضك أيها الامير الشريف على بذل الغيرة والجهد في سبيل سعادة سكان لبنان ، وعلى العناية باقامة أشراف من الأكثر أهلية بينكم كما يعمل عادة في فرنسا ، وأنتم أيها السيدالبطريرك والسادة الأساقفة وسأئر الاكليروس والشعب الماروني مع أميركم الشريف أيضا ٤ انما يعزينا تعلقكم الثابت بالديانة الكاثوليكية وأحترامكم لرئيس الكنيسة خليفة القديس بطرس ، ونحضكم على حفظ هذا الاحترام وعلى الثبات على ايمانكم بلا انقسام • أما نحن وكلُّ الذين يخلفوننا علىعرش فرنسا فنتعهد بأن نوليكم أنتم وشعبكم نفس الحماية التي للفرنسيين أنفسهم وبأن نعمل على الدوام كل ما هو ضروري لسعادتكم » صدر من عكا في ٢١ مايو سنسة ١٢٥٠ وهي الرابعة والعشرون لتملكنا • التوقيع (راجع يوسف مزهر ٤ تاريخ لبنان العام ج ١ ص ٢٦٨ ـــ Nantet, p. 66 )

وكان الموارنة «١٩» يسكنون الجبال المجاورة لمدينة طرابلس مشل اهدن وجبة بشرى والحدث وبقوفا وعكار والزاوية والضنية والبترون وجبيل والمنيطرة «٧٠» •

ولقد قام الموارنة في جبل طرابلس وفي كسروان بمساعدة الصليبيين

(١٩) تنسب طائفة الموارنة أو الطائفة المارونية الى القديس مارمارون الذى عاش فى أواخر القرن الرابع الميلادى وتوفى فيما يقرب من عام ١٩٥٠ ( فيليب حتى ، لبنان فى التاريخ ، ص٣٠١ ، ٣٠٠٣) أما يوحنا مارون الذى تعتبره الطائفة المارونية بطلا للقومية المارئية فكان أول بطرير ك لهذه الطائفة ، واليه يرجع الفضل فى جمع شسل أبناء ملته وحمايتهم من الفوضى والانحلال ، ولد يوحنا مارون فى قرية سرومة الواقعة بجبل السويدية على مقربة من أنطاكية فى الثلث الاولة من القرن السابع الميلادى ، وقد نجم يوحنا فى أن يجعل من الموارنة شعبا ذا سيادة ، كما اهتم بتنظيم أمور تباعه فعين لهم كهنة وقسسا لأمور دينهم وأمراء وقادة لجيوشهم للافاع عن شعبه ( يوسف مزهر ، تاريخ لبنان العام ، ج ١ ص ١٨٢ ) فيما يختص نتاريخ الموارنة راجع المسادر الآتية :

الدويهي ( أسطفان ) : تاريخ الطائفة المارونية ، بيروت ١٨٩٠

يوسف الدبس : تاريخ سورية ، ج ٥ ، بيروت ١٩٠٠

لامنسى : تسريح الأبصار فيما يحتويه لبنان من الآثار ، بيروت ، جزآن ، ١٩١٤

لویس شیخو : بیروت ، تاریخها وآثارها ، ۱۹۲۷

Pierre Dib. L'Eglise Maronite, vol. I, Paris 1930

عجاج نوبهض : أبو جعفر المنصور وعروبة لبنان ، بيروت ١٨٩٠

J. [Nantet, Histoire du Liban, p. 165 et (v.)

فى حروبهم ضد المسلمين خاصة فى أواخر أيام الفرنجة فى الشمام ( قرب نهاية القرن السابع الهجرى ) حيث اشتد نشاط سلاطين الماليك لتصفية ما بقى من امارة طرابلس ومساكة بيت المقادس ؛ ففي سنة ٦٨٦ هـ ( ١٢٨٧ م ) زحفت قوات المسلمين على كسروان والجرد لأن سكان هاتين المنطقتين نزلوا من الجبال لنجدة الافرنج عندما حاصر المسلمون طرابلس، وقتلوا عددا كبيرا من عسكر السلطان ، وكان سنقر الأشقر المنصدوري يقود جيش المماليك الذي ساهم فيه أمراء الغرب التنوخيون وعلى رأسهم جمال الدين حجى بن نجم الدين محمد وزين الدين • وقد تسكن الموارنة من ايقاع الهزيمة بجيش المسلمين «٧٧» . وفي سنة ٦٩١ هـ ( ١٣٩١ م ) تمكن الموارنة الكسروانيون منالترصد لجيش المباليكف الأوعارومضابق الجبال وهزموهم هزيمة نكراء ؛ وفي سنة ٦٩٥ ه ( ١٣٠٠ م ) أعلن الموارنة خروجهم على طاعة الناصر محمد بن قلاوون بعد هزيمته على أيدى المغول وتحصنوا بجالهم المنيعة ، فخرج جمال الدين آقش الأفرم نائب الشام اليهم لارغامهم على الرجوع الى الطاعة ، فأبوا ، وعندئذ أجتمعت عساكره وعدتها خمسون ألفا في المحرم سنة ٧٠٥ ه ( ١٣٠٥ م ) مع عساكر طرابلس بقيادة نائبها سيف الدين أسندمر ، وعساكر شمس الدين سنقسرجاه المنصوري نائب صفد ، وتمكن عسكر أسندمر من اخضاعهم بعد أن دمر دورهم وقتلمنهم عددا كبيرا ، واستخدم جماعة منهم فى طرابلس بجامكية. وأقطع بعضهم أملاكا من حلقة طرابلس «٣٣» •

<sup>(</sup>٧١) محمد عزة دروزة ، العرب والعروبة ، نس ٩٧٩

<sup>(</sup>۷۲) صالح بن یحیی ، تاریخ بیروت ، ص ۶۸ ــ ۵۰

وكان من بين طبقات النصارى المحليين فى كونتية طرابلس طبقة عبيد الأرض ، وطبقة العامة ، وطبقة البرجوازية ، وطبقة مثرية تتكون من سادة القرى ورؤساء القبائل فى الكونتية ، ويعرفون بالرؤساء «٢٠» • وكان هؤلاء الرؤساء يزودون جيش الكونتية بالخيالة البلديين «٢٠» • وعلى الرغم من مساعدة هؤلاء الرؤساء للفرنجة ، فقد كان بعضهم يعمل على التام عليهم وخيانتهم ، ويرجع وليم الصورى معظم هزائم الفرنجة اليهم «٢٠» •

ويبدو أن الصليبين أفادوا فائدة كبيرة من خبرة النصارى البلديين في الكونتية ، فوضعوهم في المناصب التي تستلزم احتكاكا مباشرا مه المسلمين ، فديوان التمكيس بعكا على حد قول الرحالة ابن جبير كان يتولاه كتاب من النصارى الذين يحسنون التكلم بالعربية والكتابة بها «٢٦»،

٣ - اليهود: كانت لهم مستعسرتهم الرئيسية في جبيل ، ويبدو أن قيام كونتية طرابلس الهروثيدية اجسنب عددا كبيرا من يهود جنوبي

J. Richard, p. 87 -- J. Nantet, p. 66 (VY)

<sup>(</sup>۶۷) عرف أفراد الخيالة الصليبية المكونة من البلديين ( مسلمين ونصارى ) باسم التركبولى • وقد اتخذ كونت طرابلس منهم حرسه الخاص فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر (راجع ذكى النقاش ص١٦١)

J. Richard p 88 (vo)

<sup>(</sup>۷۶) این جبیر ، ص ۳۰۲

فرنسا ، فاندمج الوافدون من اليهود مع اليهود البلديين الذين كانت المارة بنى عمار تدين بشرائها وتفوقها الاقتصادى الى حد ما الى الدور التجاري الذى لعبه اليهود فى بلادهم «٧٧» ، وقد أحصى الاستاذ چاك نانتيه عدد الأسرات اليهودية فى كونتية طرابلس ، فوجد أنها كانت تضم ما يقرب من مائة وخسين أسرة «٨٧» ، وقد اشتغل يهود الكونتية بأعمال مختلفة منها الصيرفة «٩٧» ، واحتكروا دون سواهم صناعة الأصباع والدياغة وتحضير الغراء «٨٠» ،

### ح - الحياة الاقتصادية في الكونتية :

ازدهرت الحياة الاقتصادية فى كونتية طرابلس ازدهارا يذكر بسا وصلت اليه فى عهد بنى عمار ، فلقد كانت كونتية طرابلس تقوم بدور الوسيط التجارى بين داخمل البلاد والخارج ، فكانت على حد قول الادريسي معقلا « من معاقل الشام مقصود اليها بالأمتعة وضروب الأموال وصنوف التجارات » «٨١» ، وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التى سببها زلزال ١١٥٧ فى عمران الكونتية ، فقد ظل اقتصادها منتعشا وخاصة فى مدن الساحل وطرابلس على رأسها جميعا ،

J. Richard, p. 86 (vy)

J. Nantet, p. 64 (YA)

<sup>(</sup>۷۹) زكى النقاش ، ص ۱۹۳

<sup>(</sup>۸۰) زكى النقاش ، ص ۱۸۳

<sup>(</sup>۸۱) الادریسی ، نزهة المشتاق ، ص ۱۷

فمن حيث الثروة الزراعية كانت الكونتية تعتمد بوجه خاص على زراعة القطن وقصب السكر «٨٢» ، وكانت تحيط بطرابلس بساتين مستدة غرست فيها أشجار البرتقال «٨٠» ، وذكر الادريسي أن بطرابلس من شجر الزيتون والكروم وقصب السكر وأنواع الفواكه وضروب الغلات الشيء الكثير، ومنحيث التجارة ، كان ميناء طرابلس يجتذب اليه قسما كيرا من تجارة البحر المتوسط «٨٠» ، فكان يشحن منها الى موانيء الغرب في إيطاليا وجنوبي فرنسا منتجات الشام والشرق ، وكانت طرابلس على هذا النحو وثيقة الاتصال من الناحية التجارية مع الامارات الاسلامية المجاورة ، وكان قوافل المسلمين على حد قول ابن جبير « تخرج الى بلاد الافرنج وسبيهم يدخل بلاد المسلمين » ، ومن حيث الصناعة اشتهرت طرابلس بوجه خاص يدخل بلاد المسلمين » ، ومن حيث الصناعة اشتهرت طرابلس بوجه خاص يضناعة المنسوجات النفيسة ، وكان يصنع بها نوع من النسيج السميك يشبه الديباج يعرف باسم المخسل les Camelots «٨٠» ، وكانت تضم يشبه الديباج يعرف باسم المخسل الفيسة العرير والمخسل والمنسج الحرير والمخسل «٨١» ،

<sup>(</sup>۸۲) Nantet, p.72 (۸۲ پر کی النقاش ، ص ۱۷۹

Dussaud, Deschamps, Seyrig. plate 113 (AT)

Michaud, op. cit. p. 449 ( $\Lambda\xi$ )

E. Rey, Colonies Franques en Syrie aux XIIe et (Ao) XIIIe Siècles, Paris, 1883 p. 220 - J. Nantet, p. 73

Rey, op. cit. p. 216 - Dussaud, pl. 113 (A)

كذلك اشتهرت طرابلس بتفوقها فى صناعة الصباغة التى اختص بها يهود الكونتية وكانت هذه الصناعة تعتمد على نوع من النبات يطلق عليه اسم الجرانس الذى كانت تستخرج منه أصباغ أرجوانية اللون • وذاعت شهرة طرابلس أيضا فى صناعة الزجاج وأنواع الخزف «٨٧» •

#### ط ـ الحياة العلمية:

احتفظت طرابلس الصليبية بشهرتها العلمية التي وصلت اليها في عهد بني عمار ، فقد كانت في عصر الصليبين مركزا علميا متفوقا يفد اليه طلاب العلم من أوربا الأخذه على علمائها المسطمين والنصارى البلديين و وذاعت شهرتها في علوم الطب والكيمياء والصيدلة والرياضيات والعلوم الطبيعية والفلسفة والفلك و ففي مجال الطب كانت مدرسة طرابلس أعظم مدارس الطب في الامارات الصليبية على الاطلاق ، وكان الطب من اختصاص اليعاقبة البلديين ، نخص بالذكر منهم الأسقف اليعقوبي ميشيل الحلبي المذي مارس الطب محاطا بتقدير رجال الدين وطبقة أشراف العلبي المذي مارس الطب محاطا بتقدير رجال الدين وطبقة أشراف على أستاذ نسطوري طرابلس أتم العالم الكبير برهبراوس دراساته العلمية على أستاذ نسطوري طرابلسي ، ويشير أحد اليعاقبة الأنطاكيين الي وجود

Nantet, p. 73 (AV)

Rey, op. cit. p. 181 - Lammens, La Syrie, p. 246 (AA)

عدد كبير من الأطباء اليعاقبة والملكانيين والمسلمين في طرابلس كان يتردد عليهم في معاملهم وعالجوه في المستشفيات «٨٩» •

كذلك نبغ فى طرابلس أدباء وكتاب كانت لهم شهرة كبيرة فى العصر الصليبى نذكر منهم وليم الطرابلسى الذى صف كتابا عن العرب استقى مادته من أصول عربية ، وقد اهتم فى مصنفه بذكر قصة الراهب بحيرى، وفيه أوضح مشكلة الخلافة وقارن بين الخليفة عند المسلمين والبابا عند المسيحيين «٩٠» •

Lammens, La Syrie, p. 246 (A4)

Ibid. p. 264 (4.)



# الغُمُّرِانِ الْمُسَامِينِ لَطْرِ الْمِلْسِ استرىاد المسلمين لطر الملس

(١) محاولات صلاح الدين وخلفاؤه من البيت الأيوبي

أ ــ المد الاسلامي في عهد نور الدين

ب ــ سياسة صلاح الدين والعادل نحو كونتية طرابلس

(٢) غزو بيبرس لأراضي الكونتية

أ ــ تجريد كونتية طرابلس من حصونها ومعاقلها الأمامية
 ب ــ عوامل تأخير استرداد المسلمين لطرابلس

(٣) سقوط طرابلس فى أيدى المسلمين

ا \_ وضع امارة طرابلس بعد وفاة بوهمند السادس
 ب \_ معركة التحرير

## الغصل كالميس

### استرداد المسلمين لطرابلس

()

محاولات صلاح الدين وخلفاؤه من البيت الأيوبي

### أ ـ المه الاسلامي في عهد أور الدين:

كان الصليبيون قبل ظهور عباد الدين زنكى بن آقسنقر «قد اتسعت بلادهم وكثرت أجنادهم ، وعظلت هيبتهم ، وزادت صولتهم ، وامتدت الى بلاد المسلمين أيديهم ، وضحف أهلها عن كف عاديهم ، وتسابعت غزواتهم ٠٠٠ » «١» ، ولكن هذا الوضع لم يلبث أن تغير بعد ظهور عساد الدين زنكى ، فمنذ أن تولى امارة الموصل والجزيرة فى سنة عساد الدين زنكى ، فمنذ أن تولى امارة الموصل والجزيرة فى سنة محدا الدين فى تمكين نفوذه فى المناطق التى خضعت لسلطانه ، فقد شرع عماد الدين فى تمكين نفوذه فى المناطق التى خضعت لسلطانه ،

<sup>(</sup>١) أبو شامة ، الروضتين ، ج ١ ص ٧٦

<sup>(</sup>٢) السيد الباز العريني ، مصر في عصر الأيوبيين ، القاهرة ما ١٩٦٠ ص ١٥

<sup>(</sup>٣) أبو شامة ، ج ١ ص ١١٥

وتوسعة هـند المناطق بضم ما أمكنه نسه من البلاد الجزرية والشامية ، تسهيدا للسهسة العظسى التى نيطت اليه ، وهى الجهاد ضد الصليبيين ، واستخلاص الأرانى الاسلامية التى كانوا قد استولوا عليها ، وما ان تمله تحقيق الشطر الأول من خطته بضم حاب فى سنة ٢٥٥ ه (١١٢٨ م) بحجة تخليصها من أخطار العسليبيين «أ» ، وحماة فى سنة ٢٥٥ وحسص فى سنة تخليصها من أخطار العسليبيين «أ» ، والقضاء أيضا على التحالف الدمشتى الصليبي «أ» ، حتى تفرغ للصليبيين ، فأخذ يعسل على توجيه ضرباته نحو القوى الصليبية التى ظهرت عليها عوامل الخلاف والانقسام بعد وفاة فولك ملك بيت المقدس ، فاستغل هذه الفرصة المواتية لمهاجمة الرها ، ونجح فى ذلك نجاحا تجاوز كل تقدير فى الحسبان ، واختتم بفتحها فىسة ونجح فى ذلك نجاحا تجاوز كل تقدير فى الحسبان ، واختتم بفتحها فىسة سنة ٢٥٥ ه ) ، وفى شيزر وعرقة «٢» (فىسسنة ٢٥٥) وفى بعرين «أ» فى سنة ٢٥٥ ه ) ، ولم يتهيأ لعماد الدين زنكى أن ينفذ خطته كلها بالنسبة للامارات الصليبية الأخرى ، وهى خطة كانت تهدف بعد استيلائه على للامارات العليبية الأخرى ، وهى خطة كانت تهدف بعد استيلائه على الرها الى القضاء على امارة طرابلس ، حتى يتسكن بعد ذلك من فصل الرها الى القضاء على امارة طرابلس ، حتى يتسكن بعد ذلك من فصل الرها الى القضاء على امارة طرابلس ، حتى يتسكن بعد ذلك من فصل

<sup>(</sup>٤) السيد الباز العريني ، المرجع السابق ، ص ١٨

<sup>(</sup>٥) حسن حبشي ، نور الدين والصليبيون ، ص ٢٩

<sup>(</sup>٦) ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج ١ ، ص ٤٣

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير ، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ، تحقيق الاستاذ عبد القادر أحمد طليمات ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص ٥٦ ، ٥٧

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر ، ص ٥٩

الطاكية عن بيت المقدس «٩» ، ثم يعمل على هذا النحو على ضريهما الواحدة بعد الأخرى ، فقد وثب عليه غلام افرنجى وجماعة من المماليك ، فقتلوه على فراشه فى ٦ ربيع الثانى سنة ١٥٥ ه •

وخلفه على حلب ابنه المجاهد نور الدين محمود ، في وقت بلغ في الصراع بين الصليبين والمسلمين ذروته ، وبدأ نور الدين ينفذ خطة أبيه في تكوين جبهة اسلامية قوية ، عن طريق التكتل وتوحيد القوى الاسلامية المتبعثرة في الشام ، وتم ذلك على مرحلتين .

المرحلة الاولى: وتبدأ باستيلائه على دمشت نهائيا في صفر سنة هاؤه «١٠» ه (١١٥٤ م) بعد محاولات ثلاثة ، أولها عندما قام الصليبيون بمحاصرتها في سنة ٣٤٥ ه (١١٤٨ م) ورحيلهم عنها بعد أن بلغهم مسارعة عسكر المسلمين من سائر البلاد الشامية لنجدة الدماشقة ، وتتابع خيالة التركمان ورجالتهم ، واجتماع نور الدين محمود ومعين الدين أنر قرب دمشق ، وزحفهما الى حصن العريمة بايعاز من ريمند الثاني كونت طرابلس، ولجاحما في التغلب على هذا الحصن وأسر برتران الثاني ابن الفونس چوردان (الادفونش) وأمه ، وانضمام قوات سيف الدين غازى صاحب الموصل الى المعسكر الاسلامي «١١» •

<sup>(</sup>٩) حسين مؤنس ، نور الدين محمود ، ص ١٧٩

<sup>(</sup>۱۰) ابن القلانسي ، ص ٣٢٧ ــ ٣٣٩ ، أبو شـــامة ، الروضتين ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ــ ٢٤٢

<sup>(</sup>۱۱) ابن القلانسي ، الذيل ص ٣٠٠ ــ أبو شامة ، ج ١ ص ١٤٣ ــ ابن واصل ، ج ١ ص ١١٤ ــ ابن الأثير الباهر ، ص ٩٠

ثم تبعتها المحاولة الثانية للاستيلاء على دمشق فى سنة ٥٤٥ ه ، وذلك عندما عاد الدماشقة الى تطبيق سياسة التحالف مع الصليبين فى بيت المقدس ، وقد انتهت هذه المحاولة بالصلح بين نور الدين ومجير الدين صاحب دمشق ، حقنا لدماء المسلمين «١٢» ، أما المحاولة الثالثة فكانت فى العام التالى (فى محرم سنة ٤٥٥ هـ) وذلك لمعاضدة أهلها للفرنج وانتصارهم بهم ، وفى هذه المحاولة لم يحاول نور الدين اقتحام دمشق عنوة حتى لا يوصم بعد ذلك بأنه اغتصبها قهرا من أهلها ، وآثر أن يحاصرها الى أن تم الصلح بينه وبين مجير الدين أبق فى شهر ربيع الآخر سنة ٤٥٥ «١٣»،

أما المحاولة الأخيرة فانتهت باستيلائه عليها نهائيا فى سنة ١٥٥ ه ( ١١٥٤ م ) بعد أن أثار أهلها على مجير الدين الذى كان من الضعف والتخاذل الى الحد الذى دفعه الى الاستنصار بالصليبين على المسلمين (١٤» ، وقد أطمع تخاذله الصليبين فى الاستيلاء على دمشق ، فجعلهم يفرضون على أهلها ( قطيعة كل سنة ، فكان رسولهم يجىء الى دمشق ويجبيها من أهل البلد ، حتى أرسل الفرنج ، واستعرضوا عبيدهم واماءهم ممن أخذ من سائر بلاد النصرانية ، وخيروهم بين المقام عند

<sup>(</sup>۱۲) أبو شامة ، ج ١ ص ١٧٩

<sup>(</sup>۱۳) ابن القلانسي ، ص ۱۵ ـ ۳۱٦

<sup>(</sup>۱٤) ابن واصل ، مفرج الـكروب ، ج ١ ص ١٢٦ ـ ابن الأثيد ، الباهر ، ص ١٠٦ ـ برنارد لويس ، العرب فى التـاريخ ، تعريب نبيـه أمين فارس ، ومحمود يوسف زايد ، بيروت ، ١٩٥٤ ص ٢١٧

مواليهم أو العودة الى أوطانهم ، فين أحب المقام تركوه ، ومن أحب وطنه سار اليه ، وزالت طاعة مجير الدين عن أهمل البلد ، الى أن حصروه فى القلعية ٠٠٠ » «١٠٥» •

وباست يلاء نور الدين على دمشق أصبحت بلاد الشام الاسلامية ترتبط فى وحدة وثيقة تحت زعامته ، وأوجد هذا العمل العظيم نوعا من التوازن بين قوى المسلمين وقوى الصليبين فى بلاد الشام ، وكان الصليبيون يستغلون الفرقة والانقسام بين صفوف المسلمين لتسديد ضرباتهم الى مدن الشام ، وكان الصليبيون يستغلون الفرقة والانقسام بين صفوف المسلمين لتسديد ضرباتهم الى مدن الشام المختلفة ، فعندما بين صفوف المسلمين لتسديد ضرباتهم الى مدن الشام المختلفة ، فعندما هاجم الصليبيون عسقلان ، لم يكن نور الدين يستطيع أن يفعمل شيئا لانقادها من الصليبين بسبب وجود دمشق حائلا بينه وبين الدفاع عنها «١٦» ،

اما المزحلة الثانية من توحيد الجبهة الاسلامية ، فقد تمت بعد فتح العسب كر النورى لمصر ، القاعدة الهجومية والدفاعية عن الشرق الأدنى ضد الصليبين ، واليها يرجع الفضل فى طرد الصليبين نهائيا من بلاد الشام «١٧» ، وقد نجح نور الدين فى خطته على نحو تجاوز كل تقدير ، وضمن بذلك وضع الصليبين فى الشام بين شقى رحى ،

<sup>(</sup>١٥) ابن واصل ، ج ١ ص ١٢٦ ـ ابن الأثير ، الباهر ، ص١٠٧،١٠٧

<sup>(</sup>١٦) سعيد عاشور ، الناصر صلاح الدين ، القاهرة ١٩٦٥ ، ص٥٥

<sup>(</sup>۱۷) محمد مصطفى زيادة ، تصدير لكتاب نور الدين والصليبيون، للدكتور حسن حبشى ص ٣

وفى خالال هاتين المرحلتين ، لم يكف نور الدين عن تهديد قوى السليبيين فى الشام ، فعندما انتهز جوسلين الثانى الذى اقتصرت امارته الصليبية بعد سقوط الرها على تل باشر وسميساط ودلوك ومرعش وأعزاز وراوندان ، فرصة انقسام الأتابكية الزنكية عقب مصرع عبادالدين زنكى الى امارتين ، وحاول استرداد الرها ، أخفق فى هذه المحاولة كما أخفق فى محاولات أخرى انتهت بوقوعه أسيرا فى يد نور الدين فى ه محرم سنة ٥٤ هر ١٨٠ ، ولما أسر جوسلين تيسر لنور الدين فتح « تل باشر وعين تاب وأعزاز وقورس والراوندان وحصن البارة وتل خالد وكفر لائا وكفر سوت وحصن بسرفوث بجبل بنى عليم ودلوك ونهسر الحوز وبرج الرصاص » «١٩» ، أما بالنسبة لأنطاكية فقد انتهز نور الدين فرصة رحيل الصليبين الأوربيين ، وعلى رأسهم لويس السابع ، عنها الى بيت رحيل الصليبيين الأوربيين ، وعلى رأسهم لويس السابع ، عنها الى بيت قوات ريموند دى بواتيه فى بلدة انب فى صفر ٤٤٥ ، وانتهى الأمربهزيمة الصليبيين ، ولقى أميرهم رسوند مصرعه فى هذه الموقعة «٢٠» ، كما قتسل الصليبيين ، ولقى أميرهم رسوند مصرعه فى هذه الموقعة «٢٠» ، كما قتسل

<sup>(</sup>۱۸) ابن القلانسي ، ص ۳۱۰ ـ ابن واصل ، ج ۱ ص ۱۲۳ ـ ابن الأثير ، الباهر ، ص ۱۰۱

<sup>(</sup>١٩) أبو شامة ، ج ١ ص ١٨٥ ــ ابن الأثير ، الباهر ص ١٠٣

<sup>(</sup>۲۰) ابن القلانسي ص ۳۰۰ ــ أبو شامة ، ص ۱۵۲ ــ ابن واصل ج ۱ ص ۱۲۱

زينو صاحبكيسوم وسرعش وعلى بن وفا زعيم الباطنية الحشيشية «٢١».

واستغل نور الدين هذه الفرصة وحاصر أنطاكية بعد أن خلت من حماتها ، ولكنه لم يشمأ أن يفتتحها خموفا من أن يتدخل البيزنطيون فى المعركة «٢٢» فأرجأ فتحها الى فرصة أخرى مواتية ، ثم زحف نحو أفامية وافتتحها فى ١٨ ربيع الأول سمنة ٤٥٤ ه «٢٢» (١١٤٩ م) • ولما توفى بلدوين الثالث ، وانصرف خليفته الى التدخمل حربيما فى مصر ، لاحت الفرصة أمام نور الدين فى معاودة الهجوم على أنطاكية ، فخرج على رأس قه اته فى سنة ٥٥٥ ه قاصدا حارم ، وأدرك قسطنطين كولمان حاكم قيلقيا البيزنطى مدى الخطر الذى يتهدد أملاك البيزنطيين اذا تمكن نور الدين من فتح أنطاكية ، فحشد جيشا من الأرمن وزحف نحو حارم ، فعندما علم نور الدين بذلك غير خط سميره الى أرتاح «٢١» ، ويبدو أن بوهمند الثالث ، وكانفتى غريرا ، انخدع بأنسحاب نور الدين ، وظن أن نورالدين النا عدل عن مهاجمة حارم لخوفه من جيش كولمان ، وأن الموقف يتطلب منه مطاردته ، فعضى بنجيشه وراء جيش نور الدين ، ولكنه فوجىء عند

<sup>(</sup>٢١) سعيد عاشور ، الناصر صلاح الدين ، ص ٥٥

<sup>(</sup>۲۲) حسن حبشي ، نور الدين والصليبيون ، ص ۸۲

<sup>(</sup>۲۳) ابن القلانسي ، ص ٣٠٥ ــ ابن واصل ، ج ١ ص ١٢٢

<sup>(</sup>۲٤) حسن حبشي ، نور الدين والصليبيون ، ص ٨٩

اقترابه من بلدة عم باستدارة قوات نور الدين وتطويقها لجيشه ، فانهزم الصليبيون هزيمة نكراء ، ووقع البرنس بوهمند الثالث والكونتريموند الثالث صاحب طرابلس ، وعامل الدولة البيز نطية على أرمينية أسرى فى أيدى المسلمين ، وتبع ذلك استيلاء نور الدين على قلعة حارم فى ٢١ رمضان سنة ٥٥٥ ه «٣٠» ( ١١٦٣ م ) ، وكان فى امكان نور الدين أن يستغمل هذا الانتصار الحاسم ويستولى على أنطاكية ، ولكنه لم يفعل ، ورد على من نصحه بالاستيلاء عليها بقوله : « أما المدينة فأمرها سهل ، وأما القلعة التي لها فهى منيعة لا تؤخذ الا بعد طول حصار ، واذا ضيقنا عليهم أرسلوا الى صاحب القسطنطينية وسلموها اليه ، ومجاورة بيمند أحب الى من مجاورة ملك الروم » «٢٦» ،

ولا شك أن نور الدين لم يكن يخشى من التدخل البيزنطى فحسب بل كان يعمل حساب عمورى أيضا ، ملك بيت المقدس ؛ كان نور الدين يخاف أن ينهض عسورى اليه من الجنوب ، وكان يسعى للوصاية على الامارة ، وأن يزحف البيزنطيون عليه من الشمال ، فيحصرانه ، ويقضيان على قواته ، وقد أثبتت الأيام صدق رأيه وحسن فراسته وتبصره فى

<sup>(</sup>۲۰) أبوشامة، الروضتين ج١ قسم ٢ ، ص٢٣٩ ــ أبوالفداء ،ج٥، ص ٥٧ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ص ٧٩ (٢٦) أبو شامة ، الروضتين ، قسم ٢ ص ٣٤٢

الأمور ، فقد "سرع عمورى بالعسودة من مصر فى نوفمبر سنة ١١٩٤ ، وزحف نحو أنطاكية ، وترددت الرسل بينه وبين نور الدين بشأن الأسرى، وانتهت المفاوصات بأن أطلق نور الدين سراح بوهمند الثالث «٢٧» .

ولم تقف اعسال نور الدين على تصفية امارة الرها والحد من خطسورة امارة أنطاكية باستئصال قلاعها وانما عمل على مواجهة مطامع مملكة بيت المصدس دون أن يهاجمها حتى يتجنب وصول حملة صليبية جديدة من آوريا ، وكان نور الدين يحرص كل الحرص على ضم حصن بانياس الى آملاكه ، فشرع منذ سنة ٤٥٥ ه (١١٥٣) فى مهاجمته ، فغى هذه السنة نمكن من الاستيلاء على حصن بافلس بالسيف ، وقتل حاميته، ومن هناك ; حف نحو ثغر بانياس ، ولكنه اضطر الى العدول عن ذلك وعاد الى حمص هام كامل ، وعقدت الهدنة بينه وبين بلدوين الثالث ملك بيت المقدس لمدة عام كامل ، ولقد قبل نور الدين أن يوقع هذه الهدنة حتى يكسب من الوفت ما يمكنه من التأهب والاستعداد للمعركة الكبرى بينه وبين مملك من بيت المقسسدس ، ولسكن الصليبيسين سرعسان ما نقضوا الهدنة ولم يمض على عقدها أربعة أشهر ، وذلك عندما وصلتهم ما القضوا الهدنة ولم يمض على عقدها أربعة أشهر ، وذلك عندما وصلتهم المدادات من البحر ، وقويت بذلك شوكتهم «٢٩» ، فزحفوا الى الغيضة

<sup>(</sup>۲۷) حسن حبشي ، نور الدين والصليبيون ، ص ۹۰

<sup>(</sup>۲۸) ابر القلانسي ، ص ۳۲۰

<sup>(</sup>۲۹) نعب المصدر ، ص ۳۳۷ ـ الروضتين ، ج ١ ص ٢٥٩

المجاورة لبانياس ، وأغاروا على جماعات الرعاة والفلاحين من المسلمين ، وأسروا من وجدوه فيها ، ناقضين بذلك شروط الهدنة .

جاء هذا الاعتداء الصليبي الآثم نذيرا لنور الدين بالحطر الجاثم ، فاستعد له منذ صفر سنة ٢٥٠ ، واستنفر أرباب الأعمال والمماقل والولايات بالاستعداد والتجمع تمهيدا لمهاجمة الصليبيين الذين نكثوا بالمهد، وظهرت آثار هذا الاستعداد فيما قام به نور الدين من استعراض لأملحته ، وتزيين لقلعة حلب وأسوارها بالآلات الحربية « وبالجواشن والعروع والتراس والسيوف والرماح والطوارق الافرنجية والقنطاريات والأعلام والمنجوقات والطبول والبوقات » « " » استثارة لنفوس المسلمين للجهاد - ولم يكتف بذلك ، بل عمد الى التأكد من تنظيم دفاعه ، فتوجه الى ناحية بعلبك لتققد قلعتها ، وتوزيع مهام المستحفظين لها وفى الوقت الذى كان يستعد فيه المسلمون للصدام الوشيك كان الصليبيون قد أرسلوا سرية تتألف من فيه المسلمون للصدام الوشيك كان الصليبيون قد أرسلوا سرية تتألف من الدفاع حول بانياس « ا" » استجابة لرغبة صاحبها هنفرى الثاني وصلت أنباء احتشداد الصليبين بالقرب من بانباس الى مسامع نصرة الدين أمير ميران أخى نور الدين ، وتطلعه للاستيلاء على هذه المدينة « الهم في ها نصرة الدين أمير ميران أخى نور الدين ، حتى أسرع بالزحف اليهم في ها نصرة الدين أمير ميران أخى نور الدين ، حتى أسرع بالزحف اليهم في ها المهم في الموستة الدين أمير ميران أخى نور الدين ، حتى أسرع بالزحف اليهم في المهم في الدين أمير ميران أخى نور الدين ، حتى أسرع بالزحف اليهم في الموسة الدين أمير ميران أخى نور الدين ، حتى أسرع بالزحف اليهم في الموساد المير ميران أخى نور الدين ، حتى أسرع بالزحف اليهم في الموساد المي المي المي المير ميران أخى نور الدين ، حتى أسرع بالزحف اليهم في الموساد الميون المير ميران أخى نور الدين ، حتى أسرع بالزحف اليهم في المي المير ميران أحدى نور الدين ، حتى أسرع بالزحف المير ميران أحدى المير المير الميران أحدى نور الدين ، حتى أسرع بالزحف المير المير ميران أحدى أسرع بالزحف المير المير ميران أحدى أسرع بالزحف المير ميران أحدى أسرع بالزحف المير المير الميران أحدى ألمير ميران أحدى أستعرب المير الميران ألمير ميران ألمي

<sup>(</sup>۳۰) ابن القلانسي ص ۳۳۸

<sup>(</sup>۳۱) ابن القلانسي ، ص ۳۳۹ ــ الروضتين ، ج ۱ س ۳۷۰

<sup>(</sup>۳۲) حسن حبشي ، نور الدين ، ص ٦٣

ربيع الأول سنة ٥٥٦ ه ( ٢٨ أبريل سنة ١١٥٧ م ) ، وأدركهم قبسل أن يصلوا إلى بانياس ، وأوقع بهم ، وتمكن رجاله من هزيمتهم ، وأسر المسلمون عددا كبيرا من مقدميهم سيقوا إلى حلب «٢٣» ، واستغل نور الدين هذا الانتصار الكبير وزحف بقواته من بعلبك ، بقصد استنزال بانياس ، وبلغه وهو نازل عليها بعساكره يحاصرها نبأ انتصار أسد الدين في هو نين على الفرنجة ، فاشتد حماسه ، وتمكن من الاسيلاء على بانياس، ولكن صاحبها الهنفرى تحصن في قلعتها ، فلما علم بلدوين الثالث بذلك أسرع الى نجدة الهنفرى ، فخرج المسلمون من بانياس بعد أن خربوا عمرانها ، ودمروا مبانيها ، ودخلت قوات الصليبيين بانياس وأنقذت المحصورين في قلعتها ، ثم قفل بلدوين عائدا الى بيت المقدس بعد أن فرغ من مهمته ، أما الصليبيون فقد عسكروا في المسلمون وهزموهم هزيمة نكراء ، وأسروا منهم عددا وبانياس ، فدهمهم المسلمون وهزموهم هزيمة نكراء ، وأسروا منهم عددا وخرج الدماشقة لمشاهدتهم «٤٣» ،

ثم حاول نور الدين استرجاع بانياس بعد ذلك ، ولكن الدفاع عنها أصبح في هذه المرة قضية تحدى من جانب الصليبين ، له ارتباط كبير بكرامتهم وشرفهم ، فاضطر نور الدين الى رفع الحصار عنها «٣٥» ، ثم

<sup>(</sup>۳۳) ابن القلانسي ، ص ۳۳۹ ــ الروضتين ، ج ۱ ص ۲۹۰ ۰

<sup>(</sup>٣٤) نفس المصدر ص ٢٤٢

<sup>(</sup>۳۵) حسن حبشي ، نور الدين ، ص ٦٦

كانت محاولته الثانية فى سنة ٥٦٠ ه ، وهى المحاولة التى انتهت بنجاحه فى استرداد بانياس «٢٦» •

ولكن نور الدين ، على الرغم من الارتباك الذى أحدثته زلازل عام ٢٥٥ه ، وعلى الرغم من الأراجيف التى أذاعها أعداؤه بموته ، ومراسلة أولاد الأمير سلطان صاحب شيزر للصليبين لتسليم هذه المدينة لهم ، وقدوم رسل منهم لأخذها ، على الرغم من كل ذلك فقد بادر نور الدين واستولى على شيزر وعسرها وعمر أسوارها بعد أن سقطت بسبب الزلازل «٢٧» ، ثم سلمها الى مجد الدين بن الداية «٨٨» ، ورد الصليبيون على هذا العمل باستيلائهم على حارم فى أول محرم سنة ٣٥٥ «٢٩» مستغلين فرصة معاودة المرض لنور الدين وبدأوا يبثون غاراتهم فى اقليم جوران وداريا ، ولكن نور الدين لم يلبث أن خرج بنفسه لمحاربتهم ، والتقى مع وداريا ، ولكن نور الدين لم يلبث أن خرج بنفسه لمحاربتهم ، والتقى مع أسد الدين عقب غزوة قام بها فى أعمال صيدا ، فشنا معا هجوما على أراضى

<sup>(</sup>٣٦) أبو شامة ، الروضتين ، ج ٢ ص ٣٥٦ ــ ابن الأثير ، الباهر ص ١٣٠

<sup>(</sup>٣٧) ابن الأثبر ، الباهر ص ١١٢ •

تهدم بسبب هذه الزلازل حصن شيزر على واليها تاج الدولة بنأبى العساكر بن منقف (راجع ابن القلانسي ، ص ٣٤٤ ـ أبو شامة ، الروضتين ، ج ١ ص ٢٦٢)

<sup>(</sup>٣٨) أبو شامة ، الروضتين ج ١ ص ٣٧٦

<sup>(</sup>۲۹) آین القلانسی ، ص ۲۵۰

الصليبيين ، فتصدى لهما بلدوين ، وانتهى الأمر بعقد صلح بين الطرفين ، م حاول نور الدين مهاجمة حصن الأكراد بالبقيعة من أراضى كونتية طرابلس فى سنه ٥٥٨ هـ ، ولكن هذه المحاولة أخفقت بسبب مفاجأة الاسبارية وقوات ريسوند الثالث صاحب طرابلس وبوهمند الثالث وقسطنطين كولمان لجيش نور الدين «نه» ، وفى سنه ٥٦١ ه تسكن نور الدين من الاستيلاء على حصن المنيطرة من حصون كونتية طرابلس «الم» ، وقيل فى سنة ٥٦٢ ه «٢٢» ، وفى هذه السنة (أعنى فى سنة ٥٦٢ هـ) ، وفى هذه السنة (أعنى فى سنة ٥٦٢ هـ) أغارت عساكر نور الدين على حصن الأكراد وعرقة وجبله ، وافتتحت العريمة وصافيثا «٢٢» ، وأتم نورالدين فتح عرقة فى سنة ٥٦٧ ، وأتم نورالدين فتح عرقة فى سنة ٥٦٧ ، مأغارت عساكرد بعد ذلك على ضرابلس «٤٤» ،

ثم توفى نور الدين محمدود فى سنه ٥٦٥ با خواديق ، إمد أن حفى القسم الأعظم من خطته فى نوحيد الجبهة الاسلامية ومواجهة الخط

<sup>(</sup>٤٠) أبو شامة ، ج ١ ص٣١٨ ــ ابن واصل ، ج ١ ص١٣٥ ــ ابن الأثير ، الباهر ص ١٦٦

<sup>(</sup>٤١) أبوشامة ، ج ٢ ص ٣٦٠ ــ ابن واصل ، ج ١ ص ١٤٨ ــ الباهر ص ١٣١

<sup>(</sup>٤٢) ابن شداد ؛ النوادر السلطانية ص ٣٨ · وبجعلها أبو الفداء في سنة ٥٦١ هـ ( المختصر ، ج ٥ ص ٦٠ )

<sup>(</sup>٤٣) أبوشامة ، ج ٢ ص ٣٧٤ . ٣٧٥ ــ ابن واصل . ج ١٠س١٥٠ . ١٥٣ ــ أبو الفداء ، ج ٥ ، ص ٦٠

<sup>(</sup>٤٤) نفس المصدر ، ص ٥١٧ ــ ابن الأثير ، الباهر ، ص ١٥٤ .

العمليبى وسسمتهى الناصر صلاح الدين أثره فى هدا السبيل ولا شك أن بور الدين محبود كان صاحب الفضل فى بوحيد فوى المسلمين لمواجهة اطماع الصليبيين فى الشاء ، وأنه نسكن بفضل بلائه ومهارته الحربية أن يوفف حركه الدفع الصليبي وأن بسيرجع عددا من المعاقل والحصون . وأن يمهد بدلك للدور العظيم الدى قاء به الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب والسلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس و

وينبغى بهذه المناسبة أن شير الى أن الفضل فيما أحرزه المسلمون من انتصارات في ظل نور الدين محمود يرجع قبسل كل شيء الى روح المرابطة التى تجلت في عصره ، والى صلاحه وزهده وحبه للجهاد ، وقد أقسيحت هذه الروح المجال لاشتراك جماعة من المغاربة في الجهاد مع عساكره «من» : ولذلك عين للمغاربة الغرباء الملتزمين زاوية المالكية بجامع دمشيق أأوقافا كثيرة «٢٠» . كما كان بيدل عامة جهده لافتداء الأسرى منهم لأنهم عرباء لا أهل لهم «٢٠» . ولعل اشراك جماعه من المرابطين المغاربة في الجهاد ضد الصليبين السبب في كثره وجود التأثيرات المغربية على بعض الموابلس في العصر المملوكي ،

### ب ـ سياسة صلاح الدين والعادل نحو كونتية طرابلس:

بدأت نذر الانقساء والاختلاف نظهر من جديد بعد وفاة نور الدبن

<sup>(</sup>٤٥) ابن جبير ، الرحلة ص ٢٠١

<sup>(</sup>٤٦) نفس المرجع ص ٢٨٥

<sup>(</sup>٤٧) نفس المرجع ص ٣٠٨

مهدده وحدة الجبهه الاسلامية بالتفتت والتصدع ، فلقد تنازع الوصاية على الصالح اسماعيل بن نورالدين الذى لم يكن يتجاوز من العمر احدى عشر سينة كبار قادة الشام ، مندفعين فى ذلك وراء مطامعهم الشيخصية للسيطرة على شؤون الشيام ، ونخص بالذكر منهم شيمس الدين محمد بن المقدم فى دمشق وشيمس الدين على بن الداية فى حلب ، وسعد الدين كمشتكين الخادم فى حلب ، وهو الذى قبض على ابن الداية وانفرد هو بأتابكية الملك الصالح اسماعيل •

ومن حسن طالع المسلمين فى ذلك الحين أن تولى القائد البطل صلاح الدين القيام بنفس الدور الذى قام به نور الدين محمود من قبل ، لتوحيد القيادة الاسلامية ، وحسم أدواء الفتن ، تمهيدا لمواجهة قوى الصليبيين ، وكانت مصر فى هذه المرة قاعدة النضال ضد الصليبيين ، والمركز الذى انطلقت منه حركة توحيد الصف الاسلامى •

شرع صلاح الدين فى تنفيذ خطته للقضاء على أسباب الخلاف ، وجمع شمسل المسلمين ، وتأليف كلمتهم ، تجنبا لما قد يقوم به الفرنجة من حركات توسعية مستغلين اختلاف أمراء الشمام «٤٨» ، فدخل دمشتى فى ٣٠ ربيع الاول سنة ٥٧٠ ، ثم استولى على حمص فى جمادى الاولى ، ووكل الى جماعة من عسكره بمحاصرة قلعتها ، ثم استولى على الرستن وحماة ، وزحف بعد ذلك الى حلب ، ونزل على جبل جوشن ، وأحاط عسكره بحلب و فكتب سعد الدين كمشتكين الى راشد الدين سنانزعيم

<sup>(</sup>٤٨) أبو شامة ، الروضتين ، ج ٢ ص ٩٠٥

الاسماعيلية الحشيشية ، وأرسل اليه الأموال ووعدهم بالضياع ، نظير أن يعمل الحشيشية على اغتيال صلاح الدين عن طريق الفداوية «٤٩» ، ولكن جماعة الحشيشية الذين كلفهم سنان بهذه المهمة أخفقوا في مهمتهم ، فاضطر كمشتكين الى أن يكتب الى ريموند الثالث صاحب طرابلس وكافل مملكة بيت المقدس ، وصاحب السكلمة العليا في الامارات الصليبية بعد وفاة عبورى الأول «٥٠» ، يحنه على مهاجمة صلاح الدين ويعده بكثير من الوعود ويطعمه في حمص ، ولم يكن ريموند زاهدا في حمص ، وانما أراد استغلال النزاع القائم ليكسب من ورائه أملاكا جديدة وقلاعا أسلامية ، كما كان يدرك مدى الخطورة التي يمكن أن تنشأ عند قيام حلف اسلامي يضم القاهرة ودمشيق وحلب «٥١» ، وعلى هذا النحو لم يتردد ريموند في الاستجابة الى طلب كنشتكين ، وزحف بجيشه الي حمص يتر يرغم صلاح الدين على رفع الحصار عن حلب ، ونجح في تحقيق غرضه ، اذ انسحب صلاح الدين الى حمص «٢٥» وحصنها ، فخاف ريموند غرضه ، اذ انسحب صلاح الدين الى حمص «٢٥» وحصنها ، فخاف ريموند

<sup>(</sup>٤٩) ابن واصل ، ج ٢ ص ٢٤ ــ عبد المنعم ماجد ، الناصر صلاح الدين الأيوبي ، القاهرة ، ١٩٥٨ ص ٩٢

<sup>(</sup>٥٠) أمضى ريموند اثنتى عشر سنة أسيرا فى حلب بعد هزيمته فى حارم سنة ٥٥٥ ه ، ثم سعى فخرالدين مسعود بن الزعفرانى فى اطلاقه قبل وفاة نور الدين نظير فدية قدرها ١٥٠ ألف دينار وفكاك ألف أسير (راجع الروضتين ، ص٢١٤ ٤ ٦١٤ )

<sup>(</sup>٥١) سعيد عاشور ، الناصر صلاح الدين ، ص ١١٦

<sup>(</sup>٥٢) أبو شامة ، الروضتين ، ج ٢ ص ٢١١ ، ٢١٤

من لقاء قوات صلاح الدين ؛ وانسحب الى حصن الأكراد • وعند أله سار صلاح الدين الى بعلبك واستولى عليها في ٤ رمضان «٣٠» •

وفهذه الأثناء كان سيف الدين غازى الثانى صاحب الموصل يراقب الأحداث ، فاستاء لاستفحال أمر صلاح الدين ، وعلو كلمته ، وامتداد نفوذه ، وعظم سطوته ، ووجد سيف الدين غازى نفسه مرغما على التداخل لينال نصيبه من الغنسية قبل أن تمتد اليها يد صلاح الدين ، فسير جيشا كثيفا قدم عليه أخاه عز الدين مسعود ، وانضم الى هذا الجيش عسكر حلب ، واشتبك المواصلة والحلبيون مع عسكرصلاح الدين فى قرون حماة فى ١٩ رمضان سنة ٥٧٠ ه ( ١١٧٥ م ) وانتهت المعركة بانتصار صلاح الدين وتم الصلح بينه وبين خصومه على أن يكون له حكم بلاد الشام ابتداء من جنوب حماة بالاضافة الى المعرة وكفر طاب ، ولم يكتف صلاح الدين بذلك بل ضم اليه حصن بعرين «٤٥» ،

لم ترض هذه النتيجة التي أسفرت عنها معركة قرون حماة سيف الدين غازى أتابك الموصل ، فسعى الى نكث الصلح بين الحلبيين وصلاح الدين ، كما اتفق مع ريموند الثالث على أن يطلق من كان في أسره من أمراء الصليبيين بحلب ومن جملتهم أرناط صاحب السكرك وجوسلين

<sup>(</sup>٥٣) سعيد عاشور ، الناصر صلاح الدين ص ١١٦

<sup>(</sup>٥٤) ابن شداد ، ص ٥١ ـــ ابن واصل ، ج ٢ ص ٣٤ ــ أبو الفداء ، ج ٥ ص ٨٧ ــ المقريزي ، السلوك ، ج ١ ص ٥٩ ٠

الثالث ، فى مقابل أن يقــوم ريسوند بسحالفة الحلببين والمواصــلة ، وأن يساعدهم على صلاح الدين .

وأعد سيف الدين غازى للسرة الثانية حملة لمهاجة صلاح الدين ، وعلى الرغم من كثافة جيش المواصلة والحلبين ، بحيث بلغت عدته نحو عشرين ألفا من الفرسان ، فقد تمكن صلاح الدين من انزال الهزيمة بهم عند تلى السلطان فى ٧١٥ هـ «٥٥» ، واستقل صلاح الدين هذا الانتصار الحاسم فى الاستيلاء على بزاعة ومنبج وأعزاز ، ثم تأهب لحصار حلب للسرة الثانية وحدث أن حاول الاسساعيلية اغتيال صلاح الدين اثناء حصاره لأعزاز ، ولكن محاولتهم باءت بالفشل فى هذه المرة كذلك ، واضطر صلاح الدين المى ممحاصرة مصياف حصنهم الأمنع ، ونصب عليها المجانيق فى سنة المى ممحاصرة مصياف حصنهم الأمنع ، ونصب عليها المجانيق فى سنة عن محاصرة ملب نقوان الصليبيون فى هذه الآونة عن شغل صلاح الدين عن محاصرة حلب ، فقام بلدوين الرابع ملك بيت المقدس مع ريسوند الثالث صاحب طرابلس وكافل مملكة بيت المقدس بمهاجمة اقليم البقاع ، غير أن ابن المقدم متولى بعلبك وأعمالها تسكن من هزيمتهم فى عين الجر وردهم على أعقابهم «٥٠» ،

<sup>(00)</sup> ابن شداد ص ٥٢ ـ أبو شامة ، ص ٦٥١ ـ ابن واصل ، ج٢ ص ٣٨ وما يليها ـ سعيد عاشور ، الناصر صلاح الدين ، ص ١١٨ ، ١١٨ ، (٦٥) ابنواصل ، ج ٢ ص ٤٧ ـ أبو الفدا ج ٥ ص ٨٠ ـ السلوك، ج ١ ص ٢٢

<sup>(</sup>٥٧) ابن شـــداد ص ٥٣ ــ الروضتين ص ٦٦٩ ــ السلوك ، ج ١ ص ٦٤

على أن أعمال العليبين العدوانية ضد سلاح الدين لم تقف الى هذا العد ، فقدأثارت انتصارات سلاح الدين فى لنمام على العابيين والعمليبين فى آن واحد مخاوف العمليبين ، وكان لذلك أعظم الأثر فى قدوم حسلة صليبية جديدة الى الشلم فى سنة ٧٧٥ ه ( ١١٧٧ م ) يقودها فيليب الألزاسى دى فلاندر ( كنداقلندس ) ، ولكن هذه الحملة فشلت فى مهمتها شأنها فى ذلك شأن الحملات السابقة وتحولت مشروعاتها من مهاجمة مصر الى مهاجمة حماة وحارم ، ويهمنا أن نعرف بوجه خاص سياسة صلاح الدين نحو كونتية طرابلس ،

آدى انتصار الصليبين بقيادة بلدوين الرابع على المسلمين عند نهر الصافية بالقرب من الرملة فى أول جمادى الآخرة سنة ٥٧٣ ه «٨٥» الى تعديهم على أراضى المسلمين فى شمال الشام فى حماة وشيزر وحارم ، وعندئذ عسد صلاح الدين الى تطبيق سياسة هجومية على مسلكة بيت المقدس ، وانتصر على الصليبين انتصارات متتالية فى ظاهر بانياس وفى حصن بيت الأحزان وفى مرج عيون فى سنة ٥٧٥ ه (١١٧٨ م) ، وفى مخاضة بيت الأحزان تمكن المسلمون من قتسل الهنفرى صاحب حصن بانياس ، كذلك هاجم صلاح الدين صيدا وصور وبيروت فى محرم سنة بانياس ، كذلك هاجم صلاح الدين صيدا وصور وبيروت فى محرم سنة مايو سنة ٢٧٥ ه ( ١١٨٠ م ) ، ويذكر الدكتور سعيد عاشور أن هذه مايو سنة ٢٧٥ ه ( ١١٨٠ م ) ، ويذكر الدكتور سعيد عاشور أن هذه

<sup>(</sup>٥٨) الروضتين ، ج ٢ ص ٧٠٠

<sup>(</sup>٥٩) السلوك ج ١ ص ٦٨

الهدنة كانت وقفا على مملكة بيت المقدس مما جعل صلاح الدين فى حل من مهاجمة الصليبيين فى شسال الشام ، وخاصة امارة طرابلس ، فهاجم صلاح الدين بالاستعانة بأسطول مصر ثغر أنطرطوس ، وأنزل بهذه المدينة خسائر ذادمة أرغبت ريبوند الثالث على عقد هدنة مداثلة مع سلاح الدين فى سنة ٧٧٥ ه «٣٠»

ولم تلبث العلاقات بين صلاح الدين وريبوند انثالث صاحبطرابلس وكافل مملكة بيت المقدس أن تحسنت بعد ذلك تحسنا ملموسا في الوقت الذي ساءت فيه بين ريبوند وباردنات مملكة بيت المقدس بسبب اختيارهم لجى دى لوزينان ملكا على بيت المقدس وكان ريسوند قد جدد الهدنة بينه وبين صلاح الدين لمدة أربع سنوات ( ١٨٥هـ ١٨٥٥ ما ١١٨٥ ما ١١٨٥ ما ودخل في طاعة السلطان ، فرد اليه صلاح الدين أسرى كوتية طرابلس ، فلما أقصى ريبوند عن كفالة بيت المقدس ، ازداد تقربا من صلاح الدين : « وصار يناصحه » «١١ » ، وباين أهل ملته وبث تقربا من صلاح الدين ضد لوزينان السرايا في بلادهم «٢٢» ، ولم يلبث ن استعان بصلاح الدين ضد لوزينان عندما أزمع هذا الأخير على محاربته ، « وانتسى اليه واعتضد به وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج ، ففرح صلاح الدين والمسلمون منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج ، ففرح صلاح الدين والمسلمون

<sup>(</sup>٦٠) السلوك ، ج ١ ص ٧٧ ــ سعيد عاشور ، الناصر صلاح الدين ص ١٣٤

<sup>(</sup>٦١) المقريزي ، السلوك ، ج ١ ص ٩٢

<sup>(</sup>٦٢) ابن واصل ، مفرج الكروب ، ج ٢ ص ٧١٥

بدُلك ووعده النصرة «٣» وكان ذلك من حسن طالع المسلمين ومن أسباب نصرة الاسلام «٦٤» ، قان انقسام الصليبيين كان تذيرا بهزيمتهم الساحقة في حطين •

ثم كانت هزيمة الصليبين في صفورية في مايو سنة ١١٨٧ ، وهي الوقعة التي سقط فيها عدد كبير من أبطال الصليبين وفي مقدمتهم مقدم الاسبتارية ، افاقة للصليبين من سباتهم العميق ، وباعثا لهم على التكتل أمام الخطر الاسلامي الجديد ، فأسرع ريسوند الثالث الى الدخول في مناعة جي دي لوزينان ومصالحته ، وقد أشار العماد الأصفهاني الى هذه المصالحة فقال : « وقد كن بينهم حينئذ حلف منبعث ، وحلف منتكث ، ووقوع نفار بين الأنفار ، ووقود شرار بين الشزار ، ولما استدانوا حين حينهم ، سعوا في اصلاح ذات بينهم ، ودخل الملك على القومص ليتقمص له بالود الأخلص ، ورمي عليه بنفسه ، واستبدل وحشته بأنسه ، فاصطحبا بعد ما صححا ، وتزاور الفرنج وتوازروا ، وتآمروا ما بينهم وتشاوروا » «٢٥» ،

<sup>(</sup>٦٣) ابن الأثير ، الكامل فى التاريخ ، حوادث ٥٨٦ ويقول العماد الاصفهاني : « واستنصر عليه بسلطاننا ا

ويقول العماد الاصفهاني : « واستنصر عليه بسلطاننا الملك الناصر » ( الفتح القسى ، ص ٦٨ طبعة الدار القومية )

<sup>(</sup>٦٤) أبوشامة ، ج ص ٧٤ ، ٧٥ ــ ابنواصـــل ، ج ٢ ص ١٨٥ ــ ابن الاثير، الكامل في التاريخ ، حوادث ٨٦٥

<sup>(</sup>٦٥) العماد الاصفهاني ، الفتح القسى ، ص ٦٥ ــ ابنواصل ــ ج٢ ص ١٨٩

وفى موضع آخر يقول: «جاء الملك الى القومصى بنفسه ، وفتح له ما وجده من وحشته وعدمه من أنسه ، وقال أصحاب القومصى له: ان لم ننصره فنحن ما نخذل الدين ، ولا نكون بأيدينا مسلمين الى المسلمين ، ونست بيهم ليوم المصاف المصافاة ، وزالت المنافرة والمنافاة «٢٦» • وذكر أبو الفداء أن القومصى صاحب طرابلس « كان قد هادن السلطان ودخل في طاعته ، فأرسلت الفرنج الى القومص المذكور القسوس والبطرك ينهونه عن موافقة لسلطان ويوبخونه ، فصار معهم ، واجتسع الفرنج لملتقى السلطان «٢٧» •

ولم يكد صلاح الدين يعلم بزوال أسباب الخلاف القائم بين ريموند وجى ، ودخول ريموند فى طاعة الملك ، ونكثه بذلك الاتفاقية المبرمة بينه وبين صلاح الدين حتى زحف طبريه «٢٨» فى ٢١ ربيع الآخر ٩٨٥ ه (يوليو ١١٨٧ م) ، فهدم النقابون أحد أبراجها وهدموه ، ودخلها المسلمون «٢١»، ولكن قلعتها استعصت عليه ، وكانت بداخلها أشيفا زوجة ريموند ، فأقام على حصارها فرقة من جيشه ومضى هسو ليلتقى مع جيش الصليبين الزاحف عليه ، ومع شدة قلق ريموند الثالث على زوجته وبنيها ، فقد نصح الملك عليه ، ومع شدة قلق ريموند الثالث على زوجته وبنيها ، فقد نصح الملك بالانتظار وترقب الاحداث ، وقال له : «هذا صلاح الدين لا يقاس بأحد

<sup>(</sup>٦٦) العماد الأصفهاني ، المرجع السابق ، ص ٦٨

<sup>(</sup>٦٧) أبو الفداء ، ج ه ص ٥٥

<sup>(</sup>٦٨) كانت طبرية ملكا لأشيفا زوجة ريموند الثالث

<sup>(</sup>٦٩) العماد الأصفهاني ، ص ٧٦ - أبو الفداء ، ج ٥ ص٥٥

من السلاطين لتسلطه ، واقدامه على المخاوف وتورطه ، وان كسركم مرة فلا يصبح لكم الجبر ، وليس الا المراوغة والمغاورة والصبر ، والصواب ألا نخالطه ولا نباسطه ، ولا نخالفه ، ونقب ل شرائطه » « ٧ » ، فاتهسه أرناط بالخوف من المسلمين والميل اليهم ، وقال له الملك : « أنت قدقلبتك الآفة ، وفي قلبك المخافة » ، ولم يسع ريموند الا الرضوخ مكرها أمام اجماع القادة والبارونات ، والتقى الجمعان في حطين ، وانتهت الوقعة بهزيمة شنعاء لم يشهد لها الصليبيون نظيرا من قبل ، وكان ريموند قسد أدرك بحكم خبرته وتجاربه السيابقة مع المسلمين عبث القتال ، ورأى المسلمون يحدقون بالفرنجة احاطة الدائرة بقطرها ، فأيقن بالهزيمة ، وتحايل على النجاة بنفسه ، ففتح له تقى الدين ضاحب حساة ثفرة خرج منها ريموند مع نفر من رجاله «٢١» الى صور ، أما قلعة طبرية فقد استسلمت في اليوم التالى ، وأخرج صلاح الدين زوجة ريموند من القلعة بالأمانهي ونساؤها ورجالها ، ومضت الى طرابلس قاعدة زوجها «٢٧» ، وكان فرار

<sup>(</sup>٧٠) نفس المرجع ص ٦٦

<sup>(</sup>۷۱) ابن شداد ، ص ۷۷ - العماد الأصفهانی ، ص ۷۹ - ابن الأثیر، السكامل ، حوادث ۸۸۳ - أبو الفداء ج ٥ ص ٥٥ - النجوم الزاهرة ، ح ٢ ص ٣٢ - سعید عاشور ، الحركة الصلیبیة ج ٢ ص ۸۰٤ ، الناصر صلاح الدین ، ص ۱۹٤ .

<sup>(</sup>٧٢) العماد الأصفهاني ، ص ٨٥

ريسوند الثالث أثناء القتال فى حطين سببا فى أن يتهم بالخيانة والتواطؤ مع عسكر صلاح الدين «٢٠» ، ويبدو أنه فكرم على فراره من المعركة ، فقد مرن توفى بعد حطين بثلاثة أشهر اما أسفا على هزيمة الصليبيين ، أو ندما على الفرار أو لمرضه بذات الجنب فى رجب سنة ٥٨٣ ه ( اكتوبر ١١٨٧ ) .

وأخذت المعاقل الصليبية الكبرى تتساقط فى أيدى المسلمين بعد حلين ، فسقطت عكا والناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية والشقيف والفولة ومجدل يابا ويافا والطور وقلعة تبنين وصرفند وصيدا وهوين وزرعين وبيسان ونابلس واللجون وأريحا والبيرة وأرسوف وبيروت والداروم وغزة وعسقلان والرملة والقدس وغيرها «٢٤» • وتدفقت فلول الصليبين وجبوع الفارين من المدن التي دخلها المسلمون شمالا نحو طرابلس ، ولكن طرابلس التي كانت تجتاز محنتها وتجتر آلامها بعد وفاة رسوند الثالث وانتقال الحكم فيها الى البيت النورماني بأنظاكية أغلقت أمامهم أبوابها ، ورأى صلاح الدين أن يستغل انتصاره فى حطين فى توجيه ضرباته لامارة أنطاكية ب طرابلس فى نفس الوقت الذى يقوم فيه بتطهير الجيوب الصليبية فى فلسطين ففى الوقت الذى كان يحاصر فيه بيروت سقطت جبيل فى يدى المسلمين فنى الوقت الذى كان يحاصر فيه

Stevenson, p. 246, Note 7 (VT)

<sup>(</sup>٧٤) العماد الأصفهاني ، ص ٢٢٧

<sup>(</sup>۷۰) ابن شداد ، ص ۸۰ ـ ابن واصل ، ج ۲ ص ۲۰۷ ـ العساد الأصفهاني ، ، ص ۱۰۸ ـ أبو الفداء ، ج ٥ ص ٩٦

ثم هاجم صلاح الدين حصن الأكراد المنيخ في أول ربيع الثاني سنة ٤٨٥ه، وشن الغارات على البقيعة من أراضى كو تتية طرابلس «٢٧» ، ولما استعصى عليه الحصن تركه الى أنظرطوس في ٢ جمادى الأولى ، فألفاها خالية ما عدا القلعة ، فخرب عمرانها ، وآمر « بوضع النار في البلد » «٧٧» ، وهاجم المسلمون صافيتا وعرقة والعربمة ، وافتتحوا حصن يحمور الواقع الى الثمال من العربمة «٨٨» ، ولكن السلطان لم يشأ أن يستنفذ جهده في محاصرة حصون طرابلس وقلاعها لمناعتها ووفزة حامياتها ، واستعدادها للحصار الطويل «٢٩» فاكتفى بغاراته في نواحي طرابلس ، وزحف الى امارة أنطاكية ، فهاجم بلنياس ، واستولى عليها ، ثم استولى على جبلة وحصن بكسرائيل واللاذقية وحصن صهيون وبلاطنس وبكاس ودربساك وحصن بكسرائيل واللاذقية وحصن صهيون وبلاطنس وبكاس ودربساك وشهيواس ، وهكذا أصبحت امارة أنطاكية هـ طرابلس مقصوصة

<sup>(</sup>۷۲) ابن شداد ، ص ۸۲ ، ۸۷

<sup>(</sup> vv ) ابن شداد ، ص ۸۸ - ابن واصل ، ج ۲ ص vv

<sup>(</sup>٧٨) العماد الأصفهاني ، ص ٢٢٧

<sup>(</sup>٧٩) قال قاضى جبيلة للسلطان: « ان الاشتغال بطرابلس على احترازها واحتراسها وكثرة ناسها وتدرعها بلباس بأسها واستعدادها للحصيار، وتجنبسها عن الاصحار، يذهب الزمان ويفوت الاستكان» (العماد الأصفهاني، عن ٢٢٧ ــ ابن واصل ، ج ٢ ص ٢٥٦)

الجناحين «^^» ، وأخيرا عقد السلطان الهدنة لمدة ثمانية أشهر مع صاحب أنطاكية لشدة ضجر عسكره ومللهم من مواصلة الحرب والقتال على أن يطلق بوهمند جميع أسارى المسلمين •

#### \*\*

ولما توفى صلاح الدین فی ۲۷ صفر سنة ۸۹۹ (۱۹۹۳ م) تعزقت مملکته بین بنیه واخوته ، واشتد النزاع بینهم ، فانتهز الصلیبیون الفرصة واستولوا علی جبیل فی سنة ۹۹۰ ه «۸۱» ، ثم استولوا علی بیروت وقلعتها فی سنة ۹۹۰ ه «۸۲» ، وأعطاها الکونت هنری فی سنة ۹۹۰ ه «۸۲» ، وأعطاها الکونت هنری شمامبین الی چان دی ایبلن «۸۱» ، وفی ۳ رمضان سشة ۹۹۰ اجتمع الصلیبیون ، خیالتهم و رجالتهم ، من حصن الاکراد ومن طرابلس وماحولها من حصون ، وأغاروا علی أراضی المسلمین فی بعرین ، فاضطر الملك المنصور صاحب حناة الی مقاتلتهم ، وهزمهم ، وأسر عددا من مقدمیهم و خیالتهم «۸۰» ، ولم یسف علی هذه الغارة ۱۸ یوما حتی خسرج حشد هائل من فرسان

<sup>(</sup>۸۰) سعيد عاشور ، الناصر صلاح الدين ص ٢١٣ ـ الحركة الصليبية ، ص ٨٣٠

<sup>(</sup>۸۱) ابن واصل ، ج ۳ ص ۲۲ ـ السلوك ، ج ۱ ص ۱۱۲

<sup>(</sup>٨٢) نفس المصدر ، من ٧٤ ــ أبو الفداء ، ج ٥ ص ١٢٢

<sup>(</sup>۸۳) صالح بن یحیی ، تاریخ بیروت ص ۳۸

<sup>(</sup>۸٤) ابراهیم نعوم کنعان ، بیروت فی التاریخ ، بیروت ۱۹۶۳س۲۹

<sup>(</sup>٨٥) ابن واصل ج ٣٠ص ١٤٣ ـ أبو الفداء ، ج ٥ ص ١٣٤

الاسبتاريةعدتهم أربعمائة فارس، وألف ومائتين من الرجالة عدا التركبولية، من حصنى الأكراد والمرقب ، وأغاروا على حصن بعرين ، وتسكن الملك المنسور في هذه المرة أيضا من هزيستهم ، وقتل منهم مقدم التركبلية وقومصى من البحرية «٨١» و وأخيرا عقد معهم الهدنة في سنة ٢٠٠ ه «٨٠» و ولما انتهت الهدنة ، أغار الاسبتارية من جديد على حماة في سنة ٢٠١ ه ، فتجددت الهدنة بينه وبينهم «٨٨» و وفي ذي القعدة أغار فرنج طرابلس على جبلة واللاذقية ، وأكسوا جماعة منهم بالقرب من جبلة ، فخرح أهل جبلة لمطاردة الفرنج فأحاط بهم الفرنج من الكمائن ، وقتلوا من المسلمين أعدادا هائلة «٨٩» ،

وكان من الطبيعى ازاء هـذه الغارات المتسكررة التى كان يشنها الاسبتارية على اقليم حسص أن يعمل السلطان الملك العادل على تأديب الاسبتارية بحصن الأكراد وغيره من حصون طرابلس ، وارهابهم ، ففى سنة ٢٠٣ ه نزل العادل على ضفاف بحيرة قدس ( بحيرة حمص) واستدعى ملوك الشام من أهل بيته مع عساكرهم ، فقدم اليه الملك المنصور صاحب حماة ، والملك المجاهد صاحب حمص و نجدة بن الملك الظاهر صاحب حلب،

<sup>(</sup>۸٦) ابن واصل ، ج ٣ ص ١٤٩ ــ المقريزي ، السلوك ، ج ١ص١٦٦

<sup>(</sup>۸۷) نفس المصدر ، ص ١٥٤ ـ السادك ، ج ١ ص ١٩٢

<sup>(</sup>۸۸) نفس المصدر ، ص ۱۶۳

<sup>(</sup>٨٩) نقس المصدر ، ص١٦٦ ــ السلوك ، ج ١ ص١٦٤ ــ

والمجد صاحب بعلبك ، بالاضافة الى عسكر سنجار والموصل والمجزيرة وآمد ، حتى بلغت عدة عساكر عشرة آلاف فارس ، فأعلن عن عزمه على قصد كونتية طرابلس ، ثم زحف الى حصن الأكراد ونازله ، وتمكن عسكره من افتناح برج مجاور له يعرف ببرج أعناز ، فأسر من حاميته نحو خمسمائة وغنم غنائم كثيرة ، ثم زحف الى قلعة قريبة من طرابلس ، نصب عليها المجانيق وحصرها فترة من الوقت حتى افتتحها ، ثم حاصر مدينة طرابلس نفسها حصارا شديدا ، ونصب عليها المجانيق وعاث عسكره فى قرى طرابلس وضياعها وبساتينها ، وانتسفوا المزارع والثمار ، وهدموا كل بناء قائم فى ظاهر طرابلس ، وقطعوا مياه العين التى تمدطرابلس بالمياه ، وخربوا طرقها ويضيف ابن الأثير أن السلطان العادل استولى على حصن القليعات وهو حصن صغيريقع شمالى عرقة ، ثم خربة « ١٠ » ، استولى على حصن القليعات وهو حصن صغيريقع شمالى عرقة ، ثم خربة « ١٠ » ، المنظر بوهمندالرابع الى أن يسأله الموادعة ، وأرسل اليه أمو الاوهدايا ، بالحجة الى ثلثمائة من أسرى المسلمين ، وتم الصلح بينهما فى آخر ذى الحجة سئة ٣٠ ٩ ه « ١٩ » ،

Recueil des Historiens des Croisades, t. 11, Partie 1 ére, p. 106.

<sup>(</sup>٩٠) ابن الأثير ، الكامل ، حوادث سنة ٢٠٤ هـــ

<sup>(</sup>۹۱) ابن واصل ج ۳ ص ۱۷۳ – أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ۲ ص ۱۹۹ – المقریزی ، السلوك ، ج۱ ص ۱۹۹ – المقریزی ، السلوك ، ج۱ ص ۱۹۳ ، ۱۹۳ – سعید عاشور، الحركة الصلیبیة ، ج ۲ ص ۹۶۸

ولما أغار الفرنج على دمساط فى سمه ١٥٥ ه أمر العادل ولده الملك الأشرف بالاغارة على كونتيه طرابلس . فهما حم الأشرف صافعنا ، وخرب ربضها ، ونهب رستاقها ، وهمدم ما كان قائما حولها من حصون وقلاع ، ثم استولى على ربص حصن الأكراد ، وحاصر الحصن ولكنه به يوفق فى الاستيلاء عليه «٩٢» •

ثم تبع ذلك فترة من الركبود بالسبب للمعسبكرين الاسبلامي والصليبي ، لم تنته الا والمغول على أبواب الشاء .

(۹۲) این واصل ، ج ۳ ص ۲۹۰

### (Y)

# غزو بيبرس لأراضى الكويتية

## ١ ... بجريد كوسيه طرابلس من حصوبها ومماقلها الاماميه

إنا من قبل كف الحدث سعوط بعداد في أيدى المعول في ١٠ من لمحرم سنة ١٥٦ ه ( ١٥ قبرابر سنة ١٢٥٨ م ) دويا هائلا في سسائر أنحاء العالم الاسلامي ، وبنه المسلمين مصر والشناء التي ضرورة العمل الموحد وبند الخلافات وأسنات الفرقة والنزاع أماء حطر المغول الجارف ، ولذلك السنت حرص الظاهر بيبرس على تأليف حبهة اسلامية متحدة تضم مصر الشناء لمواجهة مؤامرات الصليبينين والمعول واحبناطها ، والعمل على حراج الصليبين بصوره نهائنة من الشناء ، ولم بكن بيبرس قد نسى بعد لدور الذي لعنه بوهسد السادس ومن حدا حدوه من الصليبيين لمساعدة المعول ، وقد كان لذلك أعمى الأثر في أن بعمل بيبرس على سحق الأمارات الصليبية الناقية في بلاد الشناء في أنطاكية لمعاقبة أميرها بوهمند السادس على محالفته المعول ، فاقد كان بيبرس يرى في بوهمند العدو الأعظم له من محالفته للمعول ، فلقد كان بيبرس يرى في بوهمند العدو الأعظم له من أمراء الفرنحة جميعا لأنه كان بناغي النحدات من أورنا ، ويعين المغول بيبرس يرى أمراء الفرنحة جميعا لأنه كان بناغي النحدات من أورنا ، ويعين المغول

<sup>(</sup>۱) سعند عاشور ، مصر في عصر دوله المماليك السحرية ، القياهرة ٥٩ من ١٩٦٥ من ١٩٥٩ من ١٩٩٩ من ١٩

فى غزوهم لبلاد الشام ويكثر من العيث وشن الغارات التخريبية على أراضى المسلمين و ولا شك أن بيبرس قد نهج نفس السبيل الذى كان قد انتهجه صلاح الدين صاحب الفضل الأعظم فى اخراج الصليبيين من بيت المقدس، بل اننا نراه يتقمص شخصية صلاح الدين ويقضى الشطر الأكبر من حياته مجاهدا مثاغرا بين الشام ومصر •

شرع بيبرس فى تحقيق خطت فى سنة ١٦٠ ه ، فوجه الأمير شمس الدين سنقر الرومى للاغارة على أنطاكية ، وقد نجح الأمير المذكور فى خطته ، وأحرق ميناءها ، وعاد وبصحبته مايزيد على ثلثسائة أسير «٢» ، ثم حرص بيبرس بعد ذلك على ضرب طرابلس نفسها ، فهاجمها مباشرة فى شعبان سنة ١٦٤ ه ، ولكنها استعصت عليه ، فعمد الى احتلال القلاع المجاورة لها ، وفى هذه الغزوة سير بيبرس عسكره بقيادة جمال الدين أيدغرى الطريزى وعسكر آخر بقيادة الامير سيف الدين قلاوون الصالحى اللاغارة على بلاد السواحل ، فأغار عساكرهما على طرابلس وحصن الأكراد «٣» ، كما أغاروا على ساحل البحر من جهة طرابلس ، ونزلوا على حصن من عمل حصن من عمل حصن الأكراد واستولوا عليه ، كما استولوا على قلعة حلبا

<sup>(</sup>٢) أبو الفداء ، ج ٢ ص ١٢٢ ــ السلوك ج ٢ ص ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ، ح ٧ ص ١٣٨ - منتخبات من كتابعقد الجمان R. H. C. t. II, Partie I ére, p. 221 نبدر الدين العيني في :

والقليعات ، وخربوا قلعة عرقة «أ» ، وكانت هذه القلاع الثلاثة تؤلف ما. يشبه المئلث الذي يحمى طرابلس من جهة الشمال والشمال الشرقى ، لاشرافها على المنفذ الموصل بين طرابلس وحمص «"» ، فكان استيلاء الظاهر بيبرس عليها تهديدا مباشرا اطراباس «"» ، ثم حاصر طرابلس ، فانحدر اليه الموارنة من قسم الجبال وانسطر الى رفع الحصار عنها والرحيل «٧» ،

وفى شعبان سنة ٦٦٦ ه أعاد بيبرس الكرة ، فوجه عساكره الى اقليم طرابلس ، وشن الغارة عليها ، وقطع أشجارها وخرب قراها ، وغدور أنهارها «^» ، ورحل بعد ذلك الى حصن الأكراد ، ونزل بالمرج الذى يقع بأدنى الحصن «٩» ، ولما تم له الاستيلاء على أنطاكية فى ؟ رمضان سنة ٣٦٩ ، كتب رسالة الى بوهمند الذى كان مقيما وقتئذ بطرابلس ،

<sup>(</sup>٤) أبوالفداء ، ح ٧ ص ٦ ــ ابنالفرات ، مجلد ٦ ، ح١ ، بيروت ١ ، بيروت ميخائيل خورى تذييلا لرسالة الماجستير المقدمة الى جامعة بيروت الامريكية سنة ١٩٦١ ، ص ١٩٠

Claude Cahen, p. 715 (o)

<sup>(</sup>٦) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ٢ ص ١١٤٧

<sup>(</sup>٧) جرجي يني ، تاريخ سوريا ، ص ٣٨٩

<sup>(</sup>۸) ابن الفرات مجلد ۳ ، ح ۱ تحقیق میخائیل خوری ، ص ۱۹۰ ــ السلوك ، ح ۱ قسم ۲ ص ۱۹۲ ــ النجوم الزاهرة ، ج ۷ ص ۱۹۲

<sup>(</sup>٩) النجوم الزاهرة ، ج ٧ ص ١٤٢ ـــ Stevenson, p. 340

تتضمن عباراتها كثيرا من معانى السخرية والتهكم اللاذع ، ثم أغار بعسد ذلك على المسرقب وحصن الأكسراد «١» وفى ١٠ رجب سنة ٦٦٩ هذلك على المسرقب وحصن الأكسراد «١» وفى ١٠ رجب سنة ٦٦٩ م ( ١٢٧٠ م ) هاجم طرابلس ، وانتزع صافيشا والمجدل من الداوية ، ثم ثم زحف عسسكره الى حصن الأكراد فى ١٩ رجب ، ونصبوا المجانيق وأقاموا الستائر ونقبوا أسسوارها الثلاثة فى ١٥ شعبان ، ودخل العسكر حصن الأكراد بالسيف «١١» ، وأطلق الظاهر بيبرس من كان فيه من الافرنج ، فتوجهوا الى طرابلس «١٢» ،

وبفتح حصن الأكراد تفتحت المنافذ الى طرابلس نفسها ، وقام بيبرس بترميم بناء الحصن ، واتخذه قاعدة لعملياته الحربية ضد طرابلس «١٣» ، ثم رحل الظاهر بيبرس عنه بعد أن عهد الى الأمير عزالدين أيبك الأفرم بعنارته ، وخاف صاحب أنظرطوس أن تلقى مدينته نفس المصير ، فبعث الى بيبرس يطلب المهادنة ، وأرسل اليه مفاتيح أنظرطوس ، فصالحه على نصف ما يتحصل من غلال بلده ، وجعسل بانظرطوس نائبا عنه فيها ، ثم صالح بيبرس المرقب على المناصفة كذلك في أول رمضان سنة ١٩٦٩ ه ، وعقد مع صاحبها هدنة لمدة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام «١٤» ،

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر ٤ ١٤٨

King, The Knights, p. 269, 270 (11)

<sup>(</sup>۱۲) النجوم الزاهرة ، ج٧ ص ١٥٠ ، ١٥١

King, op. cit. p. 271 (14)

<sup>(</sup>١٤) النجوم الزاهرة ، ح ٧ ، ص ١٥١

ولكن قوات بيبرس أصبحت تطبق على المرقب من الشسال والجنوبخاصة بعد أن افتتح المسلمون مرقية التي تقع جنوب المرقب وفي رمضان سنة ١٩٥ ه حاصر بيبرس حصن عكار ، آخر حصون طرابلس الأمامية ، ويقع الى الشسال من طرابلس ، ونصب عليه المجانيق ، وأطلقها ، فهدم جزءا من السور ، فطلب أهل الحصل الأمان على أنفسهم وأن يأذن لهم بيبرس بانتوجه الى طرابلس ، فأجابهم «١٥» ، وبسقوط حصن عكار ينقطع الاتصال . في الساحل الافرنجي بين طرابلس واللاذقية «١٦» ، واصبح في امكان بيبرس بعد ذلك أن يحاصر طرابلس نفها ، ويحقق حلمه بالاستيلاء عليها ، ولكن الأنباء القائلة بوصول الحملة الصليبية السابعة أنقذت طرابلس من المصير الذي لاقته أنطاكية ،

نول بيبرس على طرابلس فى ٤ شوال من سنة ٢٦٩ه، فأرسسل اليه بوهسند السادس يستعطفه ويسأله الصلح ، فبعث اليسه الظاهر بيبرس فارس الدين الأتابك وسيف الدين بلبان الرومى الدوادار لمفاوضته فى أن يكون لبيبرس من أعمال طرابلس نصف بالسوية ، وأن يكون له فيها دار وكالة لجمع الزكاة ، وأن يعطيه بوهمند جبلة واللاذقية بخراجهما منذ

(١٥) أنور زقلمة ، المماليك في مصر ، ص ٣٧ . وفي فتح عكار يقول معيى الدين بن عبد الظاهر مهنئا :

Claude Cahen, p. 715 (17)

أن خرجتا على الناصر صلاح الدين الى أيامه ، وأن يدفع له نفقة عسكر المسلمين ولكن بوهمند تردد فى قبول هذه الشروط اذ وجد فى قبولها اذلالا له ولكرامته ، فآثر القتال ، وأخذ يحصن طرابلس وكان رد بيبرس على ذلك أن أمر بنصب المجانيق حول أسوار المدينة وغير أنه وجد نفسه مضطرا الى التساهل مع بوهسند أمام تهديدات التتار ، وبسبب ما أشيع من نزول الحلة الصليبية السابعة على ساحل عكا وتم الصلح بينه وبين بوهمند على ما يلى :

١ ــ أن تكون عرقة وجبيل وأعمالهما لبوهمند مع التأكيد بأن عرقة
 وأعمالها وهي ٥٦ قرية صدقة من الملك الظاهر عليه ٠

٢ ــ أن تؤول نصف غلات أنطرطوس والمرقب وبلنياس للسلطان ،
 والنصف الآخر للداوية والاسبتارية .

٣ ــ أن تؤول بعرين وحسص القديمة الى السلطان •

٤ ــ مدة الصلح عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام «١٧» .

(۱۷) قطب الدین أبو الفتے الیونینی ، ذیل مرآة الزمان ، مجلد ۱ مطبعة حیدر أباد ، ۱۹۵۶ ص ۶۰۰ ۔ ابن الفرات ، ج ۲ ، تحقیق میخائیل نجم حوزی ، ص ۱۹۸ ۔ النجوم الزاهرة ، ج ۷ ص ۱۹۲ . Stevenson, p. 343

ثم توفى بوهمند السادس فى رمضان سنة ١٧٣ ه ( ١٠ مارس سنة ١٢٧٥ م) وخلفه ابنه بوهمند السابع ، فاقتضى الأمر تجديد معاهدة الصلح، فسأل بوهمند السابع السلطان بيبرس أن يأذن بارسال سيف الدولة بلبان الدوادار رسوله الى طرابلس ليوقع الاتفاق بالصلح ، فوافق بيبرس ودخلها سيف الدين بلبان فى ٨ من المحرم سنة ١٧٤ ه فى موكب من المماليك السلطانية ومساليك وأجناده ، وتلقاه مقدمو طرابلس ، واجتمع الأمير ببوهمند ، وسلم اليه كتاب السلطان ، وتم الصلح على أن يدفع بوهمند لبيبرس مبلغا قدره عشرون ألف دينار صورية كل سنة ، ويرد اليه عشرين أسيرا «١٨» ،

# ب ـ عوامل تاخير استرداد السلمين لطرابلس:

لا شك أن الخلافات الداخلية القائسة فى المعسكر الصليبى ، والحروب الأهلية التى نشبت فى امارة طرابلس وأنطاكية على العرش ، والتفوق الحربى للماليك كقوة عظسى ظهسرت على مسرح الأحداث فى الشرق الأدنى الاسلامي كان لها الفضل الأعظم فى التغلب على قوى المغول والاطاحة بالحملات الصليبية المتأخرة سواء على مصر أو على الشام ، فى الوقت الذي ارتبطت فيه مصر والشام فى وحدة شاملة فى عصر الماليك ، كل هذه أمور ساعدت على انجاح حسركة الظاهر بيبرس ، واذا كان عماد الدين زنكى قد استرج بيت

<sup>(</sup>۱۸) ابن الفرات ج ۷ ص ۶۰ ــ المقریزی ، السلوك ، ج ۱ قسم ۲ ص ۲۱۹

المقدس ، فانبيرس نجح أيضا في استرداد أنطاكية القاعدة الرئيسيةللامارة الصليبية المتحدة «طرابلس انطاكية» ، وكان في امكانه أن يسترد طرابلس وما ينبعها نهائيا بعد سلسلة الضربات المتواصلة التي سددها اليها فيما بين علمي ٢٩٤ هـ، ٢٩٩ هـ، لولا عدةعوامل أخرت حركة الاسترداد الاسلامي. وعوقت تقدم الجيوش المملوكية في بلاد الشام نذكر منها عاملين رئيسيين هما : ١ ـ تعاون الباطنية والمردة في الشمام مع الصليبيين ٢ ـ تعدد جيهات القتال ، أما عن المردة أو الموارنة وانضامهم الى جانب الصليبيين فأمر اشرنا اليه عند تعرضنا لذكر الحملة الصليبية الأولى ، كما أشرنا الى الموارنة عنه حديثنا عن عناصر السكان في كونتية طرابلس ، ولقد كان الموادنة العنصر المحلى الرئيسي الذي اعتمد عليه الصليبيون في معاركهم ضد المسلمين ، فكثيرا ما كانوا يشركونهم معهم في الغزوات ، وكثيرا ماكان الموارنة ينقضون من قراهم بأعالى الجبال ليقطعوا على جيوش المسلمين خط الرجعة ويفتكوا بهم . وقد ظهر تعاونهم مع الصليبيين واضحا في غزوات بيبرس ، فعلندما حاصر الظهاهر بيبرس مدينة طرابلس في سنة ٣٦٤ ه انحدر اليه المردة من قسم الجبال وهزموا عساكره ، وفي سنة ٣٦٥هـ ساربيبرس لحصار طرابلس بعد أنافتتح تيرون فانسكبعليه المردة منقمم الجيال: واضطر الى الانسحاب الى حصن الأكراد «١٩» . ولم تنهيأ لبيبرس الغرصة لتأديب هؤلاء المردة ، وسيتولى هذه المهمة من بعده السلطان الملك المنصور قلاوون في سنة ١٢٨٣ م ٠

اما الاسماعيلية أو الحشيشية او الباطنية أصحاب قلاع الدعوة بالسمام فقد كانت لهم دويلة مستقلة تشعل القسم الجنوبي من جبال النصيرية المعروفة بجبال البهرة ، وهي جبال شاهقة الارتفاع ، لها قيم شديدة الانحدار ، وأودية وعرة المسالك، ودروب متشعبة ضيقة ، تنتصب بها القيلاع والحصول ، وتتناثر فيها القرى والضياع ، نشأت دويلة الاسماعيلية بادى، ذي بدء في هذه المنطقة الجبلية المنيعة ، ثم اتسعتشيئا ، فضمن حصن القدموس سنة ٢٥٥ هـ ، وهو الحصن الذي باعه شيف الملك بن عمرون للداعي أبي الفتح الاستماعيلي بسبب الضغط الصليبي ، ثم احتلوا الخوابي والكهف في سنة ٢٥٥ هـ ، واستولوا على قلعة مصياف بعد أن قتلوا صاحبها في سنة ٢٥٥ هـ ، وضموا حصن المنيقة قلعة مصياف بعد أن قتلوا صاحبها في سنة ٢٥٥ هـ ، وضموا حصن المنيقة سنة ٢٥٠ هـ ، وضموا حصن المنيقة سنة ٢٥٠ هـ ، وضموا حصن المنيقة سنية ٢٥٠ هـ ، وضموا حصن المنيقة سنة ٢٥٠ هـ ، وضموا حصن المنيقة سنية ٢٥٠ هـ ، وضموا حصن المنيقة وسنية وس

ولقد اعتمدت دويلة الاستاعيلية فى بقائها من ٥٣٥ ه الى ١٧٠ ه على التوازن القائم بين قوتى المسلمين والصليبيين ، فلما رجحت كفة المسلمين فى أيام بيبرس ، فقدوا استقلالهم نهائيا «٢١» • كذلك اعتمد الاسماعيلية فى الدفاع عن أنفسهم من مطامع خصومهم على قلاع الدعوة ، وهى قلاء منيعة لا ترام ، كما اعتمدوا أيضا على الاغتيالات السياسية لافتقارهم الى جيش يتكافأ فى قوته مع جيوش خصومهم السلاجقة المسلمين ، وجيرانهم الصليبيين على السواء • وعلى هذا النحو اهتموا بتنظيم جماعة الفداوية

<sup>(</sup>۲۰) ميشيل لباد ، الاسماعيليون والدولة الاسماعيلية بمصياف (۲۰) ميشيل لباد ، الاسماعيليون والدولة الاسماعيلية بمصياف (۲۰) ۵۳۰ م. ۱۹۲۲ ص ۸۱، ۸۰

<sup>(</sup>٢١) ميشيل لباد ، الاسماعيليون والدولة الاسماعيلية ، ص٨٩

لتنفيذ خططهم فى اغتيال من شاءوا من زعناء المسلمين والصليبين ، وبثوا العيون للتجسس والوقوف على نوايا المسلمين والصليبين نحوهم ، ووقف شيوخ الجبل ، وعلى الأخت راشد الدين سنان البصرى ، موقفا معادبا من سياسة نور الدين التوسعية ، وسعيه الى ضم مناطق نفوذ الاسساعيلية الى دولته «٢٢» ، كما وقفوا أيضا موقفا مضادا من حسلاح الدين عندا شرع فى توحيد الجبهة الاسلامية تبه دا للجهاد الأعظم ضد الصليبين ، ويسكننا أن نضيف الى هذا العامل السياسي عاملا مذهبيا ، فكل من نور الدين وصلاح الدين كان سنيا يعمل لهدم قواعد المذهب الاسساعيلي، وعندئذ أشهر الاسساعيلية الحشيشية «٢٢» ، سلاحهم ضد زعماء السنة ،

(٢٢) خاصة منذ أن انتزع شيزر من الاسساعيلية في سنة ٥٦٤ هـ

مذهب النزارية ، أقاموا لهم دولة مستقلة مركزها قلعة الموت جنوبي بعر قزوين ، وقد عرفوا بالحثييشية اما لاستخدامهم الحشيش لتخدير جماعة الفداوية (فيليب حتى ، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، ج ٢ ص ٢٤٦ للفداوية (فيليب حتى ، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، ج ٢ ص ٢٤٦ لمحمد عبدالله عنان ، تراجم اسلامية ، ص ٥٧ ) ، أو أنها مشتقة من لفظة محمد عبدالله عنان ، تراجم اللامية ، ص ٥٧ ) ، أو أنها مشتقة من لفظة فتكوا ببعض زعمائهم ، أو من لفظة عساسين لأن الاسماعيلية كانوا يقضون الليالي في حراسة قلاعهم وحصونهم (راجع ميشيل لباد ، ص ٢٤) ، ويرى الدكتور جوزيف نسيم أن لفظة حثماشين مشتقة من مصدر «حش » أي اللاكتور جوزيف نسيم أن لفظة حثماشين مشتقة من مصدر «حش » أي اللغات الأوربية بمعنى أنهم كانوا يقطعون رقاب ضحاياهم ومنها انتقلت اللفظة الى اللغات الأوربية بمعنى القتلة ، وهو رأى يخالف رأى الاستاذ ميشيل لماد الذي عرضناه فيما سبق ،

فقتلوا جناح الدولة حسين أنابك أمير حسص سنة ٤٩٦ هـ (١١٠٥ م) « والأمير وخلف بن ملاعب صاحب أفاميسة سنة ٤٩٩ هـ « ٢٥» ( ١١٠٥ م) » والأمير شرف الدين مودود أنابك الموسل سنة ٥٠٥ هـ « ٢٦» ( ١١١٣ م) و آفسنقر البرسقى سنة ٥٠٥ هـ « ٢٧» ( ١١٢٣ م) • وقسد حاولوا قتل صلاح الدين أيوب مرتين » ولكنهم أخفقوا في سعيهم على نحو ماذكرناه آنفا « ٢٨» • وكان من الطبعى أن يتقرب الاسماعيلية الى الصليبيين لعدائهم الشسدند وكان من الطبعى أن يتقرب الاسماعيلية الى الصليبيين لعدائهم الشسدند المحلوبيين في سنة ٢٠٥ هـ « ٢٠٠ » وعدما انتزع نور الدين محمود قلعة شيزر من الاسماعيلية » عمد واشد الدين سنان شيخ الحبل الى الاتصال شيزر من الاسماعيلية » عمد واشد الدين سنان شيخ الحبل الى الاتصال بعسمورى ملك بيت المقسدس » فأرسسسل وفسدا الى بيت المقسدس » رحب به عسورى ترحيب ابالغا « ٣٠ » » كذلك زار هنرى

\_\_\_ (راجع: جوزيف نسيم يوسف ، لويس التاسع في الشرق الاوسط ١٢٥٠ \_ ١٢٥٠ من ٢٣١ حاشية رقم ١)

- (۲۶) ابن القلانسي ، ص ۱٤۲ •
- (۲۵) ابن القلانسي ، ص ۱٤٩
- (٢٦) نفس المصدر ، ص ١٨٧
- (۲۷) نفس المصدر ، ص ۲۱۶
- (۲۸) آبو الفداء ج ٥ ص٧٧ ، ۸۰ ـ المقریزی ج ١ ص ٦٢ ـ ابن تغری بردی ، ج ٦ ص ٢٧
  - (۲۹) ابن القلانسي ، ص ۲۲۶
- (۳۰۰) میشیل لباد ، ص ۱۰۷ \_ عبد الله عنان ، تراجم اسلامیة : ص ۵۸

دى شامبين شيخ الجبل فى مصياف زيارة ودية أثناء سيره الى أنطاكية «٣١»؛ ويتبادل شيخ الجبل فى مصياف مع لويس التاسع أثناء مقامه بعكا فى سنة ١٢٥٠ م ، بعد فشله فى حملته على مصر ، الرسل والوفود تحمل الهدايا والتحف ، لتوقيع معاهدة بين الطرفين «٣٢» •

وعلى الرغم من هذا الموقف العدائي الذي وقفه الاسساعيلية من رغساء الاسسلام وانحيازهم الى العسليبين فانهم لم يترددوا في ضرب زعساء الفسليبيين واغتيالهم عندما كانوا يحسون بخطورتهم عليهم ، فقد قتسل جماعة من الباطنية الكونت ريسوند الثاني أمير طرابلس في سسنة ٧٥٥ ه ( ١١٥٢ م ) ، كما قتلوا المركيس صاحب صور ( كونراد دي مونتفرات ) في بلدته «٣٦» ، وفي سنة ٦١٠ ه ( ١٢١٣ م ) لقي ريسوند الابن الأكبر لبوهمند الثالث مصرعه بكنيسة أنطرطوس على يدى فدائي من أتباع شيخ الجبل ، وذلك عندما شن هجومه على أملاك الاسساعيلية «٣٤» ،

أما في عصر المباليك ، فقد ضعفت جماعة الاسماعيلية ضعفا شديدا بسبب

<sup>(</sup>۳۱) فیلیب حتی ، تاریخ سوریا ، ج ۲ ص ۲۶۷ ـ میشیل لباد ، ص ۱۰۸

<sup>(</sup>٣٢) نفس المرجع ، ٢٤٧ ــ ميشيل لباد ، ص ١١٠ ــ چوزيفنسيم لويس التاسع ، ص ٢١١ ، ٢٢٦

<sup>(</sup>۳۳) ابن شداد ، ص ۲۰۸ ــ ابن واصل ، ج ۲ ص ۳۸۱ ــ أبو الفداء، ج ٥ ص ۱۰۸

<sup>(</sup>۳٤) ميشيل لباد ، ١٠٩

النزاع الداخلى المتواصل ، وانحازت هذه الجماعة الى جانب الصليبين، ودخلت تحت حماية فرسان الاسبتارية ، وظلت تدفع لهم جزية سنوية «٢٦٥ حتى أيام الظاهر بيبرس ، وفى سنة ٢٦٥ه عرض الاسماعيلية صداقتهم للظاهر بيبرس، وأرسلوا اليه الأموال التي كانوا يدفعونها للاسبتارية «٢٦٥ وانتهز بيبرس فرصة الصلح الذي عقده مع الاسبتارية في سنة ٢٦٦ ه (١٢٦٧١ م) واشترط عليهم أن تحول الجزية التي كان الاسبتارية يفرضونها على الباطنية اليه «٢٠٥» ، وفي سنة ٢٦٨ ه ( ١٢٦٦٩ م) أرسل نجم الدين حسن بن الشعرائي صاحب قلاع الاسماعيلية الى الظاهر بيبرس يطلب منه أن يخفف عن شعبه الجزية التي يدفعها لبيت المال ، وقدرها مائة ألف درهم «٣٠» ، فعزله الظاهر ونصب مكانه صارم الدين مبارك بن الرضي صاحب العليقة على بلاد الدعوة كنائب عن السلطان فيها ، وهي قلاع الكهف، والخوابي ، والمينقة ، والعليقة ، والقدموس ، والرصافة ، أما مصياف، فقد انتزعها الظاهر بيبرس من بلاد الدعوة «٣٠» ، وفي ١١ شوال من سنة

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۳۵) جمال سرور ، دولة الظاهر بيبرس في مصر ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ٩١

<sup>(</sup>۳٦) المقریزی ، السلوك ، ج ۱ ص ۵۰۰

King, The Knights hospitallers in Holy Land, p. (TY)

جمال سرور ، ص ۱۹ – ۲۱۵ – مال سرور ، ص ۱۹ ب

<sup>(</sup>۳۸) میشیل لباد ، ص ۱۰۶ ، ۱۰۰

<sup>(</sup>۲۹۷) أبوالفداء ، ج ۷ ص ۱۰ ـ السلوك ، ج ۱ ص ۵۸۷ ـ سعید عاشور ، الظاهر بیبرس ، ص ۸۳

٩٦٩ ه (١٢٧٠ م) انتزع الظاهر حصن العليقة من حصون الاسماعيلية " " " وفى ٢٦ صفر سنة ١٧٠ ه ضرب بيبرس الاسماعيلية ضربته التالية ، فقد أمر بالقيض على شمس الدين بن نجم الدين صاحب الدعوة وعلى أصحابه وسيرهم الى مصر ، واستولى على حصن الخوابى « ١٤ » ، نم استولى فى ٢٣ ذى الحجة سنة ١٧١ ه على بقبة قلاع الدعوة وهى المينقة والقدموس والتكهف « ١٤ » ، وبذلك قضى الظاهر بيبرس على دويلة الاسساعيلية الحسيسية التى طالما عرقلت مشاريع زعساء الاسلاء التكوين الجبهة الاسلامية المتحدة باغتيالاتها السياسية ، وتآمرها مع الطيبيين « الخيا انها اعترضت سبيل الظاهر بيبرس فى حربه ضد الصليبين « ١٤ » ، وأخرت بذلك استرداد طراطس •

أما فيما يختص بالعامل الثانى ، فمن المعروف أن أعداء بيبرس كانوا من الكثرة بحيث لم تخل سنة من سنوات حكسه من حملات يشنها فى الشام ضد الصليبين ، وفى العراق ضمد المغول ، وفى جنوب مصر ضمد النوبيين ، ومن استعدادت حربية لغزو صلببى مرتقب على مصر ، فالخطر

<sup>(</sup>٤٠) أبو الفداء . ج ٧ ص ١٠ ـ السلوك ، ج ١ ص ٥٩٣

<sup>(</sup>٤١) السلوك ، ج ١ ص ٩٩٥

<sup>(</sup>٤٢) أبو الفداء ، ج ٧ ص ١١ ـ السلوك ، ج ١ ص ٢٠٨

Nicola Ziadeh, op. cit. p. 8 (27)

المغولي لم يكن قد انحمر تساما عن الشام رمصر بعد ، وقوة الصابب، في الثمام وقبرص . والأرمل في آسيا العسفري . رغم ما اعتراها من وهن وانسحال بعد عين جالوت ، كانت لا بدستهان بها ، ولقد سرف بيس حهو ده كلها لمحاربة اعدائه . وقضى فيرة حكيه كلها في جهاد متواصل في كل ناحية من نواحي دولته «٤٤» : فالمغول بعسد هزيستهم في ٦٥٨ في عين جالونت ظلوا يشكلون خطـرا على بلاد الشام ، بل أن خطرهم زاد ريادة واضحة في عهد أبغا بن هولاكو الذي تزوج من ابنة الامبراطور البيزنطيُّ ميخائيل باليولوجس ، وحرص على أن يدعم علاقاته بالقوى المسيحية في الشرق والغرب للانتقام من المماليك «٤٥» ، وواصل المغول عدوانهم على بلاد الشام • والصليبيون لم يرتدعوا من فشل تحالفهم مع المغول للقضاء على دولة الماليك ، فعاود المغول الاتصال بهم ، وواعدوهم واتفقوا معهم على القيام بهجوم مشترك على بلاد الشام ، ولكن بيبرس حاربهم حسربا لا هوادة فيها ، انتهت يسقموط أنطاكية واقتسطاع قسم كبير من أراخي طرابلس وفلسطين • وعلى الرغم من الصلح الذي عقده بوهمند السادس ف سنة ٦٦٩ ه مع بيبرس ، فقد اتصل بأبغاخان عن طريق ممثله الدائم

<sup>(</sup>٤٤) سعيد عاشور ، العصر المماليكي ، ص ٤١ ـ جمال أمرور، دولة الظاهر بيبرس في مصر ، ٩٤ ، القاهرة ١٩٦٠

<sup>(</sup>٤٥) نفس المرجع ، ص ٤٣ ــ جسال سرور ، دولة الظاهر بيبرس من ٥٥

بارتلمی صاحب مرقیة ، واستنصره علی المسلمین «۲۱» ، ولکن أبغا ام یأبه لذلك ، بل عنفه علی قدومه الیه لخوفه من أن بیث ذلك الذعر فی قلوب عساكره «۲۱» ، كذلك حاول بیبرس غزو قبرص التی اعبت دورا هاما فی مساعدة الصلیبین وفی الاعتداء علی سفی المسلمین فی البحر المتوسط «۲۱»، وأما النوبیون ، فقد حرص بیبرس علی تأدیبهم للغارات التی كانوا یشنونها علی حدود مصر ولشقهم عصا الطاعة علیه «۲۱» ، وفی عهد بیبرس وصلت علی حدود مصر ولشقهم علی الشام ، ونزلت فی عکا فی سنة ۲۷۰ ه (۱۲۷۱) بقیادة الأمیر ادورد الانجلیزی ، کما أرجف بقرب وصول حملة صلیبیة الی تونس وسل علی مصر ، وهی الحملة التی تحوات بعد ذلك الی تونس و ۳۰» ،

Claude Cahen, p. 719 (EN)

<sup>(</sup>٤٧) مفضل بن أبى الفضائل ، كتاب النهج السديد والدر الفريد ، باريس ، ١٩١١ ، ص ١٩٥

<sup>(</sup>٤٨) سعيد عاشور ، قبرص والحروب الصليبية ، ص ٧٧

<sup>(</sup>٤٩) جمال سرور ، دولة الظاهر بيبرس في مصر ص ١١٥

<sup>(</sup>٥٠) السيد عبدالعزيز سالم ، تاريخ الاسكندريةوحضارتها فىالعصر الاسكندرية ١٩٦١ ص ٧٩

 $( \gamma )$ 

# سقوط طدرابلس في أيدى المسلمين

#### أ ـ وضع امارة طرابلس بعد وفاة بوهمند السادس:

توفى بوه. د السادس فى ٩ رمضان سنة ٣٧٣ ه (مايو ١٢٧٥ مر) ، وخلفه على امارة طرابلس ابنه القاصر بوهمند السابع (١٢٧٥ مر ١٢٨٠ م) ، فكفلنه أمه الكونتيسة سيبل الأرمنية ، وأعانها فى كفالته برتلسيو أسقف أنظرطوس «١» ، ولكن الكونتية لوشيا أرملة بوهمند الخامس كانتتسعو هى الأخرى المظفر بالسلطان معتمدة فى ذلك على تأييد الجالية الايطالية بطرابلس بالاضافة الى أخهسا بول أسقف عارابلس ، ثم تدخل جماعتا فرسان الداوية والاستارية فى هذا النزاع ، فأيد الاسبتارية الكونتيسة فرسان الداوية والاستارية الكونتيسة لوشيا وحزبها الايطالى ، وانضم الى سيبل بينما أيد الداوية الكونتيسة لوشيا وحزبها الايطالى ، وانضم الى همذا الفريق أيضا أقوى بارونات الكونتيسة جى الثانى دى امبرياتشو المعروف فى المصادر العربية باسم سيركى صاحب جبيل ، وتبع ذلك قيام حرب أهلية مريرة كان من نتائجها اضسحلال العمران فى طرابلس وتخريب حرب أهلية مريرة كان من نتائجها اضسحلال العمران فى طرابلس وتخريب كثير من المنشات «٢» ،

King, op. cit. p. 281 (1)

Ibid. p. 280 (7)

وكانسيركي أو جي الثاني صاحب جبيل يسعى للاستيلاء على طرابلس، فكاتب خيالة طرابلس كي ينضموا اليه ضد الأمير ، كما طلب من السلطان المنصور قلاوون ، الذي كان قد انتزع السلطنة المسلوكية من أبناء بيبرس في سنة ١٧٨ هـ ، في ذلك الشأن ، وعرض عليه أن يقتسم معه طرابلس ، فلم يسع قلاوون الا أن يقبل هذا العرض المغرى ، وأمد الأمير سيف الدين بلبان صاحب حصن الأكراد سيركي بجماعة من المسلمين عرفوا باسم الجبلين ، وفي آخر شوال سنة ١٨٦ هـ ( ١٢٨٢ م ) ركب صاحب جبيل سفنه مع أصحابه وجماعة من الجبلين ، ودخلوا ميناء طرابلس ليلا ، وكان بوهمند قد وصلته أنباء هذه المؤامرة ، فاتخذ عدته للايقاع بالمتآمرين، وأعد الكمائن ونصبها ، وأوق بصاحب جبيل وأصحابه عندما قصدوا وأعد الكمائن ونصبها ، وأوق بصاحب جبيل وأصحابه غندما قصدوا دار الديوية ، وقبض على جي وأودعه سجن طرابلس ، فظل سجينا حتى طرابلس «۳» ، أما جماعة الجبلين المسلمين فقد سجنهم بوهمند في برج منيع قائم على البحر في مرقية ، وظلوا سجناء في هذا البرج الى أن أفرج منيع قائم على البحر في مرقية ، وظلوا سجناء في هذا البرج الى أن أفرج منيم بوهمند به قلاون حصن مرقية في آخر سنة ١٨١ «٤» ،

وكان قلاوون قد حرص منذ توليه السلطنة على مهادنة الصليبيين حتى يتفرغ لدفع العدوان المغولى على الشام وحتى لا يفاجئه الصليبيون بالهجوم على أراضى المسلمين فى الوقت الذى يكون فيه مشتغلا بمقاتلة

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ٧ ص ٣١٦ ، حاشية رقم ٢

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ٧ ص ٣١٥ ، ٣١٦

المغول «°» ، لذلك لم يتردد فى الموافقة على تجديد الهدنة بينه وبين فرسان الاسبتارية بعكا فى ٢٢ من المحرم سنة ١٨٠٨ هـ (٣ مايو سنة ١٢٨١م)، وبينه وبين بوهسند السابع لمدة عشر سنوات كاملة تبدأ فى ٢٧ ربيع الاول سندة ١٨٠ هـ «١» ، وقد آورد كل من ابن الفرات والنسويرى وبيبرس الدوادار تفاصيل هذه الهدنة وقد جاء فى شرؤطها ما يلى :

ا ـ ان تعقد الهدنة على جسيع البلاد النابعة للسلطان وعلى ما كان مجاورا منها لطرابلس ، وعلى فتوحاته المسنجدة والمستقبلة ، وعلى البلاد التابعة لبوهسند وما يدخل فيها .

ان يتخذ برج اللاذقية وميناؤها مقرا لنواب السلطان وصاحب طرابلس للاشراف على استخراج الجبايات والعالات مناصفة بينهما وفقا لشروط الهدنة التي كان قد عقدها بيبرس مع بوهمند السادس •

۳ ــ أن يقتسم المسلمون أماالك روجار دلالولاى (العله Roger | de المالك (العله Roger | de المالك ) مناصفة و المالك القليعات ) مناصفة و المالك القليعات المالك المالك

٤ - أن يسكن على جسر أرتوسيه ١٦ نفرا من غلمان السلطان لحفظ الحقوق ( الرسوم) السلطانية على آلا يقوموا بايذا، رعية الأمير بوهمند.

<sup>(</sup>٥) جمال سرور ، دولة بني قلاوون في مصر ، القاهرة ١٩٤٧،ص٢٣٢

<sup>(</sup>٦) السلوك ، ج ١ قسم ثالث ، ص ٦٨٥

الا تدخل طرابلس غلة للأمير بوهمند ولا غيره دون أن يحصل عليها رسموم .

٣- على صاحب طرابلس والسلطان قلاوون آلا يقيما أبنية حربية
 أو قلاعا في البلاد التي ورد ذكرها في الهدنة .

٧ - ألا تنقض الهدنة بموت أحد الطرفين المتعاقدين أو بتغييره «٧».

ثم عقد قلاوون فى العام التالى الهدنة بينه وبين الفرير كليام ديباجوك والمسلم التالى الهدنة بينه وبين الفرير كليام ديباجوك «^» مقدم الداوية بعكا والساحل والاخوة الديوية النظرطوس لمسدة عشر سنوات كاملة ، تبدأ من ٥ محرم سنة ١٢٨٢ م ) •

وما أن انتهى خطر المغول ، حتى ولى قلاوون وجهه شطر ما بقى من المارة انطاكية البائدة ، ففاجأ حصن الاسبتارية فى المرقب بالهجوم فى محرم سنة ٦٨٤ هـ ( ١٢٨٥ م ) ، بعد أن اتهم أصحاب هذا الحصن بأمور منهبا

<sup>(</sup>۷) ابن الفرات ، ج ۷ ص ۲۰۰ ، ۲۰۰ ـ بيبرس المداودار ، زبدة الفكر فى تاريخ الهجرة ، ج ص ۱۲۶ ب وما يليها (مخطوط) ـ النويرى ، نهاية الأرب ، ج ۲۹ ص ۲۷۸ وما يليها ( مخطوط )

<sup>(</sup>۸) محبى الدين بن عبد الظاهر ، تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور ، تحقيق الدكتور مراد كامل ، القاهرة ١٩٦١ ص ٢٠ وما يليها ـ ابن الفرات ، ج ، ٧٠ ص ٢٦

وبعد أن افتتح المسلمون حصن المرقب ، أمر قلاوون بالابقاء عليه لحصانته ومناعته ، ورتب فيه حامية قوية من المساليك ، وزوده بالمجانيق والآلات والنشاب والزردخاناه والنفط «١١» • ولم يكتف قلاوون بفتح همذا الحصن ، وانما زحف بعد ذلك الى بارتلميو صاحب مرقية ، وكان الظاهر بيبرس قد افتتحها ، ثم استردها الصليبيون وعمروا قبالتها حصنا منيعا أعانهم على بنائه بوهمند صاحب طرابلس وزوده بطائفة من فرسان الاسبتارية • وكان نواب حصن الاكراد لما عاينوا بناءه وعجروا عن منع الصليبين من بنيانه أقاموا بالقرب منه برجا بقرية ميعار «١٢» ، لايضاهيه

<sup>(</sup>۹) ابن الفرات ج۸ ص ۱۷ ــ جـــال سرور ، دولة بنى قلاوون ، ص ۲۳۷ وما يليها .

<sup>(</sup>١٠١) ابن عبد الظاهر ، تشريف الأيام والعصور ، ص ٧٧ ، ٧٨

<sup>(</sup>۱۱) نفس المصدر ص ۷۸ ــ ۲۸ (۱۱) نفس المصدر ص

<sup>(</sup>۱۲) نفس المصدر ، ص ۸۸

فى المناعة وعندما شاهد قلاوون مناعة حصن مرقية وعلى هدمه واتفق حضور رسل صاحب طرابلس لمهادنته وطلب مراضاته واشترط عليهم هدم هذا البرج لأنه بنى تحت اشراف بوهمند نفسه وكما اشترط أيضا اطلاق من كان مسجونا فيه من الجبليين المسلمين وفاستجاب بوهمند السابع لرغبة قلاوون وسلم الحصن لقلاوون بعد أن عوض صاحبه عن مالا وضياعا و وتم هدم البرج تحت اشراف الأمير بدر الدين بكشاش النجمى و بحضور مقدم أفرنجى وعشة بوهمند على رأس جساعة من الحجارين «١٢» وهكذا لم يبق اماه قلاوون سوى مدينة طرابلس نفسها وبرج اللاذقية و فأخذ يتحين الفرص للاستيلاء عليهما و

وعلى الرغم من استرار العمل بالهدنة التي كان عقدها قلاوون مع بوهمند السابع لمدة عشر سنوات فقد هاجم الأمير حسام الدين طرنطاى اللاذقية ، آخر ما تبقى من حصون امارة أنطاكية البائدة ، واستولى عليها في صفر من سنة ٦٨٦ (أبريل سنة ١٣٨٧ م) ، وتفصيل ذلك أن المنصور قلاوون أمر حسام الدين طرنطاى بسنازلة صهيون وانتزاعها من الأمير شسس الدين سنقر الأشقر الذي كان قد امتنع عن الحضور لفتح المرقب ، واستغل طرنطاى هذه الفرصة ، وعمد الى مهاجمة اللاذقية والاستيلاء عليها ، اذ كان صاحبها يدين بالولاء لسنقر الأشقر ، فاعتبرها السلطان

\_ ٣١٧ س ٢ ج ٧ ص ٣٠ م ٩٠ م ٩٠ ليو المحاسن ، ج ٧ ص ٣١٧ \_ (١٣) ابن عبد الظاهر ، ص ٨٩ م ٩٠ م ١٣٠ \_ King. p. 286

من أملاك سنقر أكثر من اعنباره لها من أمسلاك العسليبيين ، وساعسدته الظروف فى الاستيلاء عليها ، فقد اشتعلت نيران الحرب فى ايطاليا بين بيزا ونچنوة ، وامتد لهيبها الى السام ، وقدم أسطول چنوى فى ربيع ١٢٨٧، لهاجسة البيازنة ومستعبراتهم «١٤» كما أنه اتفق فى هذه الآونة وقوع زلزال عنيف هدم معظم برجها القائم فى البحر ويعرف ببرج البيزانية وكان يحسى المدخل الى الميناء «١٥» •

ولما توفى بوهسند السابع فى ١٩ أكتوبر سنة ١٢٨٧ كانت وفاته نذيرا بنهاية امارة طرابلس الصليبية ، فقد مات بوهسند دون أن يعقب فى الوقت الذى كانت طرابلس فى أشد الحاجة الى قائد قوى وزعيم يتولى قيادتها ، وكان من الطبيعى أن ترثه أخته لوشيا زوجة نارجوت دى توسى أمير البحر فى نابلى ، ولكن الكوتنيسة سيبل الأرمنية سعت الى الظفر بالامارة معتمدة فى ذلك على شعبيتها ، وقاء صراع بين المطالبتين بالسلطان انتهى بتغلب لوشيا على منافستها ، الا أن أهل طرابلس ام يقبلوا هذا الوضع ، واحتمالوا على استقدام برتلميو دى امبرياتشو ممثل سيبل الأرمنية ، فاستنجدت لوشيا بالاسبتمارية حلفاء أخيها بوهمند فى حين الستنجد الزعماء الشعبيون بچنوة ، وبفضلهم تمكنوا من اقامة قومون

<sup>(</sup>١٤) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ج ٢ ص ١١٧٠

<sup>(</sup>١٥) ابن عبد الظاهر ، ص ١٥٢ ــ أبو الفداء ج ٧ ص ٢٩ ــ King. p 287

برئاسة صاحب جبيل • ويذكر أبو المحاسن أن بارتلميو صاحب جبيل ورئيس القومون طلب من السلطان قلاوون أن يعينه على خصومه ، وفى مقابل ذلك تكون طرابلس مناصفة بينه وبين السلطان «١٦» •

كان وضع طرابلس على هذا الوضع مغريا بافتتاحها ، ولكن السلطان قلاوون لم يشأ التدخل فى سنة ١٢٨٨ م بسبب وفاة ابنه الصالح علاءالدين على ، بينا أسرعت چنوة بالتدخل فى النزاع تمكينا لمصالحها التجارية ، ولم يلبث بارتلسيو أن عقد اتفاقا مع چنوة بمقتضاه أصبحت طرابلس تحت حمايتها ولكن لوشيا أسرعت بالقدوم الى عكا ، فأقر أهل طرابلس سلطتها ، واعترفوا بها أميرة على طرابلس ، وخرج الأمر من يد بارتلميو ، ولعلهذا هو السبب فى لجوئه الى قلاوون و تحريضه له على فتح طرابلس ، وبينما كان قلاوون يتردد فى نصرة بارتلميو ، تلقى من نائبه على الشام خبرا بأن في الصليبيين فى طرابلس نقضوا الهدنة وأسروا جماعة من التجار «١٧» ،

#### ب ـ معركة التحرير:

اكتظت طرابلس بمن وفـد اليها من اللاجئين والمشردين من المدن الاخرى التى استولى عليها المسلمون ، ولكنها معذلك كانت تعوزها القوة

<sup>(</sup>۱۶) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ۸ ص ۳۲۱ ــ

King. p. 288 ـــ سعید عاشور ، الحركة الصلیبیة ، ج ۲ ص ۱۱۷۲ ــ

(۱۷) ابن الفرات ، ج ۸ ص ۸۰ ــ المقریزی ، السلوك ، ج۱ قسم ۲ ص ۲۶۰

اللازمة نلوقوف أمام فلاورن ، وكانت الانقسامات الداخلية والفتن قسد أوهنتها وجعلتها عرضة للوقرع فى أيدى المسلمين ، وحاولت لوشيسا أن تنقد ما يسكن انقاده ، وتكتلت قوى الصليبيين للدفاع عنها أمام الغزو الاسلامي الوشيك ، فتولى هذه المهسة عسورى دى لوزنيان صاحب صور، وهرع الفرسان الذين كان قد استبقاهم فى فلسطين الى الرابلس بقيسادة چون دى جرابلى ، وشارك فى الدفاع عن المدينة قوة هائلة من فرسان الاسبتارية بقيادة مقامهم ماجو دى كايرمو ، كما أسهم الداوية ، وبعض سفن البنادقة والجوبة والبارة «١٨» ، وذكر المقريزي أنه قسام لنجدة أهلها أربع شواني بعثها صاحب قبرص «١٩» ،

واستقر عزم قادوون على حسم مسالة طرابلس بالاستياد عليها لنكث أهلها بشروط الهدنة ، فخيم السلطان بظاهر القاهرة في ١٠ محرم سنة ٨٨٨ ه نسهيدا لرحيله الى الشام ، وعند خروجه في ١٥ محرم سنة ٨٨٨ ه كتبالى جميع نوابه بالشام بتجهيز الجيوش الى طرابلس وارسال المجانيق وآلات الحصار «٣٠» ، وفي ١٣ صفر وصل قلاوون الى دمشق فأقام بها أسبوعا لالتساس الراحة قبسل المعركة ، وتجميع جيوش الشام ، ثم زحف في ٢٠ من صفر متجها الى طرابلس على رأس ٣٣ الفا من الرجالة

King, p. 298 - Delaville le Roulx, p. 240 (A)

<sup>(</sup>۱۹) المقربزي ، السلوك ج ١ قسم ٣ ص ٨٤٧

<sup>(</sup>۲۰) ابن الفرات ج ۸ ص ۸۰ ... المتریزی ، السلوك ، ج ۱ قسم ۳ ص ۷٤۷

وعشرة آلاف من الخيالة «٢١» ، وشرع فى احكام الحصار حولها فى مستهل ربيع الاول سنة ٨٨٨ ه ( ١٧ مارس ١٢٨٨ م ) «٢٢» ، ونصب عليها ١٩ منجنيقا من جهة الشرق ، وبدأ يرمى الأسوار بالمجانيق حتى نقبت وتثلست، وبلغ عدد الحجارين والزراقين نحو ١٥٠٠ شخص ، وظل قلاوون مقيسا على حصارة لها مدة ٢٤ يوما «٣٢» تهدم خلالها برج الأسقف وبرج الاسبتارية الجديد مع السور المتد بينهما ، وأدرك المدافعون عبث الدفاع عن المدينة ففر عدد كبير منهم الى الميناء وركبوا السفن الراسية الى قبرص ، وكان من بينهم المقدم ماتيو دى كليرمو وعسورى دى لوزنيان وجون دى جرايلى «٢٤» ،

ثم تدفقت جيوش قلاوون على السور المتهدم الى المدينة في ٤ ربيع الآخر سنة ٩٨٨ ه ( ٢٦ أبريل سنة ١٢٨٩ م ) • أما سكان طرابلس فقد قروا الىجزيرة تجاهطرابلس ،قريبة من الساحل ، بها كنيسة تسمى سنطساس «٢٠»،

King, p. 288 (Y)

Delaville le Roulx, p. 241 - ٣٢١ ص ٧ ج ٧ ص (٢٢) أبو المحاسن ٤ ج ٧ ص ٣٢١ البو المحاسن ٤ ج ٧ ص (٢٢) البو المحاسن ٤ ج

<sup>(</sup>۲۳) ابن الفرات ج ۸ ص ۸۰ ـ المقریزی ، ج ۱ قسم ۳ ص۷۷۷

Delaville, p. 241 - King, p. 288 (Y)

<sup>(</sup>٢٥) أبو الفداء ، ج ٧ ص ٢٩

وتعرف هذه الجزيرة باسم جزيرة النخلة ، لايتوصل اليها الا فى السفن «٢٧» ، يسميها المؤرخ كنج بجزيرة سان نيكولاس «٢٨» • وغلب الظن أن سنطماس وسان نيكولاس جنزيرتان مختلفتان ، الاولى بها كنيسة هى التى ذكرها أبو الفداء ، واعل سان نيكولاس هى التى يعنى بها ابن الفرات جزيرة النخلة • وحدث أن انحسرت مياه البحر عن طرابلس ، فظهرت مخاضات عبرها الفرسان الى هذه الجزيرة ، وقتلوا الفارين من أهل طرابلس ممن لاذوا بكنيسة الجزيرة • وقد شاهد أبو الفداء حصار طرابلس وفتحها ، ويذكر أنه ركب سفينة الى هذه الجزيرة بعد أن فرغ الناس من نهبها ، فوجدها « ملأى من القتلى بحيث لا يستطيع الانسان الوقوف فيها من فوجدها « ملأى من القتلى بحيث لا يستطيع الانسان الوقوف فيها من نوبالله سقوط نشرا القتلى » «٢٩» • وكان بعض أههل طرابلس قد أسرع عند سقوط

<sup>(</sup>٢٦) ابن الفرات ج ٨ ص ١٨٠ ذكر الأدريسي أن تجاه طرابلس رأبع جزر في صف هي مما يلي البر: جزيرة النرجس وهي جزيرة صعيرة خالية ، وجزيرة العمد ، وجزيرة الراهب ، ثم جزيرة أردقون ( الآدريسي، ص ١٨٠ ) ويقع أمام طرابلس اليوم عدد من الجزر الصغيرة ، منها جزيرة تعرف اليوم بجزيرة النخلة وفيها منار لهداية السفن وحمايتها من الاصطدام برأس طرابلس ، ومنها جزيرة تسمى بجزيرة الأرانب ( أنظر لويس لورتة ، مشاهدات في لبنان من كتاب سمورية اليوم ، ترجسة كرم البستاني ، بيروت ١٩٥١ ، ص ٢٠ ، حاشية رقم ٢ ) ٠

Michaud, vol IV, p. 657 (YV)

King p. 288 (YA)

<sup>(</sup>٣٩) أبو الفداء ، ج ٧ ص ٣٠

سورها بركوب سفينة في البحر ، ولكن الربح قذفتهم الى الساحل ، فظفر الغلمان والأوقاشية بكثير منهم «٣٠» •

هلك من أهل طرابلس بعد سقوطها فى أيدى الماليك عدد كبير يقدره المؤرخون بنحو سبعة آلاف «٢١» ، كان منهم القتلى والغرقى ، كما أسر من سكان طرابلس نحو ١٢٠٠ أسيرا «٢٢» ، ولقد عانى المسلمون كثيرا أثناء حصار طرابلس من اعتداءات الموارنة أو المردة سكان الجبال المحيطة بطرابلس الذين خفوا لنجدتها ، وقتل بسببهم عدد كبير من قوات قلاوون ، واستشهد من الأمراء الكبار الأمير عزالدين معن ، والأمير ركن الدين منكورس بن عبدالله الفارقانى ، والأمير احمد بن الأشل «٣٣» ومن رجال وحدث الجبة وكفر صارون وحصرون فى سينة ٢٨٢ ه ( ١٢٨٣ م ) ، الحلقة ٥٥ رجلا «٤٣» ، وكان قلاوون قد هاجم معاقلهم فى بشرى واهدن

<sup>(</sup>۳۰) ابن الفرات ج ۸ ص ۸۰ ـ المقریزی ، السلوك ج ۱ س ۷۷۷ و والاً وقاشیة فرقة من خدم السلطان عملها ركوب الخیل للتسییر والریاضة (راجع القلقشندی ، ج ٥ ص ٤٥٤ ــ سعید عاشور ، العصر الممالیكی ، ص ۳۹٤)

<sup>(</sup>۳۱) Michaud, p. 448 (۳۱) جورجی ینی ص ۳۹۳

<sup>(</sup>۳۲) ابن الفرات ، ص ۸۰

<sup>(</sup>۳۳) ابن الفرات ج ۸ ص ۸٥

<sup>(</sup>٣٤) ابن الفرات ج ٨ ص ٨٠ ــ السلوك ، ص ٧٤٧

وخرب هذه القلاع «٣٥». ففرت منهم جماعة يفدر عددها بالالوف الى نمبرس «٢٦».

و ما فنح قلاوون طرابلس تسكن عسكره من الاستيلاء على أنفة ، فأمر بنخرب حديها الذي كانيسلكه الاسبنارية ، ثم استولى على البسرون وما جاوره من حصول «٢٧» ، ومنح فالوون لوشيا أخت بوهمند قرنتن من اراها ، كرا اهلم برياسو دي امبريانشو مدينة جبيسل في مقابل جزية بقوم بدفعها للسلطان «٢٨» ، و بذكر آبو المحا بن بن نغسري بردي آن سير تلبه ( برناسيو ) ، احب جبيسل كان قسد اتفق مع قالوون على أن بساعده نطير أن تكم أر طرابلس مناصفا ، فساعده الى أن تم له مراده أو بل و ي سير تلبه أن الفرنج وفضوا اتفاقيته مع السلطان شرع في النسوية ، المعالمة ، فلما علم السلطان بياطن أمره ، عزم على قتاله قبل أن يستفحل المراده أو بل و الكراب و ولكن قول ابن تغرى بردى بتعارض مع الموقف الودى الذي الذي

<sup>(</sup>۳۵) الندياق . ج ١ ص ٢٥١ - جورجى ينى ، ص ٣٩٠ - محمد عزة دروزة ، العرب والعروبة ج ١ ص ٤٧٨ - فيليبحتى ، لبنان في التاريخ ص ٣٩٧

<sup>(</sup>٣٦) فيليب حتى ، لبنان في التاريخ ، ص ٣٩٧

<sup>(</sup>٣٧) ابن الفرات ، ج ٨ ص ٨١ ــ النجوم الزاهرة ج ٧ ص ٣٢٢

<sup>(</sup>۳۸) ابن الفرات ۱۸۸

<sup>(</sup>٣٩) النجوم الزاهرة ، ج ٧ ص ٣٢١ ــ ويذكر صاحب النجــومأن السلمان كان بغضه ويسعى لقتاله المسويفه من جهة ، ولأنه كان من أسحاب مقدم حصن مرقية

وقفه السلطان نحو برتلميو بعد سقوط طرابلس ، اذ كافأه باقطاع جبيل مما يدل على أن السلطان لم يكن حانقا عليه ، بل يدل على أن قلاوون كان يقدره تقديرا خاصا ، يضاف الى ذلك أن برتلميو كان ابنا لجى الثانى (سيركى) الذى كان قد استنصر بقلاوون ووقع أسسيرا فى يد بوهمند السابع فسجنه حتى مات .

وما أن دخيل المسلمون مدينة طرابلس حتى أمر قلاوون بهدمها وتسويتها بالأرض ، وانشاء مدينة أخرى لطرابلس تقع بعيدا عن الساحل حتى يزيل بذلك آثار مدينة الصليبيين ، وحتى تتجنب المدينة الجديدة الأضرار الى قد تصيبها من غارات الفرنجة الذين تكتلوا بعد ذلك فعكا وقبرص «٤» ، واختار لذلك الغرض الربض الواقع بأدنى قلعة صنجيبل في موقع يقال له وادى الكنائس ، أما الموضع الذي كانت تقوم عليه أطلال طرابلس القديمة فقد أقام عليه عددا من الأبراج على طول الساحل الشرقى والشمالي من شبه جزيرة المينا تمكينا للدفاع البحرى عنها •

#### \* \*

أحدث سقوط طرابلس فأيدى المسلمين دويا هائلا ، خفقت له قلوبهم في سائر أنحاء العالم الاسلامي ، وكتبت البشائر الى الآفاق بهذا النصر المبين ، وزينت له المدن «٤١» وأقيمت الأفراح ، ولكن سقوطها في أيدى

<sup>(</sup>٤٠) السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام ، ص ٦٢

<sup>(</sup>٤١) النجوم الزاهرة ، ج ٧ ص ٣٢٢ ، ٣٢٣

المسلسين لم يكن له رد فعسل عكسى فى العالم الأوربى ، فان ملكى أرغون وسقلية بادرا بعقد تحالف مع قلاوون بعد استيلائه عليها ، تعهدا فيسه بساعدته ضد أى حملة صليبية تخرج من الغرب ، وحتى ضد القوى العمليية الباقية فى الشام فى حالة خرقها للهدنة ، أما ملوك فرنسا وانجلتوا وقشتالة وقطالونية فقد شغلوا بالمشاكل القائمة بين صقلية وأرغون «٢٢» .

وفى فتح ملرابلس يقول الشاعر شهاب الدين أبو الثناء محمود كاتب الدرج يسدح قلاوون :

علينا لمن أولاك نعسته الشكر . الأنك الاسالام يا سينه ذخر ومنا لك الاخلاص فى سالح الدعا. . الى من له فى أسر نصرتك الأمر وقه فى اعلاء ملكك فى الورى . . مراد وفى التآييد يوم الوغى سر الا مكذا يا وارث الملك فليكن . . جهاد العدا لا ما توالى به الدهر نهضت الى علينا طرابلس التى . . أقل عناها أن خندقها النحر «٢٠»

كذلك مدحه الشاعر نجم الدين الخيسى بقصيدة جاء فيها:

هنيشا أيها الملك الهسام. بنصر لا يسريم ولا يسرام نسرات على طررابلس بجيش. فدار لنغسرها منه لشام

<sup>(</sup>٤٢) سعيد عاشور ، الحركة الصليبية ، ص ١١٧٦

<sup>(</sup>٤٣) ابن تغری بردی ، ج ۷ ص ٣٣٣

وكان الحدام ينوح فيها. الى أن صار موضعه الحسام ومنا زال الحدام ينوح فيها. الى أن صار موضعه الحسام وكانت قد علت وست فظنت بأن النيل منها لا يسام بحدر قد أطل على الشريان وصار مقصرا عنه الغدام ميرام في السماك لها مرام فيا أن للسهام لها سهام فمنذ قابلنها سجدت وخرت ولي فاتها منك السيلام تعلقت الرجال بها الى أن تعالى الجيش وانحط القتام ولو عليوا بأخذكها سريعا، لقاموا للفرار ومساء أقاموا وظنوا أنهم فيها عظام فيهاهم في جوانها عظام مواد أهل الشرك طران وقام بعون نصرتك الحسام «١٤»

(٤٤) جورجي يني ، ص ٣٩٣ ــ الشبيخ كامل البابا ، مجلة الارشاد

الاجتماعي بطرابلس ، العدد ٢٧ ، نيسان ، ١٩٦٢ ، ص ٨

# الفصل المادس المهاليك طدر الملس في ظل المهاليك

# (١) نيابة طرابلس وأعمالها

أ ـ نيابات الشام في عصر الماليك

ب ـ نائب السلطنة بطرابلس وكبار موظفي النياية

ج ــ أعمال نيابة طرابلس

د ـ كشف بأسماء نواب السلطنة بطرابلس في عصر المماليك

# (٢) الأحداث الهامة في نيابة طرابلس

أ ـ الفتن والقلاقل

ب \_ الفناء الكبير

ج ـ غارات القبارصة على طرابلس

د ـ غارات الچنوية على طرابلس

# (٣) طرابلس في بداية العصر العثماني

أ ــ طرابلس بعد الفتح العشاني

ب سه طرابلس في ظل بني سيفا الأكراد .

5 £

Commence of the state

4

E was the same start of the

\*

1

and a significant

May 1 11

. Par Ji

Para Parales

Alexander Ches

# الفصل *لسادِسٌ* طرابلس في ظل الممــاليك

(3)

#### نيابة طرابلس واعمالها

#### ا \_ نيايات الشسام في عصر الماليك : '

كانت بلاد الشام في عصر الدولة الأموية تنقسم الى خسس وحدات ادارية تسسى أجناد هى : أجناد فلسطين والأردن ودمشسق وحمص وقنسرين «١» ، وهي على هذا النحو لا تختلف كشيرا عن التقسيمات الادارية البيزنطية ، وكان جند دمشق يشتسل على المناطق الشرقية الواقعة على حافة البادية ، وهي المناطق التي بدأ العرب بفتحها والتي أحسوا بأنها لا تختلف عن بلادهم ، أما جند فلسطين فكانت حدوده من رفح الى اللجون وكان يضم القدس وغزة وعسقلان ، بينما كان جند الاردن يضم كل منطقة الجليل ، أما جندا حمص وقنسرين فكانا يشتملان على أقاليم الشمالية «٢» حتى منطقة الثغور ،

<sup>(</sup>۱) القلقشندى ، صبح الأعشى ، ج ؛ ص ٨٨ وما يليها Gaudefroy - Demombynes, la Syrie à l'époque des Mamelouks, Paris, 1923. p. 217 ·

<sup>(</sup>٢) محمد كرد على ، خطط الشام ، دمشق ١٩٢٦ ، ج ٣ ص ٢٣٤

ولما تفككت أوصال الدولة العباسية ، انقسست بلاد الشام الى امارات مستقلة ، وأصبحت طرابلس على هذا النحو مركزا لامارة بنى عسار الشيعية ، ثم نكبت بلإد الشام بالغزو الصليبى الذى ترتبت عليه تنيجتان هامتان : الأولى ، ازدياد أهمية الولاية الرومانية الفديمة « البتراء » بحصونها المنيعة في الكرك والشوبك ، وهو الاقليم الذى حرص الصليبيون على الاحتفاظ به ليتحكموا في الطرق المؤدية من مصر الى الحجاز والى الشام، ويقطعوا على المسلمين طريق الاتصال بين الشام ومصر «٢» ، والثانيسة ، ازدياد أهمية الساحل ، حيث تحصنت البقية الباقية من الصليبيين الى أن تمكن السلطان الأشرف خليل من تحريره بصفة نهائية ، وقد ظلت مدن السناحل وخاصة طرابلس وبيروت منذ ذلك الحين هدفا لغزوات صليبية موجهة من قبرص في عصر دولتي الماليك البحرية والشراكسة ،

ولقد مر التقسيم الادارى للشام في عصر الماليك بثلاث مراحل:

المرحلة الاولى: بعد وقعة عين جالوت ، عندما نشأت نيابتا دمشق وحلب في عهد الظاهر بيبرس •

<sup>(</sup>٣) أحمد عزت عبد الكريم ، التقسيم الادارى لسورية فى العهسد العثمانى ، حوليات كلية الآداب ، جامعة عين شسس ، المجلد الأول ، مايو ١٩٥١ من ١٢٨

المرحلة الثانبة : عمدما أضيفت الى النيابتين السابقتين نيابتا الكرك سنة ١٧٠ ه «٤» ، وصفد في سنة ٩٦٥ «٥»

المرحلة الثالثة : بعد قيام نيابة طرابلس فى سلطنة المنصور قلاوون ، وكان سبف الدين بلبان الطباخي المنصوري أول من تولى نيابة السلطنة بطرابلس «٣» •

ولم يستفر النفسيم الادارى للشام الا بعد عام ٧٣٧ ه (١٣٣١ م) عندما توفى السلطان الملك المؤيد عباد الدين آبو الفداء اسماعيل آخر ملوك حياة من البيت الأيوبي "١٣» ، ثم وليها بعيده ابنه الأفضل محسد بعهد من الناصر محمد ، حتى آراله الأمير قوصون أتابك العساكر فحمنة ١٤٧ ه «٨» وأصبحت نيابة حياة بذلك سادسة النيابات المملوكية في الشام ويضيف غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى ( القرن الثامن الهجزى ) الى هذه النيابات الست نيابة سابعة هي نيابة غزة التي يسميها المملكة الى هده النيابات الست نيابة سابعة هي نيابة غزة التي يسميها المملكة

<sup>(</sup>٤) القلقشندي ، ج ٤ ص ١٧٦

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ص ١٧٤

<sup>(</sup>٦) المقريزي ، السلوك ، ج ١ قسم ٣ ص ٧٦٤ ــ السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام : تاريخها وآثارها في العصر الاسلامي ، ص ٦٣

<sup>(</sup>۷) سعید عاشور ، الظاهر بیبرس ، ص ۱۰۹ ؛ والعصر الممالیکی ، ص ۱۹۸

<sup>(</sup>۸) القلقشندی ، ج ٤ ص ١٧٤ ، ٢٣٨

الغزاوية «٩» على نحو تسميته لنيابة طرابلس بالمملكة الطرابلسية ، ولنيابة صغد بالمملكة الصفدية و والظاهر أن غزة كانت نيابة صغرى تابعة لنيابة الشام أو نيابة دمشق ، شأنها فى ذلك شأن نيابة القدس ، ونيابة حسص ، ونيابة بعلبك ، ونيابة عجلون «١٠» و وهكذا كانت بلاد الشام تنقسم اداريا فى عصر الماليك الى ست نيابات رئيسية تتوزع من حيث الأهميسة على الترتيب التالى:

ا ـ نيابة الشام او دمشق : كانت أجل نيابات الشام مقدارا وأرفعها رتبة «١١» ، وحتى أنها عرفت بنيابة الشام أو مسلكة الشام ويعبر عنها بكفالة السلطنة بالشام «١٢» ، وكان كافلها يحاكى السلطان في الأبهة «١٢» ، بل كان يقوم في دمشق مقام

<sup>(</sup>۹) غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهری ، کتاب زبدة کشف الممالك و بیان الطرق و المسالك ، نشره Paul Ravaisse ، باریس ۱۸۹۶ می ۱۳۶

<sup>(</sup>١٠) أحمد عزت عبد الكريم ، ص ١٢٩

<sup>(</sup>۱۱) القلقشندى ، ج ٤ ص ١٨٤ وراجع أيضا النسخ بتقليد نيابة الشام ، ج ١٢ ص ٨ – ٣٣

<sup>(</sup>۱۲) القلقشندي ، ج ۱۲ ص ۷

<sup>(</sup>۱۳) زبدة كشف المالك ، ص ۱۳۱

السلطان فى أكثر الامور المتعلقة بنيابته «١٤» ، ويعبر عنه فى المكاتبات السلطانية « بكافل السلطنة الشريفة بالشام المحروس » «١٠» • وكانت تتبعها عدة نيابات صغرى تنقسم بدورها الى أقسسام ادارية صغرى أو ولايات «١٦» •

٢ - نيابة حاب: هى نيابة جليلة تلى نيابة دمشق فى الرتبة «٧٧» ، ولكن نائبها كان لا يلقب بكافل السلطنة ، كما كان الشأن بالنسبة إنائب دمشق ، وترجع أهميتها الى خطورة موقعها المتطرف فى الشمال ولاشرافها على الثغور الواقعة على الحدود الشمالية لدولة المماليك ، وكانت تشتمل على نيابات صغرى كما كان الشأن فى نيابة دمشق ،

٣ - نيابة طرابلس: تلى نيابة حلب فى الأهمية ، وكان نائبها على نقيض نائب دمشق أو حلب ، يجمع بين نيابة الاقليم ، ونيابة القلعة . وكان يلقب بكافل المملكة الشريفة الطرابلسية .

٤ - نيابة حماة يلى نائبها نائب طرابلس في المرتبعة ، ولا تتبعمها

<sup>(</sup>۱٤) القلقشندي ، ج ٤ ص ١٨٤

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق ص ١٨٤

<sup>(</sup>١٦) أحمد عزت عبد الكريم ، ص ١٢٩

<sup>(</sup>۱۷) القلقشندی ، ج ٤ ص ۲۱۷ ــ زبدة كشف المالك ، ص۱۳۲

نيابلت مغرى كما كان الشأن فى نيابات دمشق وحلب وطر ابلس، ولكنها كانت تضم عددا من الولايات من بينها عمل بعرين والمعرة «١٨» •

و \_ نيابة صفد: لم تكن تشتمل على نيابات صغرى ، ولكنها كالت تضم احدى عشر ولاية نخص بالذكر منها الناصرة وطبرية وتبنين وعثليث. وطكا مولاهميتها للحربية كان لقلعتها نائب مستقل يوليه السلطان وهي في ذلك أشبه بنيابتي قلعة حلب وقلعة دمشق «١٩» .

٣- نيابة الكرك : كانت هـذه النيابة منف دخولها فى فلك دولة المماليك فى عهد الظاهر بيبرس من أهم نيابات الشام لموقعها الاستراتيجى الهام بينالشام والحجاز ومصر وحصانة قلعتها ، وكان لا يتولى نيابة الكرك الا محتقل المحساكر أو من فى مرتبته «٣٠» ، وكان يتولى قلعتها نائب مستقل ويتبع نيابة الكرك أربع ولايات هى زغر ومعان «٢١» ، والشوبك وبر الكرك «٣٠» ،

<sup>(</sup>۱۸) القلقشندي ، يَخ ؛ ص ۱٤١

<sup>(</sup>١٩) نفس المصدر ص ١٥٠

<sup>(</sup>۲۰) زبدة كشف الممالك ، ص ١٣٢

<sup>(</sup>۲۱) القلقشندی ، ج ٤ ص ١٥٧

<sup>(</sup>۲۲) نفس المصدر، ، ج ٤ ص ٢٤٢

#### ب - ناكب السلطنة بطرابلس وكبار موظفي النيابة :

لما تم للسلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون افتتاح طرابلس في ٩٨٩ ه نزلها الأمير سيف الدين التقوى بعسكر يتألف من ستمائة من الفرسان، وكان هذا العسكر أولجيش مملوكي استخدم بها بعد أن استردها المسلمون «٣٢» ، ولم تلبث طرابلس أن تحولت منذ ذلك الحين الى نياية سلطانية، فتولاها الأمير سيفالدين بليانالطباخي ، نائب الفتوحات مساكر الحصونوطر ابلس« ٢٤» . و كان نا أب السلطنة بطر ابلس يلقب بالجناب العالى «٣٠» : وكان يتولى منصبه بمرسوم سلطاني أورد القلقشندي نص نسخة منه، نقتطف منه ما يلي : « •••• وبعد ، فإن أولى من تفتر الثغور بإيالته ، عن شنب النصر ، وترمى الحصون بكفالته ، من شام من العدا برتها بشرر كالقصر ، وتقسم السواحل سهابته ، من جاور من أهل الكفر بحردا بين الحصد والحصر ، وتمنع عزماته شواني العدا أن تدب عقاربها ، أو تركب اللجج بغير أيامه مراكبها ، أو ينتقل عن ظهر البحر الى غير سيوفه أو قيوده محاربها ، من لم يزل في نصرة الدين لامعها كالبرق شهابه ، زاخرا كالبحر عبابه ، واصباً على الشرك عذابه ، ظامياً الى موارد الوريد سيفه ، سارياً الى قلوب أهل الكفر قبل جفونهم طيفه ، قائمة مقام شرف الحصون أسنة رماحه ، غنية بروج الثغور عن تصفيحها بالجلمد بصفا صفاحه ، مع خبرة

<sup>(</sup>۳۳) تاریخ ابن الفرات ، ج۸ ص ۹۰ المقسریزی ، السلوك ، ج ۱ قسم ۳ ص ۷۰۱

<sup>(</sup>۲٤) المقریزی ، السلوك ، ج ۱ قسم ۳ ص ۷٦٤

<sup>(</sup>۲۰) القلقشندی ، ج ۱۲ ص ۱۷٦

مفدمه الجيوش تضاعف اقدامها ، وتثبت فى مواطل اللفاء أقدامها ، وسدد الى مهاتل أهل الكفر سهامها ، ونقرب عليها فى البر والبحر منالها، وبعد مراميها على من رامها ، ومعدله للرعابا السكول فى مهاد أمنها ، والركون الى ربا اقبالها ووهاد يسها ، فسرب الرعايا مصون بعدله ، والعدل مكنون بين قوله وفعله ٥٠٠ » «٣٦» •

وكان دائد السلطنة فى طرابلس بعوق فى الرتبه والمقام كل من نائبى حماة وصعد. ولكنه كان مع ذلك أدنى مرتبه من نائبى دمشق وحلب ويبدو أن السبب فى دلك برجع الى أن طرابلس لم بكن ببولى قلعتها نائب مستقل، وانبا كان دائب السلطسة فيها هو المتصرف فى شؤون النيابه كلها «٢٧»، سا فيها فلعه صبحيل و وكان نائب طرابلس عادة من أكبر مقدمى الألوف، كدلك لم يكن لبنانه مرابلس ورير كالشأن فى نيابتى دمشق وحلب، وانبا كان بها « ناظر المملكه » وهى وظمه من الوظائف الديوانية ، أقل مرتبة من الوراره و ومع دلك ، فعسد كان اسب به طرابلس من أرباب الوظائف الديوانية ، وناظر المجيش؛ وكاتب السر ، (أو صاحب ديوان المكانب ) ، ويبولى السلطان تقليدهم لهذه المناصب «ثم يليهم كتاب دست وكتاب درج ، ويتولى نائب طرابلس أمر توليهم هذه المناصب «٢٨»»

<sup>(</sup>۲۹) نفس المصدر ، ج ۱۳ ص ۱۷۷ ، ۱۷۸

Nicola Ziadeh, Urban - ۲۲۳ م ۲ ج ۲ ص ۲۲۲ القلقشندي ، ج ۲ ص ۲۲۳ القلقشندي ، ال

<sup>(</sup>۲۸) نفس المصدر ، ص ۲۳۶

ومن موظفی النیابة الکبار حجاب ثلاثة ، أكبرهم فی الرتبة حاجب الحجاب ، من أمراء الطلبخاناه ، آما الحاجبان الآخران فكل منهما أمير عشرة ، ومن مناصبها الكبری آیضا المهمنداریة ، ویتولاها المهمندار الذی یتلقی الرسل ویستقبل السفراء الوافیدین وینزلهم فی دور الضیافة ، وشد الدواوین ویتولاها شاد الدواوین أی الذی یتولی مراجعة الأموال الدیوانیة ، وشد الخاص أی النظر فی شؤون الأموال السلطانیة ومراقبة الخزائن السلطانیة ، وشد مراكز البرید ، وشد البحر بسینا طرابلس وشد الشوانی ، و نقابة النقباء ، وأمیراخوریة البرید سأی النظر فی خیل البرید وشد دار الضرب ، وولایة المدینة ، وتقدمه التركمان ، وكلها وظائف یتولی وشد دار الضرب ، وولایة المدینة ، وتقدمه التركمان ، وكلها وظائف یتولی نائب السلطنة أمر تدبیر منولبها ، ومن الوظائف الدینیة ، وظیفة قاضی عدل ، ومحسب ، ووكیل بیت المال «۲۹» ،

وكان نائب السلطنة يقيم فى دار النيابة المعدة لنزوله ، وتعرف بدار السعادة ، وكانت تشغل جزءا من قلعة صنجيل ، حتى يتهيأ للنائب الاشراف منها على المدينة كلها «٣٠» ، وكان يركب فى يومى الاثنين والخبيس من

<sup>(</sup>۲۹) نفس المصدر \_ زبدة كشف المالك ، ص ۱۳۳

<sup>(</sup>۳۰) أنظر نص النويري الذي أورده سوبرنهايم

Subernheim, Corpus Inscriptionum Arabicarum to XXV ,  $1909 \ \hat{p}, \ 46$ 

دار النيابة ، ويخرج فى موكبه من الأمراء والأجناد حتى يصل الى ساحل البحر ، ثم يعود الى دار النيابة وبصحبته جبيع الأمراء والأجناد ما عدا الأمير المقدم «٢١» ، فانه كان لا يحضر معه الى دار النيابة ، ثم يدخل النائب فى دار المدل ويجال بصدر الايوان ، ويجلس عن يسينه قاضيان أحدهما شافعى والآخر حنفى ، ويجلس عن سساره قاضيان مالكى وحنبلى ، أما كاتب السر فيجلس أمامه منحرفا الى يساره ، بينما يجلس حاجب الحجاب أمامه منحرفا الى يسينه ، أما كتاب الدست فيحلسون خلف ، ثم نتولى الحجاب الصغار أخذ القصص ، وهى الشكايات أو المظالم ، فيوصلونها الى حاجب الحجاب البالس أمام السلطان ، فيدفعها بدوره الى كاتب السر ، ويقوم النائب بعد ذلك بالفصل فى هذه الشكايات ، فلما ينفض المجلس يعد السماط ، فيأكل النائب ومن يحضر معه ، وينصرف الجسم بعد ذلك «٣٢» ،

وبالاضافة الى مهام نائب السلطنة العديدة الملقاة على عاتقه للسحافظة على الأمن وقمع الثورات وحسم مواد الفتن والقلاقل ، والدفاع عن حدود نيابته من الغزو البحرى ، كان يوصى ولاته ونوابه بأعمال طرابلس ، وكبار موظفيه بألكفاية والعدل والتيقظ والاحتراز وبذل غاية الجهد فى أداء

<sup>(</sup>٣١) كان بنيابة طرابلس بخلاف نائبها أمير واحد مقدم ألفه

<sup>(</sup>۳۲) القلقشندی ، ج ؛ ص ۲۳۶

أعمالهم ، ومازرمة التقوى ، والعمل على اتباع صحة العدل وابادة الظلم وتأمين الناس وعدارة البلاد وسد الحلل ، وقد أورد القلقشندى نسخة مرسوم كتب به عن نائب المملكة الطرابلسية الى نائب حصن الأكراد فى سنة ١٧٧ ه يامره فيه بابطال ما أحدث بالحصن فيعهد اليه باراقة ما بهما من الخمور وهدم مبانيها واحراق كل مخدر وازالة ما يحصن الأكراد من الفواحش ووجوه الفساد ٣٦٠» ، وكانت مهمة نائب طرابلس دقيقة للغاية الفواحش ووجوه الفساد ٣٦٠» ، وكان هؤلاء يخالفون أحكام السنة : فهم ومدن يسكنها النصيرية «٤٦» ، وكان هؤلاء يخالفون أحكام السنة : فهم بؤلهون على بن أبي طالب ويعتبرونه آخر مراحل التجسد الالهى وأهمها، وهم بؤلهون على بن أبي طالب ويعتبرونه آخر مراحل التجسد الالهى وأهمها، وهم هؤلاء النصيرية مراقبة دقيقة ، فيقوم بابطال بيع الخمور فى قراهم ، ويعمل على تعمير بلادهم وقراهم بالمساجد ، « فيقام فى كل قرية مسجدويطلق لهذا على تعمير بلادهم وقراهم بالمساجد ، « فيقام فى كل قرية مسجدويطلق لهذا

(۳۳) نفس المصدر ، ج ۱۳ ص ۲۰ – ۲۲ – العسرى ، مسالك الأيصار ، مخطوطة مصورة ج ۱۹ ص ۱۸۷

(٣٤) النصيرية ، فرع من الاستساعيلية ، ينتسبون الى محمد ابن نصير الكوفى ، وهم باطنية لأن مذهبهم باطنى التعليم ( طالع ما كتبه الدكتور فيليب حتى فى تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ، ج ٢ ص ٢٢٠ )

(۳۵) راجع ما كتبه القلقشندى فيا يختص بالنصيرية فى صبح الأعشى ج ١٣ ص ٢٥١، ٢٥٠

المسجد من أرض القرية رقعة أرض تقوم به وبمن يعمل فيه من القوام » كما كان من مهامه أيضا للعمل على ردع النصيرية وارجاعهم الى السنة «٢٦» •

#### ج ـ اعمال نيابة طرابلس:

كانت نيابة طرابلس تشتمل بالاضافة الى الحاضرة طرابلس على ست نيابات كبرى وست ولايات صفرى وست نيابات مستحدثة هى نيابات قلاع الدعوة أضيفت الى نيابة طرابلس •

#### اولا - الاعمال الكبرى:

١ - عمل حصن الاكراد : حصن الأكراد حصن منيع أقامه الصليبيون،
 كان مقرا للمساكر السلطانية قبل أن يفتتح المنصور قلاوون مدينة طرابلس،
 ثم أصبح عملا هاما من أعمالها «٣٧» •

۲ ـ عمل حصن عكاد : هو حصن منيع اسلامي البناء ، أقيم في واد تحيط به الجبال، وكانت المياه تصل اليه من ذيل من ذيول جبللبنان « $^{7}$ » •

<sup>(</sup>٣٦) القلقشندي ، ج ١٣ ص ٣٥ – 106 (٣٦)

<sup>(</sup>٣٧) نفس المصدر ج ٤ ص ١٤٤ ــ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ، ص ٢٠٨

<sup>(</sup>۳۸) نفس المصدر ، ج ٤ ص ١٤٤

٣ - عمل بلاطنس: بلاطنس قلعة تقع غربي مدينة مصياف ، وهي قلعة حصنية للغاية لها أحد عشر بابا .

٤ - عمل صهيون : صهيون قلعة قديمة من بناء البيزنطيين غاية فى الحصائة والمنعة رممها الصليبيوزوزودوها بالحصون «٢٩» ، تقوم على قمة جبل صعب المرتقى ، وتدور عليها خمسة أسوار «٤١» ، ويقع حصن صهيون الى الجنوب الشرقى من اللاذقية ، وقد افتتحه السلطان قلاوون فى ٢٢ صفر سنة ٢٧٧ ه «٤١» .

٥ - عمل اللاذقية: اللاذقية من أهم مدن الساحل وأكثرها عمرانا ؛
 ولهاميناء يحيط به البحر من ثلاث جهات كالشأن في ميناء طرابلس «٤٢»؛
 وهي من أعظم نيابات طرابلس «٤٣» •

ag-range through a distribution of the Annies and Annie

<sup>(</sup>٣٩) عبد الرحمن زكى ، العمارة العسكرية فى العصور الوسطى بين العرب والصليبيين ، مقال فى المجلة التاريخية المصرية ، المجلد السابع ، ١٩٥٨ ، ص ١٢٦ ، ١٢٧

<sup>(</sup>٤٠) نخبة الدهر ، ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٤١) محيى الدين بن عبد الظاهر ، تشريف الأيام والعصور ، ص١٥٠

<sup>(</sup>٤٢) نخبة الدهر ، ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٤٣) القلقشندي ، ج ٤ ص ١٤٥

7 - عمل المرقب: المرقب قلعة حصينة قائسة على رأس مرتفع مطل على البحر ، أقيمت في عهد الرشيد على أثر بناء قديم «٤٤» ، وقيل في سنة ٤٥٤ هـ «٥٤» ، ثم قام الاسبتارية بتحصينها حتى أصبحت بحق من أكثر قلاع الصليبين مناعة ، وعندما هاجمها بيبرس استعصت عليه ، ولكنها افتتحت في سلطنة المنصور قلاوون في ١٧ ربيع الأول سنة ١٨٦ه ، فأبقى علمها لحصانتها وأمر بترميمها ،

## ثانيا - الولايات المسغرى :

1 - عمل انطرطوس: هى ثغر من ثغور الشام، تقع الى شمال طرابلس فى منتصف المسافة بينها وبين اللاذقية ، وكانت أنطرطوس عملا من أعمال دمشق ، ثم أصبحت فى زمن المماليك من أعمال طرابلس ، وذكر أبوالقاسم الدمشقى أنها كانت مزودة ببرجين حصينين كالقلعتين «٤٦» .

٢ - عمل جبة المنيظرة : ورد ذكرها فى معجم البلدان على أنها قرية من أعمال طرابلس ينسب اليها أبو محمد عبد الله بن أبى الحسن الجبائى «٤٧» ، وتقع جبة المنيظرة بأعلى جبل لبنان عند منابع نهر ابراهيم،

<sup>(</sup>٤٤) نخبة الدهر ، ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٤٥) ابن عبد الظاهر ، تشريف الأيام والعصور ، ص ٨٥

<sup>(</sup>٤٦) ياقوت ، معجم البلدان ، مجلد ١ ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٤٧) نفس المرجع ٤ مجلد ٢ ص ١٠٩

وهى منفذ يتسل بين بعلبك فى اقليم البقاع وجبيل على الساحل ؛ وتعرف اليوم باسم المنيطرة «٤٨» •

٣ ـ عمل الظنيين : ذكر القلقشندى أنها كورة تقع بين مصياف وفامية «٤٩» ، واعلب الظن أنها نفس المنطقة المعروفة اليوم باسم الضنية ، وهى منطقة مرتفعة من أخصب مناطق لبنان وأكثرها انتاجا للتفاح والأجاس والعنب ، وتقع شمالى زغرتا «٥» ، وكان يسكن الظنيين جماعة من النصيرية ، وقد تعرض هؤلاء السكان فى سنة ٥٠٧ ه للقتل والأسر عندما أغار عليهم الأمير جمال الدين أقوش الأفرم بعسكر دمشق ، والأمير أسندمر كرجى بعسكر طرابلس، والأمير شمس الدين سنقرجاه المنصورى بعساكر صفد ، فخربوا ديارهم ، وقتلوا منهم جملة كشيرة ، واستخدم اسندمر جماعة منهم في طرابلس بجامكية «٥» ،

عمل بشریة . بشربة أو بشری «۲۰» بلدة تقع علی هضبة تحیط

<sup>(</sup>٤٨) أسامة بن منقذ ، كتاب الاعتبار ، نشره الدكتور فيليب حتى ، برنستون ، ١٩٣٠ ص ١٣٢

<sup>(</sup>٤٩) القلقشندي ، ج ٤ ص ١٤٨

<sup>(</sup>٥٠) حليم أبو العز ، محافظة الشمال ، من كتاب لبنان في محافظاته، ص ٦٨

<sup>(</sup>٥١) صالح بن يحيي ، تاريخ بيروت ، ص ٥٠

<sup>(</sup>٥٢) تعرف أيضا في بعض المصادر باسم « جومة بشرية » ( نخبـة الدهر ، ص ٢٠٨ )

بها الجيال المرتفعة من كل ناحية ، قريبا من غابة الأرز ، وترتفع عن سطح البحر بنحو ١٤٥٠ مترا وتشرف على أخدود وادى قاديشا «٣٠» •

• - عمل جبلة : بلدة صغيرة على ساحل البحر المتوسط ، بينها وبين اللاذقية اثنى عشر ميلا «٤٠٠ •

7 - عمل انفة: يسمسيها الادريسي أنف الحجر «°°» ، وهي بلدة صغيرة تقع على ساحل البحر جنوبي طرابلس في الطريق المؤدى الي جبيل وبيروت ، افتتحها المنصسور قلاوون بعد فتح طرابلس ، وأمر باخراب حصنها ، وكان حصنا منيعا ، وأبقى على قريتين من قراها لأخت البرنس صاحب طرابلس «°°» •

## نالثا - نيابات قلاع الدعوة:

سميت هذه القلاع كذلك لأنها كانت من أملاك الاسماعيلية الحشيشية أو الباطنية الذين ينتسبون الى اسماعيل بن جعفر الصادق وبسمون أنفسهم

<sup>(</sup>٥٣) حليم أبو العز ، المرجع السابق ، ص ٥٠

<sup>(</sup>٥٤) القلقشندي ، ج ۽ ص ١٤٨

<sup>(</sup>٥٥) الادريسي ، (Palaestina et Syria) ص ١٧

<sup>(</sup>٥٦) تاريخ ابن الفرات ، ج ٨ ص ٨١

أصحاب الدعوة الهادية ، وكانت هذه القلاع سبعة لاترام فى غايةالحصائة والمنعة ، أضيفت كلها الى طرابلس بعد أن أصبحت نيابة ، ثم نقلت قلعة مصياف منها الى نيابة دمشت فأصبحت نيابات قلاع الدعوة ستا «٥٠» ، وهناك ظاهرتان واضحتان فى قلاع الدعوة ، الظاهرة الأولى أنها متقاربة فيما بينها ، متجمعة على شكل دائرة «٥٠» حتى يسمهل الدفاع عنها ، والظاهرة الثانية أنها قائمة بأعلى جبال البهرة بحيث تصبح متوعرة المسالك منيعة لاترام ، ثم انها تتحكم فى المنافذ الجبلية المؤدية الى بانياس وطرابلس

١ - الرصافة : قلعة منيعة بالقرب من مصياف على جبال البهرة

٢ - الخوابى : قلعة فى شمال طرابلس بين سهل القليعة وساحل البحر ، وكانت فى حوزة محمد بن على بن حامد فسلمها للصليبيين فى سنة ١١٤ ه ، ثم أصبحت من أملاك الاسماعيلية «٥٩» •

٣ ــ القدموس : قلعة منيعة تقع جنوب غربى شيزر على مقربة من ثغر بانياس •

<sup>(</sup>۵۷) القلقشندي ، ج ٤ ص ١٤٦

Lammens, la Syrie, p 221 (vo)

<sup>(</sup>۹۰) النويرى ، نهاية الأرب ، مخطوط رقم ١٤٥ بدار الكتب ، نسخة مصورة ج ٢٨ ص ٧٨

١٤٦٤ : قلعة قائمة على نشز مرتفع عند منابع نهر مرقية ، قريبا
 من القدموس •

• - المينقة: حصن فى جبل الرواديف ، « وبانيه رجل اسمه نصر بن شرف الروادى كان قد استولى على جسيع المسلمين الساكنين بجبل الرواديف وما يليه » «٢٠» ، وتقع المنيقة بالقرب من الكهف •

٢ - العليقة : قلعة من أمنع حصون طرابلس كان يتولاها الرضى ثمولده صارم الدين ، فجرت من صارم الدين أمور أوجبت اعتقاله بسصر ، ورسم للعسكر المقيم ببلاطنس بسنازلتها «١١» ، والعليقة قريبة من المنيقة ، على نحو سلعة منها «١٢» .

<sup>(</sup>٦٠) نفس المصدر ، ص ٧٨

<sup>(</sup>۲۱) النويرى ، نهاية الأرب ج ۲۸ ص ۷۷

<sup>(</sup>٦٢) القلقشندي ، ج ٤ ص ١٤٧

د ـ كشف باسماء أواب السلطنة بطرابلس في عصر الماليك

| اسم السلطان المعاصر   | مدة نيسابته       | اسم الناتب                                              |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| الأشرف خليل           | <b>441</b> — 449  | سین الدین بلبیان الطباخی<br>المنصوری « <sup>۱۲</sup> »  |
| ) ) )                 | آخر ۲۹۱ – أول ۲۹۲ | سيف الدين طغريل الايغانى                                |
| الناصر محمد( الاولى ) | 798 - 797         | ع: الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| زين الدين كتبغا       | <b>ካ</b> ٩٨ ካባέ   | النسوری «۱۲»<br>عز الدین أیباک الموصلی<br>المنصوری «۲۰» |
| حسام الدين لاشين      | <b>ካ</b> ٩٨       | بكتمسر                                                  |
| » »                   | 74.4              | سيف الدين كرت الحاجب «٦٦»                               |

<sup>(</sup>٦٣) طل سيف الدين بلبان يمارس وظيفته الى أن رفعه الأشرف خليسل الى نيابة حلب فى سنة ١٩٦ ه ( السلوك، ج١ قسم ٣ ، ص٢٦٤ ـ السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام ص ٣٣ ـ وطرابلس: تاريخها وآثارها الاسلامية ، من محاضرات الموسم الثقافي لجمعية مكارم الاخلاق الاسلامية ، طرابلس ١٩٦٤ ص ١٣٧)

<sup>(</sup>٦٤) استقر فى نيابة طرابلس والحصون عوضا عن طغريل الذى أعفاه الأشرف خليل ، ويبدو أنه لم يرض عن سلطنة العادل زين الدين كتبغا ( ١٩٤ – ١٩٩٦ ) فأمر كتبغا بالقبض عليه فاعتقل بالقاهرة ( السلوك ج ١ قسم ٣ ص ٨١٠ ) • وفى نيابة عز الدين آيبك الخازندار افتتح الجامع المنصورى الكبير بطرابلس •

| لمعاصر      | لسلطان ۱ | اسم ا     | مدة نيسابته | اسم النهب                                 |
|-------------|----------|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| ( الثانية ) | ئسد      | الناصر مح | 799 - 791   | سيف الدين أسندمر الكرجي «٧٠» ( الاولى )   |
| بلس للمغول  | نسوعطرا  | في عهد خه | V 799       | فارس الدين الألبكي الساقي                 |
| }           | محمد     | الناصر    | V•Y — V••   | سيف الدين قطلو بك                         |
|             | ))       | ))        | V.9 - V.7   | سيف الدين أسندمر الكرجي « <sup>٦٨</sup> » |
|             |          |           |             | ( الثانية )                               |
| (الثالثة)   | n        | ))        | V1+ - 4+9   | الحاج بهادر الحلبي « <sup>۱۹</sup> »      |
|             | ,))      | ))        | V/7 - V/.   | جمال الدين أقوش الأفرم «٢٠»               |
|             | ))       | ))        | V/2 - V/7   | سيف الدين تسر الساقي                      |
|             |          |           |             | المنصوري «۲۱»                             |
|             | 3)       | n         | V17 - V18   | سيف الدين كستاى الناصرى                   |
|             | ))       | <b>»</b>  | V77 - V17   | شهاب الدين قرطاي بن عبد الله              |
|             |          |           |             | الأشرفي الحاجب ( الاولى )                 |

<sup>= (</sup>٦٥) ينسب اليه حدام مازال قائما حتى اليوم يعرف بحدام عزالدين، وقد توفى عزالدين مسسوما فى أول صفر سنة ١٩٨ ه ( النجوم الزاهرة ، ج ٨ ص ١٨٣ ) ٠

<sup>(</sup>٦٦) اشترك الأمير كرت فى واقعة مجمع المروج فى وادى الخازندار التى وقعت بين غازان خان والناصر محمد ، وفيها قتل فى ١٨ ربيع الاول سنة ٦٩٩ ( السلوك ج ١ قسم ٣ ص ٨٨٦ )

<sup>(</sup>٦٧) ولاه الناصر محمد نيابة طرابلس بعد أن استرجع عرشه فى سنة عمل الناصر مكافأة له على تآمره مع جماعة من مماليك لاچين على قتله واعادة الناصر الى السلطنة ٠

= (۱۸) ساهم أسدمر أبام نيابته لطرابلس والفوحات في فتح جزيرة أرواد بالسيف عنوة مع الأمير سيف الدين كهرداش الزراق المنصوري (أبو بكر بن عسد الله بن أيبك الدواداري ، الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر ، ج ٩ ، تحقيق هانز روبرت رويس ، القاهرة ١٩٦٠ ص ٤١ سالنجوم الزاهرة ، ج بن ١٥٦ ) والى سندمر بنسب عدد كبير من أبنية طرابلس في عصر دوله المبالك اسحريه ، فقد أسس حماما وقيسارية وطاحونا ومساكي لمبالكه في طرابلس كد أعاد بساء حزء كبير من قلعة صنجيل ، وشيد أبراجا بطرابلس راجع النص الذي أورده سوبر بهايم عن النويري ص ٧٤)

(٦٩) أقامه الباسر محمد على سابة طرابلس بعد أن رقى أسندمر الى سابه حلب مكافأة له على اعادته الى العرش للمرة الثالثة ( السلوك ج ٢ قسم ١ ص ٧٠ )

(۷۰) ابن أيبك الدواداري ، الدر الفاخر ص ١٩٥ ــ السلوك ج ٣ قسم ١ ص ٩٠ ــ النجوم الزاهرة ج ٩ ص ٢٤

(۷۱) قبض عليه السلطان الناصر فى سنة ۷۱۰ وحسل الى قلعة الجبل (۱۱) قبض عليه السلطان الناصر فى سنة ۷۱۰ وحسل المجوم ابن أيبك الداودارى ص ۸۳ ـ السلوك ج ۲ قسم ۱ ص ۱۱۸ ـ النجوم الزاهرة ، ج ۹ ص ۳۶ )

| اسم السلطان المعاصر      | مدة نيابته    | اسم النائب                                               |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| الناصر محسد              | YYY _ YT7     | سيف الدين طينال الحاجب «٢٢»                              |
|                          |               | (الاولى)                                                 |
| ממ                       | V1" 2 - VTT   | شهاب الدين قرطاي «٢٣» (الثانية)                          |
| מ מ                      | V40 - V45     | جمـــال الدين آقوش الأشرفي « <sup>٧٤</sup> »             |
| » »                      | VE1 - VT0     | سيف الدين طينال «٧٠» (الثانية)                           |
| الاشر ف علاء الدين كجك   | 13V - 73V     | سيف الدين أرقطاى بن عبــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| والناصر شهاب الدين احمد  |               | المنصوري « <sup>۲۷</sup> »                               |
| الصالح اسماعيل بن الناصر | 754           | سيف الدين طينال (الثالثة)                                |
| <b>x x</b>               | 754           | سيف الدين طرغاى الجاشنكير                                |
|                          |               | الناصري                                                  |
| الكامل شعبان             | رمضان ۷٤٦-۷٤٢ | آق سنقر الناصري                                          |
| » »                      | 757           | سيف الدين قماري الاستادار                                |
| حاجي                     | <b>٧</b> ٤٦   | أسندمر العمرى (الاولى)                                   |
| <b>"</b>                 | V\$7          | بيدمر العسرى                                             |
| <i>»</i> »               | ٧٤٦           | ركن الدين بيبرس بن عبد الله الاحمدى                      |

(٧٢) تولى نيابة طرابلس بدلا من شهاب الدين قرطاى بحكم انتقال هذا الأخير الى دمشق نائبا للسلطنة ، وكان طينال مقربا للسلطان ، اذ عقد له على احدى بناته فى سنة ٧٢٦ ه (السلوك ج ٢ قسم ١ ص٢٧٢)

(٧٣) عزل طينال وأقيم على نيابة غزة وذلك لشكوى الأمير تنكز نائب دمشق منه لترفعه عليه وخرق حرمته واعراضه عما يكاتبه فيه (السلوك ج ٢ قسم ١ ص ٣٥٨)

(٧٤) كان نائبا على الكرك ثم ولاه النــاصر على طرابلس بعد وفاة قرطاى ٠

| اسم السلطان العاصر  | مدة نيسادته          | اسم الناتب                                            |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| الناصر حسن (الاولى) | ۱۳ محر- ۷٤٧ -        | أسندمر العمرى «٧٧» (الثانية)                          |
| <b>)</b>            | أول محسرم ٧٤٨<br>٧٤٨ | ł i                                                   |
| » »                 | Y 29 - Y 2 A         | منکلی بغا الفخری أمیر جاندار<br>معود بن خطیر ('لآولی) |
| » »                 | V0+ _ Y29            | المجيدهــــــا المظفري ١٨٠٠ و                         |
| <b>»</b> »          | V0+                  | مسعود بن خطير (الثانية)                               |

= (٧٥) نقل طينال الى نيابة طرابلس عوضا عن آأوش الذى اعتقل في سنة ٧٣٥ هـ .

(۷۹) استقر سیف الدین أرقطای فی نیابة طرابلس بدلا من طینال الذی رفع الی نیابة دمشق • ثم أمر السلطان شهاب الدین أحمد بن الناصر محمد بالقبض علی أرقطای وستجنه بالقلعة حیث توفی فی سنة • ۷۰ مر النجوم الزاهرة ج ۱۰ ص • ۰ )

(۷۷) انتقل من نیابة حماة الى طرابلس بعد أن انسعت أعمال طرابلس وفاقت نماية حماة

(۷۸) اشترك فى قتل سيف الدين أرغون شاه نائب دمشق فى سنة ٧٤٩ ه ( راجع النجوم ج ١٠ ص ٢١٣ ـ ٢١٥ ) ثم مضر الى طرابلس وأعلن فيها العصيان ، فأمر السلطان بالقبض عليه مع جملة من مماليكه وتم القبض عليه ووسط تحت قلعة دمشق فى ٧٥٠ ه ( صالح بن يحيى ، تاريخ بيروت ص ٢١٢ )

| اسم السلطان المعاصر              | مدة بيسانيه              | اسم الناب                           |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| الصالح صلاح الدين                | Y07 _ Y0.                | بظلبش السلاحدار أمير شكار           |
| الناصر حسن (الثانية)             | 700 _ VOY                | أيتمش الناصري                       |
| » »                              | 1 Yoo                    | معدك البوسف (الأول)                 |
| المنصور أبو الممالى محمد بن حاجي | شوال ۲۲۲ - ۲۲۶           | المَّىقتمر المارديني (الاولى)       |
| الاشرف زين الهاب حدين            | V77 - V72                |                                     |
| » »                              | <b>Y</b> 7 <b>Y Y</b> 77 |                                     |
| ) »                              | اول ۷۲۷                  |                                     |
| » »                              | ۷٦٨ <b></b> ٧٦٧          |                                     |
| » »                              | <b>V</b> \\              |                                     |
| » »                              | , V1V                    | اشقتمر المارديني (الثالثة)          |
| ) )                              | آخر ۲۲۸ – ۲۲۹            |                                     |
| » »                              | ¥74                      | منجك اليوسفي (الثالثة)              |
| المنصور علا. الدين على بن شعبان  | VV0 - V79                | سيف الدِّينَ أيدُمر الأنوكي الناصري |
| ) D                              | ا منه ( آخر صغر )        | ومعسوب شاه                          |
| »                                | ( ربيع أَخُر )           | آفتمر عبد الغني                     |
| <b>)</b> , ),                    | Tel ryx - xxx            | منكلي بغا إلا حبيدي البلدي (الاولى) |
| » ; <b>»</b>                     | V.V.                     | أرغون الاسعردى                      |
| » <b>x</b>                       | VA+ - VVA                | منكلي بغا الاحمدي (الثانية)         |
| » » ·                            | VA1 - VA+                | يلبغا الناصري                       |
| » »                              | VAY - VA1                | منكلي بغا الاحمدي (الثالثة)         |
| <b>&gt; &gt;</b>                 | VXT - VXT                | اينال اليؤمىفي                      |
| الصالح أمير حاج                  | V/1 = VAT (              | كمشبغا الحموى اليلبغاوى (الاولى)    |
| الظاهر برقوق (الاول)             | صدفر ۲۸۶ ــ ۲۸۷          | مأمور القلمطاوي                     |

| اسم السلطان العاصر     | And Image to But to | اسم النسالب                       |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| الظلماهر برقوق         | <b>Y4</b> •         | كمشبغا الحموى اليلبغاوى (التانية) |
| » »                    | V41 V4.             | استدمر المحمدي                    |
| الصالح ثم المنصور حاجي | V9.1                | المغاى تمر القبلائى               |
| المنصور حاجي           | V94 - V91           | سنجق الحسني                       |
| الظاهر برقوق (الثانية) | <b>Y1Y</b>          | قرا دمرداش الاحمدي                |
| » »                    | V94 V94             | اینال من خجا                      |
| » »                    | V40 V4"             | فخر الدين اياس الجرجاوي           |
| <b>»</b> »             | V44 V40             | دمرداش المعمدي الظاهري (الاولي)   |
| » »                    | VAA V97             | ارغون شاه الابراهيسي الظاهري      |
| » »                    | A V9A               | منجك اليوسفي                      |
| » »                    | A+\ A++             | أقبغا الجمالي الظاهري الاطروش     |
| <b>»</b> »             | ۸۰۲ - ۸۰۱           | ا يو نس الطاهري بلله              |
| الناصر فوج             | 1.4 - 1.4           | شبخالمحسودىالمؤيد «٢٩» (الاولى)   |
| » »                    |                     | أقبغا الحسالى الظـاهرى الاطروش    |
| ,                      |                     | (الثانية)                         |
| )) )) ))               | 1.2 - 1.4°          | شيخ المحمودي (الثانية)            |
| » »                    | ٨٠٦ - ٨٠٤           | دمرداش المحمدي الظاهري (الثانية)  |
| )) <b>&gt;</b>         | ? - ٨+٦             | شيخ السليماني                     |
| <b>»</b> »             | 1 - 111             | سودون بفجمه                       |
| المؤيد شيخ             | ? - ^\\             | سودون من عبد الرحمن               |
| » »                    | * - ^\^             | يشبك شاد الشراب خاناه             |

| اسم السلطان المعاصر                       | مدة ليسابته | اسم النائب                          |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| المؤيد شيخ                                | I _ AY+     | بردی بك رأس نوبة                    |
| » »                                       | 170 - 175   | الماني بك البجاسي الماني بك البجاسي |
| الاشرف برسباي                             | A77 - 470   | إينان النوروزي                      |
| , ,                                       | ٣ - ٨٢٦     | قصروه أميراخور كبير                 |
| إينال                                     | 1 101 - 129 | ا برسبای بن عبد الله حمزه اله صری   |
| 5 5                                       | 104 - 101   | ايسبك ن عبد الله من جاني بك         |
| خثىقىدم                                   | ۸٧٠ ،       | محمد بن مبارك                       |
| الاشرف قايتباي                            | ۸٧٤ - ۸٧٣   | قانصوه اليحياوي                     |
| » »                                       | AA+ - AVE   | يشبك البجاسي                        |
| » »                                       | ME - M+     | أزدمر من مزيد الأشرفي               |
| <b>7</b> 0                                | ۸۸۰ ـ ۸۸٤   | بردبك المعمار السيفي جرباش كرد      |
| )) »                                      | ۸۸۹ - ۸۸٦   | اينال السلحدار (الاولى)             |
| » »                                       | · A4 AA4    | بيبرس الرجبى                        |
| » »                                       | f - 44+     | اينال السلحدار (الثانية)            |
| الناصر أبو السعادات محمد                  | 9.8 - 9.4   | اینال بای الابراهیمی                |
| » »                                       | 4+1         | آقبر د <b>ی</b> الدوادار            |
| » »                                       | 4.42        | دولات بای من أركماس (الاولی)        |
| » »                                       | 4.0 - 4.8   | یلبای المؤیدی                       |
| جا نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4.4 - 4.0   | قيت الرجبي                          |
| العادل طومان بای                          |             | 1. 1 11 .41. a.                     |
| ∫ وقانصوه الغورى                          | ۹٠٨ — ٩٠٩   | برد بك الطويل                       |
| لأشرف قانصوه الغورى                       | ٩•٨         | دولات بای من أركساس (الثانية)       |
| الفسورى                                   | 1           | ارکماس من طرابای                    |

| اسم السلطان العاصر | مدة نيابته | اسم النيازب             |
|--------------------|------------|-------------------------|
| الممسوري           | <b>\$</b>  | یخشبای من عبد الکریم    |
| » »                | 9 - 910    | سودون من بشبك الدواداري |
| ת ת                | 919 - 911  | آبرك مملوك              |
| » » ·              | 97+ 919    | جانم من ولى الدين       |
| ) » »              | 941-940    | الماس درادار            |
|                    | 441        | تبراز الأشرف            |
|                    |            |                         |

### (Y)

# الاحداث الهامة في نماية طرابلس

#### ا ... الغنن والقسلاقل:

(۱) في عهد الناصر محمد بن قلاوون: شهدت طرابلس في عصر المماليك اضطرابات خطيرة اما بسبب.محاولة بعض نواب السلطنة في الشام الخروج على السلطان المملوكي، أو بسبب خلاف شخصى بين نائب طرابلس وأحد أمرائها ، أو نتيجة نزاع بين نائب طرابلس وأهلها، وقد كان أمر هذه الفتن يمتد في بعض الأحيان : فلا تحسم الا بتدخل السلطان ، وقد تنتهى فترة الاضطراب في أمد قصير بتدخل النائب الكافل في دمشق أو في القاهرة ،

ومن الغتن التي قامت في طرابلس ، الفتنة التي وقعت بين الأمير سيف الدين أسندمر الكرجى نائب طرابلس والأمير بالوج الحسامي من أمرائها ، وكان سببها أن أسندمر استخدم في ديوانه كاتبا سامريا يقال له أبوالسرور ، وأعلق يده في أمور النيابة ، فاستبد السامري وزاد تحكمه ، وكان يستغل مركزه في الاتجار لمخدومه ، وركب الخيول المسومة بالسروم المحلاة بالذهب وانفضة ، وأساء التصرف في سائر الأمور بطرابلس حتى كثرت لديه الأموال ، وأثرى ثراء فاحشا ، وزاد على الناس ضرره ،

فشكوه لنائب طرابلس ، فام يعبأ بهذه الشكايات ولم يعمل على الحد ... سلطات السامري ، فاضطر الأمير بالوج الحسامي من أمراء طرابلس اكبار الى الاتفاق مع أمراء طرابلس الآخرين على كف يد الســـامرى ، و و عدهم بالومو ف معهم ثم أنه قابل أستدمر فاثب طر ابلس، و و اجمه بما از حكيه السامري في حق أهل طرابلس وذكر له ما أصاب الناس على يديه من أضرار . فاتهمه أسندمر بالكذب والتلفيق وأساء اليه وأغلظ علمه في القول ، وكان هذا التصرف كفيلا باثارة غضب الأمير بالوج عليه ، فقابل بالوج تحدى أسندمر بتحد مماثل ، وأقسم له بأنه لن يتحول عن قتل السامري • وُكان من الطبيعي أن يعمل أسندمر على ازاحة بالوج من طريقه ، ثم تتحول القضية الى نزاع شخصى بينه وبين بالوج ، فكتب بالوج يشكوه عند النائب الكافل شكوى عريضة أدت الى اصدار الأمر بالقبض على بالوج وحبسه • وعلى أثر ذلك بغي السامري وطغي ، واشتدت وطأته على أهل طرابلس ، واستبد بهم • فلم يسكتوا على ذلك ، وأخذوا يكتبون فيسه « محاضر بقوادح حفظت عنه ، وأثبتوها بدمشق ، فكتب الأمير جمدال الدين آقوش الأفرم نائب الشام فيه ، فقام الأمير بيبرس الجاشنكير في ذلك وكتب بحمل السامري الى دمشق وتسليمه للقاضي المالكي والافراج عن بالوج ، فأفرج عنه ، وأنعم عليه ، وقيد السامري ، وسلمه للبريد ، فسار به الى حمص ، فاتفق قتله بها ، واتهم أسندمر أنه دس عليه من ضرب اعنقه حتى لا شكن منه ، فحملت رأسه الى دمشق » «١» •

ولما خلع الناصر محمد بن قلاوون نفسه من السلطنة في شميوال

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، ج ٢ قسم ١ ص ٤

سنة ٧٠٨ ه بعد أن ضيق عليه الأميران بيبرس الجاشنكير وسلار كفيلا المالك الشريفة ، ونصب بيبرس الجاشنكير نفسه سلطانا ، أرسل بيبرس الى نواب الشام رسلا من قبله ليحلفوا هؤلاء النسواب على الولاء له ، ويرسلوا له نسخة الايمان ، فنوجه الى طرابلس الأميران عز الدين أيدس اليونسي وأقطاي الجمدار «٣» . وعلى الرغم من وقوف جمال الدين آ قوش الافرم: ثب دمشق الى جانب ببرس الجائة نكير بحكم كونه خشداشا له، وموافقه أمراء دمشق على الحلف ليبرس ، ومحا. لة آفوش الافــــرم الصفط على قراسنقــر نائب حلب وقبحق المسدوري نائب حماة واستسدم فائب طرابلس عتى يحلفوا لبيبرس ، فقد رفض الأمراء الثلاثة سلطنة بيبرس ، ورد أسندس نائب طرابلس لرسول الأفرم اليه بقوله : « اذهب لأستاذك وقل له : يابعيد الذهن وقليل العلم ، بعد أن دبرت أمرا فيا الحاجة الى مشاورتنا ، فوالله ليكونن عليك أشأم التدبير ، وسيعود وباله عليك » «٣» ، ، ، ، عن فاجتمع النواب الشلاثة في حلب وأقسموا أن يعيدوا الناصر محمد الي السلطنة ولو تعرضوا في سبيل ذلك للموت ، وحاول بيبرس ارضاء حؤلاء النواب المعارضين حتى يعترفوا له بالسلطنة ، فأرسل الى كل منهم تقليدا بنيابته مع الاحتفاظ لأنفسهم بما يتحصل منها من أموال ، وخلم على كل منهم خلعة بالف دينار وفرشا قماشه بالف دينار وعشرة رؤوس من الخيل، فتظاهر النواب المذكورون بالموافقة على سلطنة بيبرس وحلفوا له،

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی ، النجوم الزاهرة ، ج ۸ ص ۲۳۳

<sup>(</sup>٣) نفس المعدر ص ٢٣٨٠

ولكنهم لعبوا دورا هاما بعد ذلك في اعادة الناصر محمد الى السلطنة في سنة ٢٠٥ هـ، ولذلك كافأهم الناصر محمد بأن ولى أسندمر نيابة حساة عوضا عن قبحق الذي تولى نيابة حلب • أما طرابلس فتولى بيابتها الحاج سيف الدين بهادر الحلبي «٤» •

(۲) في عهد الظاهر برقوق: ثار يلبغا الناصرى نائب حلب على السلطان في محره سنة ١٩٨١ ه ( ١٣٨٩ م ) وقبض على حاجب حجاب حلب وعلى أولاد المهمندار ، ثم استولى على القلعة ، واستدعى التركمان والعربان، وكتب الى تمر بغا الأفضلى الأشرف المعروف بسنطاش نائب ملطية وزعيم الأشرفية يستميله اليحركته ، ونجح في ذلك على نحو لم يكن فى الحسبان، وتعاضد الأشرفية واليلبغاوية «٥» ، ثم أحدثوا انقلابا في طرابلس في ٤٢ صفر من نفس السينة ، فقد تمكن الأمير قرابغا فرج الله والأمير بزلار العسرى الناصرى والأمير دمرداش اليوسفى ، والأمير كشبغا الخاصكى الأشرفي والأمير آقبغا قبحق مع طائفة كبيرة من أمراء المماليك المنفيين يطرابلس من الوثوب على نائبها الأمير أسندمر المحمدى والقبض عليه وقتله مع طائفة من أمراء طرابلس ، نخص بالذكر منهم الأمير صلاح الذين خليسل بن سنجر وابنه ، وأعلن الثوار دخولهم في طاعة يلبغا

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ج ٩ ص ١١

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة ، ج ١١ ص ٢٥٩

الناصرى «١» ، وأقام بزلار نفسه نائبا على طرابلس «٧» ، وتبع ذلك دخول حماة وبعلبك والكرك وحلب وغيرها من البلاد الشامية فى طاعة الناصرى ولما أرسل الظاهر برقوق جيشا لمحاربة يلب عا انهزم جيشه هزيمة مخزية ، وانتهى الأمر بدخول يلبغا الناصرى فى دمشت فى ٢٦ ربيع الآخر من سنة ٧٩١ هـ

ولم يلبث منطاش أن تنازع مع يلبغا الناصرى فى مصر بعد أن نجح الاثنان فى عزل برقوق ونفيه بالكرك ، واستطاع منطاش أن يظفر بالأمابكية فى مصر بعد انتصاره على يلبغا الناصرى ، وانتهز برقوق فرصة هذا الخلاف القائم ببن يلبغا ومنطاش ، وأعلن نفسه سلطانا ، فبايعه أهدل الكرك فى سنة ٧٩١ ، والتف حدوله الچراكسة من الشام ومصر ، فكون منهم جيشا زحف به نحو دمشق «٨» ، وبادر منطاش بالخروج الى الشام لمواجهة برقوق ، وفى هذه الآونة نار أهل طرابلس على منطاش واستقلوا بمدينتهم ، فاضطر منطاش الى النزول على طرابلس فى عسكر كثيف من التركمان والعرب والمماليك وغيرهم بقصد استرجاع المدينة ، فخرج أهل

<sup>(</sup>۲) محمد بن محمد بن صصرى ، الدرة المضيئة فى الدولة الظاهرية، نشره وليم م و برينو ، مجملد ۲ ، ( النص العسربى ) ، لوس انجليس ، ۱۹۲۳ ص ٥ مد النجوم الزاهرة ، ج١١ ، ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٧) ابن صصري ، ص ٥

<sup>(</sup>٨) سعيد عاشور ، العصر المماليكي ض ١٥٦

طرابلس لمهاجمة عسكر منطاش ، وتسكنوا من هزيستهم ، فأعد لهم منطاش كمينا ، وتظاهر بالانهزام ، فطارده أهل طرابلس ، فخرج عليهم الكمين ، فقتلوا منهم جموعا هائلة «أ» ، ثم انتقى منطاش بعد ذلك بعسكر برقوق في موقعة دارت بالقرب من دمشق ، انتهت بهزيمة منطاش ، أما طرابلس فقد تولى نيابتها الامير اياس الجرجاوى ، وكان يميل الى النصارى ويقربهم اليه ، وقد حاول في نيابته أن يحول جامع طرابلس الكبير الى كنينة النصد ارى ، شار عليه القصادة وأعيان طرابلس والعامة ، وأرادوا أن يرجموه في سنة ٥٩٥ ه ، فتدخل السلطان في هذه المشكلة ، وعزله ثم أرسله الى دمشق «١٠» ،

### (٣) في عهد الناصر فرج بن برقوق :

استغل كبار أمراء المماليك في مصر والشام صغر السلطان فرج بن برقوق «١١» وأعلنوا الثورة عليه ، ففي دمشق خرج عليه نائبها تنم

<sup>(</sup>۹) ابن صصری ۵ ص ۹۵

<sup>(</sup>١٠) النجوم الزاهرة ، ج ١٢ ، ص ١٩١ ، ١٩٢

<sup>(</sup>١١) لم يكن السلطان فرج بن برقوق يتجاوز من العمر الثالثة عشرة سنة عندما تولى السلطنة ، وكانت ظروف توليه لها غير مواتية ، فالفوضى كانت ضاربة أطنابها فى الشام ومصر والأخطار الخارجية كانت تتهسده حدود الدولة .

واستمال اليه يونس بلطا الظاهرى نائب طرابلس ، فأمره تنم بتجهيز شينى في البحر الى ثغر دمياط ليحمل فيه الأمير نوروز الحافظي وغيره من الأمراء بثغر دمياط ، فبادر ناصر الدين محمد بهادر المؤمني بالاستيلاء على برج الأمير أيتمش البجاسي بطهر ابلس وركب البحر الى دمياط «١٧» للحصول على ملطفات من السلطان تأمينا لأهل طرابلس •

ولكن أهل طرابلس الذين تسسكوا بالولاء للناصر فرج ، ولم يعترفوا بأصحاب الانقلاب ، ثاروا على اتباع تنم فى سنة ٨٠٢ ه (١٤٠٥ م) عندما عاد محمد بن بهادر المؤمنى الى طرابلس ومعه الملطفات المذكورة ، فتصدى له نائب غيبة يونس بلطا فى ٣٠٠ من أجناد طرابلس وقاتله هو ورجاله ، فانعزم نائب الغيبة ورجاله وتقهقر الى برج أيتسش الذى كان فى حسوزة ابن بهادر ، وحاصره العامة وقاتلوه ، فاضطر الى الهرب الى حمساة ، فغضب الأمير تنم لذلك وسير عسكرا ضخما لقتال أهل طرابلس بقيادة الأمير صرق ، واشتبك صرق مع أهمل طرابلس فى قتال عنيف دام تسعة أيام ، لم يؤد الى نتيجة ، ولما ألنى تنم عجز صرق أمام مقاومة أهل طرابلس عن دخولها ، أرسل اليها نائبها يونس بلطا فى طائفة كبيرة من العسكر ، فزحف اليها يونس ونجح فى ايقاع الهزيمة بابن المؤمنى ، وتمكن من دخول طرابلس فى ١٥ ربيع الأول سنة ٢٠٨ ه ، فركب ابن المؤمنى البحر بمن معه ، وبرفقته القاضى شرف الدين مسعود قاضى القضاة البحر بمن معه ، وبرفقته القاضى شرف الدين مسعود قاضى القضاة النافعية بطرابلس ، بقصد الالتجاء الى القاهرة ،

<sup>(</sup>۱۲) النجوم الزاهرة ج ۱۲ ص ۱۸۱

وتهيأت ليونس بلطا فرصة الانتقام من أهل طراباس فنعل «فىطرابلس وأهلها ما لا تفعله الكفرة ، وقتل نحو العشرين رجلا من أعيان طرابلس وقضاتها وعلسائها ، منهم الشبخ العالم المفتى جسال الدين بن النابلسي الشافعي ، والخطيب شرف الدين محبود ، والقاضي المحدث شهاب الدين أحبد الأذرعي المالكي ، والقاضي موفق الدين الحنبلي ، وقتل من عامة طرابلس مايقارب الألف ، وصادر الناس مصادرات كثيرة ، وأخذ أموالهم ، وسبى حريسهم • فكانت هذه الكائسة من أقبح الحوادث » «١٣» • ولكن السلطان فرج تسكن أخيرا من اخساد ثورة تنم وأنصاره وهم نواب صفد وطرابلس وحياة وحلب ، وانتهى الأمر بقتيل كل من تنم ويونس بلطا في رمضان سنة ٢٠٨ ه «١٤» •

## (٤) في عهد الناصر ابو السعادات ناصر الدين محمد بن قايتباى وقاتصوه النودى :

كان محمد بن قايتباى من الضعف بحيث استبد الأمير قصروه من اينال نائب الشاء فى عهده بأمور الشام استبدادا مطلقا ، وكان قد خرج على طاعة السلطان فى ربيع الآخر سنة ٥٠٥ ، فلم يؤاخذه السلطان على فعلته ، وأقره على نيابة دمشق ، ولكن قصروه لم يكتف بذلك بل استولى فى شعبان سيئة ٥٠٥ ه على طرابلس ، وقبض على نائبها يلباى المؤيدى

<sup>(</sup>١٣) النجوم الزاهرة : ج ١٢ ص ١٩١ ، ١٩٢

<sup>(</sup>١٤) نفس المصدر ص ٢٠٦

وسجنه بقلعة دمشق «۱۰» ، ومع ذلك فقد أقام السلطان الأمير قيت الرجبى جاجب الحجاب على نيابة طرابلس عوضا عن يلباى المؤيدى ولم يجسر على معاقبة قصروه ، ولكن قيت لم يلبث أن أعيد فى سلطنة الأشرف جانبلاط من يشبك الأشرف الى حجوبية الحجاب ، أما طرابلس فأقيم على نيابتها الأمير برد بك الطويل بدلا من قيت الرجبى «۱۱» ، وفى ذى القعدة من سنة ١٥٥ هوقع خلاف كبير بين الأمير سودون من يشبك الدوادارى نائب طرابلس وبين أهلها ، فاضطر السلطان الى استدعائه الى مصر «۱۷» ، ليتجنب بذلك ما قد يسببه بقاؤه فى نيابة طرابلس على غير رغبة أهلها من قلاقل واضطرابات ، وأقام مكانه نائبا آخر السلطان هو الأمير أبرك مملوك.

## ب - الغنسساء الكبسبر:

نكب العالم كله فى الفترة ما بين عامى ٧٤٧ هـ ١٥٧ هـ بوباء خطير اجتاح أقطاره من المشرق الى المغرب وأدى الى فناء ملايين الأنفس حتى عرف فى الرواية الأوربية باسم الفناء الكبير ، وفى مصادر التاريخ الأوربي الوسيط باسم الموت الاسود Black death «١٨» ، وقد انتشر هذا

<sup>(</sup>۱۵) ابن ایاس ، بدائع الزهور ج ۳ ص ۴۳۳

<sup>(</sup>١٦) نفس المصدر ص ٥٤٥

<sup>(</sup>۱۷) نفس المصدر ، ج ۽ ص ۱۹۸

<sup>(</sup>١٨) المقريزي ، كتاب اغاثة الامة بكشف النمة ، تحقيق الدكتور - -

الوباء فى بلاد الشرق الأدنى والمغرب الاسلامى وأوربا من الشرق الأقصى عبر الطرق التجارية المارة بغرب آسيا والشام والأناضول ومصر ، فابتدأ ظهوره فى بلاد مغول القبائل الذهبية سنة ٧٤٧ ، أى فى المنطقة التواقعة شمالى البحر الاسود وبحر تزوين ، ثم انتشر فى بلاد غياث الدين محمد ازمل وامتد بعد ذلك الى انطاكية والشام والعراق وأرمينية ثم مصر وبلاد الفرنج ، ويرجح الاستاذ محمد عبد الله عنان أنه حل بايطاليا قبل أن يحل مستر «١٩» باعنبار أنه ظهر بغلورنسة حسب رواية معاصره بوكاشيو فى شر مارس سنة ١٤٨ (دوالحجه سنة ١٤٨٨) بعد ظهوره فى جنوب إيطاليا ولكن المقريزى يذكر أن هذا « الوباء الذى لم يعهد فى الاسلام مثله ابتدأ بأرض مصر آخر أيام التخفير وذلك فى فصل الخريف فى أثناء سنة ثمان وأربعين ، وما أهل محرم سنة تسع وأربعين حتى انتشر الوباء فى الاقليم بأسره ، واشتد بديار مصر فى شعبان ورمضان وشوال ، وارتفع فى نصف ذى القعدة » «٢٠» ،

<sup>==</sup> جمال الدين الشيال والدكتورمحمد مصطفى زيادة ، القاهرة ١٩٥٧ ص . ٤ . تعليق رقم ٣

<sup>(</sup>١٩) محمد عبد الله عنان ، مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ، القاهرة ١٩٣١ ص ٩٦ ، ٩٢

<sup>(</sup>٢٠) السلولة ج ٢ قسم ٣ ص ٧٧٧ ـ الجوم الزاهرة ج ١٠ ص١٩٥

ويبدو أن هذا الطاعون قد انتقل من آسيا الصغرى الى قبرص عن طريق السفن ، فانتشر فى قبرص بدليل أن أول أخار الطاعون وردت فيما ذكره المقريزى اذ يقول: « وفيه (أى فى عام ١٤٧) قدم الخبر من طرابلس بأن قبرص وقع بها فناء عظيم هلك فيه خلق كشير » «٢١» ،

ونستنتج من ذلك أن الوباء ظهر فى قبرص قبل آن يظهر فى الشام . ثم عم بعد ذلك فى أرض مصر و وكان أول ظهوره فى حلب فى أول جمادى الأولى سنة ٨٤٨ ه ، ثم عم « جميع بلاد الشام وبلاد ماردين وجبالها ، وباد أهل الغور وسواحل عكا وصفد وبلاد القدس ونابلس والكرك وعربان البوادى وسكان الجبال والضياع » «٢٢» و ثم امتد الوباء الي طرابلس لدرجة مخيفة فى الوقت الذى خف فيه فى دمشق «٣٢» و وكتب نائم بعض أكابر الصلحاء بحلب رأى النبى صلى الله عليده وسلم فى نومه ، وشكا اليه ما نزل بالناس من الوباء ، فأمره صلى الله عليده وسلم أن يأمرهم بالتوبة وقراءة الدعاء التالى : « اللهم سكن هيبة صدرة وسلم أن يأمرهم بالتوبة وقراءة الدعاء التالى : « اللهم سكن هيبة صدرة

<sup>(</sup>دع) السلوك ، ج ٢ ، قسم ٣ ، ص ٥٥٧

<sup>(</sup>۲۲) السلوك ، ج٢ قسم ٣ ص ٧٧٤ ــ النجوم الزاهرة ، ج ١٠ ص ١٩٧

<sup>(</sup>۲۳) السلولات ، ج ۲ قسم ۳ ص ۷۷۹ ـ ویذکر أبو المحاسن آن الوباء فی دمشق (کان بها آخر ماکان بطرابلس وحماة وحلب ، ج ۱۰ ، من ۴٫۳ اوصنعتها « آخف »

ب مان المرب بالطافك النازلة الواردة من فيضان الملكوت حتى نتشبث باذيال لطفك ، ونعتصم بك عن انزال قهرك ياذا الفوة والعظمة الشاملة . والقدرة الكاملة ، ياذا الجازل والاكرام ) • فرأى المسؤولون في مصر أن يبعثوا بنسخ من هذا الدعا • الى حماة وطرابلس ودمشق «٢١» • ولم تخف وطأة الوباء الا في المحرم سدنة ٥٠٠ ه بعد أن قضى على عدد كبير من سكان طرابلس •

### ج ـ غارات القبارصة على طرابلس:

لم ينتسه الصراع بين الصليبين والمسلمين نهائيا بعد سقوط عكا ف أيدى المساليك في مايو سنة ١٢٩١م، فقداتخذ الصليبيون من قبرص وأرواد ذا الدة العدوان يوجهون منها الغارات على سواحل مصر والشام «٢٥».

(٢٤) السلوك ج ٢ قسم ٣ ص ٧٨٠ ـ النجوم ، ج ١٠ ، ص ٢٠٤

(٢٥) حاول الفرنجة فى شعبان سنة ٢٩٨ هـ مهاجمة سواحل الشام ، فوصلت الى بيروت نحو ثلاثين بطسة تحمل كل منها سبعمائة مقاتل ، ولكن هذه الغزوة فشلت تساما بسبب تعرض السفن لرياح عنيفة أغرقت معظمها (راجع صالح بن يحيى ، تاريخ بيروت ص ٨٨) ، وفى العشر الآخر من جسادى الأولى سنة ٤٠٧ هـ جاز على بيروت أسطول افرنجى توجه الى ساحل صيدا ودخلها الفرنج فقتلوا وأسروا عددا كبيرا من سكانها ونهبوها (تاريخ بيروت ، ص ٥١)

وكانت طرابلس أكثر مدن الساحل تعرضا لهذه الغارات الانتقامية ، فمنذ عام ١٩٨٨ ه تعرضت هذه المدينة لغارات الاسبتارية فى أرواد «٢١» ، فرسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون للوزير بانشاء أربعة شوان حربية بدار الصناعة فى المحرم سنة ٢٠٧ ه لفتح جيزيرة أرواد ، فأعسدت الشوانى وشحنت بالمقاتلة وآلات الحرب ، وأبحرت الى طرابلس بقيادة الأهير سيف الدين كهرداش الزراق المنصورى ، وساهم الأمير أسندمر كرجى نائب طرابلس والفتوحات الساحلية فى هذه الغزوة وتمكن أسطول المماليك من فتح جزيرة أرواد بالسيف عنوة «٢٧» ، وقتلوا ما يقرب من ألف شخص من من من عنموا غنائم كثيرة «٢٨» ،

(۲٦) هى جزيرة تقابل أنطرطوس كان قد اجتمع فيها أعداد هائلة من الفرنج وسكنوها وسوروها وأقاموا بها الحصون ، وكانت مركزا لعدوان الفرنج على ساحل طرابلس ( النويرى ج ٣٠ ص ٤ )

(٧٧) اشترك الأمير سيف الدين أسندمر فى هذه الغزوة بمركب حمل فيه جماعة من الجند بينما نزل هو قبالة الجزيرة بالبرالشرقى ، أما الشوانى فتوجهت بالعسكر اليها ، ففتحت الجزيرة فى ٢ صفر ٧٠٢ هـ

(وفى فتح هــذه الجزيرة راجع: النــويرى ، نهاية الأرب ، ج ٣٠ ص ٤ ــ ابن أيبك الدوادارى ، الدر الفاخر ، ص ٤١ ــ أبو الفداء ، المختصر فى أخبار البشر ج ٧ ص ٥٧ ــ أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ح ٨ ، ص ١٥٦ )

(۲۸) ذكر النويرى أن عدد القتلى بلغ نحو ألفين ، والأسرى نحسو خمسمائة ( النويرى ، نهاية الأرب، ج ۳۰ ص ٤ )

وعلى الرغم من وقوع أرواد في آيدي المسلمسين ، فقه واصل الصليبيون غزواتهم على الساحل الشامي والمصرى ، متخذين قبرص مركزا للاعتداءات على سيواحل المسلمين ، وكان موقع قبرص الرائع في البحر المتوسط قبالة الساحل الشامي يؤهلها للقيام بأعمال القرصنة والاعتداء المتواصل على الموانيء المصرية والشامية «٢٩» • وكان هنري الثاني دي لوزنان ( ١٢٨٥ ــ ١٣٢٤ م ) يتولى حكم هذه الجزيرة في الوقت الذي سقطت فيه عكا ، فاتتقل الى جزيرته جماعة فرسان الاسبتارية الذين كانوا بتولون الدفاع عن عكا ، فأنزلهم في ليماسول ، وتمكن الاسبتارية في عام ١٣١٠ م من الاستبلاء على جزيرة رودس واتخذوها قاعدة لهم للاعتداءات على سيواحل المسلسين بغية استرجاع الأراضي المقدسة «٣٠» ، وأصبح القيام بحرب صليبية ذريمة لتبرير ابتزاز أموال من الكنيسة ، ولهذا فان فيليب الرابع ملك فرنسا نذر نفسه للحرب المقدسة منذ أن تمكن من السيطرة على اليابا بعد انتقال كرسي اليابوية الى اقنيون في سنة ١٣٠٥ ، وقويل ذلك بترحيب بالغ من رجالات الطبقات المختلفة في مجتمع العصور الوسطى الذين نظروا الى دوضوع الحرب المقدسة على أنه أمر جدى ،

<sup>(</sup>۲۹) سعید عشور ، الحرکة الصلیبیة ، ج ۲ ص ۱۲۰۹

Aziz Surial Atiya, The Crusade in the later (\*\*)

Middle ages, p. 288

وعرضت على البابا وملك فرنسا والمجلس الكنسى المنعقد فى ثينا سنسة ١٣١١ /١٣١٦ م العروض المختلفة والمشروعات الهامة من رجال قضوا سنين عديدة فى الشرق وآخرين لم يخرجوا قط الى ما وراء البحر «٣١».

وأنعشت فكرة القيام بحرب صليبية أدب الدعاية للحرب المقدسة ، فاقترح بيير ديبوا في كتاباته استرجاع الأراضي المقدسة ، واستعادة أملاك الامبراطورية البيزنطية ، وغزو مصر ، كما اقترح وليم دى نوجاريت صديق ملك فرنسا المخلص الحد من قوة المساليك الذين يساندهم كاثوليك مزيفون ، اذ يزودونهم بالأخشاب و آلات الحرب ، ويبيعون لهم الأطفال الذين ينشئهم المساليك في الطباق أو المدارس العسكرية نشأة حربيسة (الجلبان أو الأجلاب) «٣٢» ،

وبينما كان المجلس الكنسى منعقدا فى قينا سنة ١٣١١ للنظر فى مشروع القيام بحملة صليبية كتب فولك دى فياريه مقدم فرسان الاسبتارية برودس الى فيليب الرابع المعروف بالجميل معبرا عن رغبته فى

<sup>(</sup>۳۱) - 16id. p. 48 سممند جنال الدين سرور ، دولة بنى قلاوون في مصر ، القاهرة ١٩٤٧ ، ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٣٢) Aziz Suria, p, 54 وفى المباليك الجلبان راجع: عبدالمنعم ماجد، نظم دولة سلاطين المباليك ورسومهم فى مصر، ج ١ القاهرة ١٩٦٤، ص ١٥ وما يليها ٠

الاشتراك في الحملة ، وأنهى اليه بأنه \_ مبالغة منه في اثبان جديمه \_ ود أمر بانشــــاء سبع بطسات في قطالونيـــة ، وثلاث في أربونة ، و١٦ في ا مرسيلياً . و١٢ في جنوة بالإضافة الى سفن أخرى كبيرة منها ني واسب في في يزه وستة في البندقية ؛ كذلك جهز الاسبتارية خسس سفن في حنوة واثنتين فى البندقية بمختلف الأسلحة والامدادات بحيث أصبحت جميعا تعت أهبة الا ستعداد للابحار قبل أن يحل ربيع ١٣١١ م «٣٣» . وفي أثناء ذلك بعث هنري الثاني دي اوزنيان ملك قبرص رسولين الى البابا كاسنت الخامس والمجلس الكنسي لعرض وجهة نظره عن الحملة ، وهدفها اضعاف قوى الماليك الحربية بحصار بحرى يقوم به الصليبون ضد مصر والشام، ومنع الخونة النصاري الذين يزودون قسوي المماليك بعناصر جديدة ، ويبدون عسكرهم بسواد الحرب والسلاح ، ولفسان انجاح هذا الحصار لابد أن تنفذ هــــذه المهمة دون اشتراك قومونيات البندقية وبيزة وجنوة وغيرها من الجنهب وربات الايطالبية التي يتشكك في اخلاصها للحركة الصليمة سبب ارتباط مصالحها بالاسملام ، فاذا ما نجح الصلبيون في تطبيق هـــذا الحصار لمدة سنتين أو ثلاث فان ذلك سيقضى حتما على قوة البحيرية المصرية ومواردها «٣٤» • وينصح هنري دي لوزنيسان باتخاذ قرص قاعدة للحملة المزمع تسييرها ، حتى اذا ما جاءت اللحظة المناسبة

Ariz Surial, p. 57 (YY)

<sup>1</sup>bid. p. 58 (\(\psi\_{\xi}\)

يتهيأ للحملة أن تنفذ خطتها فى مهاجمة مصر أولا باعتبارها المصدر الرئيسى لجميع الكوارث التى لحقت بالصليبيين ، ثم الشام بعد ذلك «٣٠» • وعلى الرغم من أن البابا لم يعمل بهذه الخطة التى رسمها هنرى دى لوزنيان فان بطرس الأول دى لوزنيان حفيد هنرى سينفذها فى غزوته للاسكندرية سنة ٧٦٧ه ( ١٣٦٥ م ) «٢٦» •

ثم كان اعتلاء بطرس الأول دى لوزنيان بن هيو الرابع عرش قبرص في سنة ١٣٥٨ م فاتحة عهد جديد فى تاريخ الحركة الصليبية المتأخرة التى بلغت ذروة نشاطها فى سنة ١٣٦٥ بغزوة القبارصة للاسكندرية ، وكان بطرس هـذا من أشـد ملوك الصليبيين عداء للاسلام ، اذ كان شـديد التحمس للقضية الصليبية ، وكان موقع قبرض الاستراتيجى قد أتاح للوكها أن يظهروا فى صورة الأبطال الحقيقيين للمسيحية ، وعلى الرغم من أن بطرس قد وضع كل ثروات جزيرته تحت تصرف الصليبيين ، فانحاجته الى مزيد من الرجال والأموال لضمان انجاح خطته كان واضحا ، وهـذا والعمر رحلاته الطويلة الى بلاطات أوربا استجداء لمساعدة ملوكها له بالمال والعتاد «٣٧» ، ومند بداية حكمه صمم بطرس على نذر نفسه للحرب

Aziz Surial, p. 60 (Ya

<sup>(</sup>٣٦) ... المنطق المسرور ، دولة بنى قسلاوون فى مصر ، مصر المسلم ا

المقدسة ، أملا فى تحطيم قوة الاسسلام المشلة فى آسيا الصغرى ومصر والشام ، ويعتبر استيلاؤه على الاسكندرية فى سنة ١٣٦٥ ونهبها خلال أربعة أيام «٣٨» ، أعظم حسدث وقع فى تاريخ الحركة الصليبية فى القرن الرابع عشر ، وقد مهد بطرس لحملته على الاسكندرية بغزوة تسهيسدية لسواحل الشام لايهام المماليك بنيته فى مهاجمة الشسام لاسترجاع بيت المقدس ، واشترك فى هذه الحسملة فرسان رودس والبنادقة ، ونجح فى دخسول طرابلس فى نيابة منجك اليوسفى فى أول سنة ٧٦٧ ه ، وأضرم

(۳۸) راجع غزوة القبارصة فى الكتب الآتية: النوبرى ، الالمام بالاعلام ، مخطوطة ج ۱ ورقة ۳۲٦ ــ ۳۳۰ والمةريزى ، السلوك ، ج ۷ ورقة ۷۶ ــ ال جوم الزاهرة ، ج ۱۱ ص ۲۹ ، ۳۰ ــ س

Et, Combe, le texte de Nuwairi sur l'attaque d'Alexandrie par Pierre de Lusignan, Farouk I University, Bulletin of the Faculty of Arts, Vol. III, 1946, p. 99 - 110 Aziz Surial, op. cit. p. 345 - 378

جسال الدين الشبال ، الاسكندرية فى العصرين الأيوبى والمسلوكى بمجلة الغرفة التجارية بالاسكندرية ١٩٤٩ ص ١٠٠ -- الاسكندرية : طبوغرافية المدينة و تطورها ، المجلة التاريخية المصرية ، اكتوبر ١٩٤٩ ص ٢٣٥ - محمد جمال الدين سرور ، دولة بنى قلاوون فى مصر ، ص ٢٤٦ - ٢٥٢ - سعيد عاشور ، مصر فى عصر دولة المماليك البحرية ص ٧٤ ، ٥٠ - السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى ، ص ٨٥ - ٧٧ .

النسيران فى أبنيتها ، كما هاجم اللاذقية وأنطرطوس بعد ذلك «٢٩» . ويبدو أن بعض نصارى طرابلس أتباع البطريرك جبرائيل الحجولاوى قدموا المساعدات للغزاة ، فما أن انسحب القبارصة من طرابلس حتى أمر الأمير منجك اليوسفى بالقبض عليه وحرقه خارج طرابلس عند جامع طينال «٤٠» .

وكان من الطبيعي أن يحتاط أمراء الماليك في الشمام من غزوات قبرصية مماثلة لغزوتهم للاسكندرية في سمنة ٧٦٧ه ( ١٣٦٥ م ) ، فأمر الأمير منجك اليوسفي نائب طرابلس للمرة الثانية ( ٧٦٧ مـ ٧٦٨ ه ) بأن بحترز الناس من ساحب قبرص على السواحل ، وعهد منجك لأصحاب الدرك بالسواحل بسراقبة البحر ، كما ألزم بني بحتر أمراء الغرب بالسكني في بيروت ، والركوب ليلا ونهارا ، كذلك عزم يلبغا الخاصكي الذي كان يقوم مقام السلطان على غرو قبرص وافتتاحها ، فرسم للأمير بيمدمر الخوارزمي بعمارة الشواني والحمالات «٤١» ، لهذا الغرض في دار الصناعة بيروت «٤١» ، فاستخدم بيدمر في انشائها عمددا كبيرا من الصناع ، بيروت «٤١» ، فاستخدم بيدمر في انشائها عمددا كبيرا من الصناع ،

<sup>(</sup>۳۹) جورجی ینی ، تاریخ سوریا ، ص ۳۹۰

<sup>(</sup>٤٠) نفس المرجع ص ٣٩٦

<sup>(</sup>٤١) هي سفن مخصصة لحمل ذخائر الأسطول (عبد المنعم ماجد، الربخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص٧٠) الربخ الحضارة الإسلامية في العصور النجارين في الشام لقطع أخشاب شجر (٤٢) أمر بلبغا بتجنيد جميع النجارين في الشام لقطع أخشاب شجر

الصنوبر والقرو وغيرها من جبل شفلان الواقع بالقرب من أنطاكية ونشرها لصناعة السفن في مصر (راجع النجوم الزاهرة ، ج ١١ ص ٣٠)

وأمر العسكر بسراقية الساحل خسوفا من قدوم سفن صاحب قبرس على حين غفلة فتدمر ما تم انشاؤه • ولكن مهسة انشاء هذا الأسطول الشامي لم تتحقق ، اذ توفي يلبغها الخاصكي في ١٠ ربيع الآخر سنة ٧٦٨ هـ ( ١٣٦٧ م ) فتوقف العمل «٤٢» في أنشاء بقية السفن • وكان يلبغا قسد أم أيضا بتحنيد البحارة والنفاطة للسيفر في المراكب التي تنتجها دار الصناعة بسصر بعد خروج القبارصة من الاسكندرية ، ويذكر المقريزي أنه اهتم « بعمل الشواني البحرية لغزو الفرنج ، فجمع من الأخشاب والحديد والآلات ما يجل وصفه ، وشرع النجارون في عملها بجزيرة أروى المعروفة الحزيرة الوسطى (رتقع بين الروضة وبولاق) وتولى عملها الوزير فخرالدين واجدين ووو فقام فيذلك أتم قيام ، وبذل همته واستفرغ وسعه وتصدى له ليلا ونهارا ، واستقر شاد العمل الأمير علاء الدين طبيعًا العلائي استادار الأمير يلبغا ناظر العمل بهاء الدين بن المفسر ، فقدم العمل ماية شيني ما بين غراب وطريدة برسم حمل الخيـل ، وكان أمرا مهولا ، ونودي بالقاهرة ومصر بحضور البحارة والنفاطة ومن يريد الجهاد في سبيسل الله الي بيت الأمير بلبغا الأتابك للعرض وأخذ النفقة للسفر في المراكب ، فاجتسع عدة من المغاربة رجال البحر ، وكتبت أسماؤهم ، وقررت لهم المعاليم، وأقيبت لهم نقباء ، وقاموا في مساعدة صناع المراكب ، وكتب الى طرابلس وغيرها

(٤٣) صالح بن يحيى ، تاريخ بيروت ص ٥٦ ، ٥٣ ، ٢١٣

من بلاد الساحل بانشاء مراكب حربية ، وجمع رجالها ، وكان عسلا جليلا » «٤٤» •

وحاول الفرنجة \_ بعد أن اتضحت نية السلطان فى القيام بعمل انتقامى \_ أن يهادنوه ، فأرسلوا وفدا للمفاوضة فى تجديد الصلح وفتح كنيسة القيامة ببيت المقدس «٤٠» ، ولكن يلبغا رفض مطالبهم ، وأصر

# (٤٤) المقریزی ، السلوك، ج ٧ ص ٤٩

(٤٥) يروى المقريزي خبر وصول رسل الفرنج الى الاسكندرية فيقول : « وفى أول شهر رجب قدم الخبر بوصول رسل الفرنج الى ميناء الاسكندرية ، وأنهم طلبوا رهائن عندهم حتى ينزلوا من مراكبهم ويؤدوا رسالتهم ، فلم تؤمن مكيدتهم ، واقتضى الحال اجابتهم ، فأخرج منسبجن الوالى المعروف بخزانة شمايل جماعة وجب قتلهم ، وغسلوا بالحمام ، والبسوا ثيابا جميلة وسافروا الى الاسكندرية ، فأكرمهم النائب ، وأشاع النهم من رؤُّساء الشَّفر ، وبعث بهم الى الفرنج ، وشبيعٌ خَلْفُهم نسَّاء وصبياناً يصيحون ويبكون كأنهم عيالهم ، وهم يخافون الفرنج عليهم ، فمشى ذلك على الفرنج وعلى أهل الثغر لانتظام حال المملكة وملاك أمرها وجودة تدبيرها ، قتسلم الفرنج الجـماعة ، ونزلت رسلهم من المــراكب وقدموا الى قلعة الجبل ، • • • فحملوا الى هناك وجلس الأمير يلبغا الأتابك ، وقام الأمراء والحجاب بين يديه ، وأدخلوا عليب ، فهالهم مجلسه ، وظنوا أنه السلطان، فقيل لهم هذا مملوك السلطان، فكشفوا عن رؤوسهم، وخروا على وجوههم يقب لون الأرض ، ثم قاموا ، ودنوا اليه ، وناولوه كتاب ملكهم وقدموا هديته اليه ، ففرق ذلك بحضرتهم فيمن بين يديه واختــــار منه طشتا وأبريقا من ذهب وصندوقا لم يعرف ما فيه ءو تضمنت رسالتهم ـــــ على أن يبدأ ملك قبرص بطلب الصلح ، فلم يسع بطرس الا أن يرسسل رسله الى القاهرة للمفاوضة فى الصلح «٢٩» ، واشترط السلطان عليهم أن يعيد بطرس أسرى المسلمين ، فأجابه الى رغبته ، ويسجل عودة الأسرى نهاية المرحلة الأولى من المفاوضات ، وتبدأ المرحلة الثانية بعد ذلك ، وهى مرحلة استرت ما يقرب من أربع سنوات كانت تتخللها بين الحين والحين غارات قبرصية على سواحل الشام ومصر ، للضغط على السلطان المملوكى ، وارغامه على قبول الصلح مع القبارصة «٤٧» ، ولكن السلطان لم يغفر للقبارصة تجرأهم على مهاجسة الاسكندرية وسواحل الشام ، ولذلك كان يتحرق للانتقام منهم ، ولم يكن قد قبل بعد مبدأ التفاوض معهم الا تظاهرا وانبا كان يعسل على التسويف والمباطلة فى عقد الصلح حتى يتم خلل ذلك انشاء الأسطول الذى كان يلبغا الخاصكى قد أمر بنها منه بيروت والقاهرة ، وعندئذ لم يجد بطرس بدا من تشديد الضغط على مصر بنهاجسة سواحل الشام من جديد ، ففى أوائل المحرم الضغط على مصر بنهاجسة سواحل الشام من جديد ، ففى أوائل المحرم

أنهم فى طاعة السلطان ومساعدوه على متسلك قبرس حتى ترد الأسرى التى أخذت من الاسكندرية ، ويعوض المال ، وسألوا تجديد الصلح ، وأن يسكن تجارهم من قدوم الثغر وأن يفتح كنيسة القيامة بالقدس ، وكانت قد غلقت بعد واقعة الاسكندرية ، فأجابهم بأنه لا بد من غيزو قبرس وتخريبها ٠٠ » ( السلوك ، ج ٧ ص ١٥)

<sup>1</sup>bid. p. 372 (14)

سنة ٢٦٨ ه ( نوفمبر ١٣٦٦ ) جهز بطرس أسطولا ضحما يتألف من١١٨ سفينة ما بين شواني وبطسات للاغارة على ساحل الشام ، ولكن عاصفة عاتية فصلت وحدات هذا الاسطول بعنها عن بعض ، فلم صل منه الى طرابلس سوى ١٥ سفينة بقيادة فلوريسونت دى لسيار ، أطلق رجالها يد النهب في المدينة ، ثم عادوا الى قبرص «٢٨» ومع ذلك فقد تجددت محاولات بطرس لطلب الصلح في يونيو سنة ١٣٦٧ م ، ولكن سفارته التي كان يرآسها جاك دى نورس التركبولي عادت الى الماغوصة (فماجوستا) بدون نتيجة وعلى أثر ذلك عاد القبارصة يغيرون من جديد على طرابلس في سبتمبر من نفس العام ١ ( أول عام ١٩٦٨ ه ) ، واشترك في هذه الغزوة مقاتلون من البنادقة والجنوية والقبارصة والخرايطة ( الكريتين ) والروادسة والفرنسيين والهنكر ( الهنغاريين ) ، بلغ عددهم ١٦ ألف مقاتل، في ١٣٠٠ سفينة ما بين شيني وقرقورة وغراب وطريدة وشختورة ، منهمألف فارس والبقية رجالة ، فقدم البنادقة في ثلاثين غرابا والچنوية في عشرين والوادسة في عشرة ، والأغراب في خمسة عشر والبقية من قبرص «٤٩» والروادسة في عشرة ، والأغراب في خمسة عشر والبقية من قبرص «٤٩» والروادسة في عشرة ، والأغراب في خمسة عشر والبقية من قبرص «٤٩» والروادسة في عشرة ، والأغراب في خمسة عشر والبقية من قبرص «٤٩» والوادسة في عشرة ، والأغراب في خمسة عشر والبقية من قبرص «٤٩» والمنادقة في ثلاثين غرابا والبيدية في عشرين قبرص «٤٩» والروادسة في عشرة ، والأغراب في خمسة عشر والبقية من قبرص «٤٩» والروادسة في عشرة ، والأغراب في خمسة عشر والبقية من قبرص «٤٩» والمنادقة في ثلاثين غرابا والبية من قبرص «٤٩» والمنادقة والمنادة والمنادقة والمنادقة والمنادقة والمنادقة والمنادة والمنادقة والمنادقة والمنادقة والمنادقة والمنادقة والمنادقة والمنادقة والمنادة والمنادقة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادقة والمنادقة والمنادة والمنادة والمنادقة والمنادقة والمنادة والمنادقة والمنادقة والمنادة وا

Ariz Surial, p. 373 (EA)

<sup>(</sup>٤٩) النويرى السكندرى ، الالمام بالاعلام ج ٢ مخطوط رقم ١٩٣٤ بدار الكتب المصرية ص ٧٠ ( نسخة محمود حمدى منقولة عن النسخة رقم ١٤٤٩ ) • ويذكر المقريزى أن مراكب القبارصة بلغ عددها ١٣٠ مرك. السلوك ج ٧ ص ٢٠ ـ وتاريخ الملك الأشرف قايتباى ، مخطوط رقم ٨٥٥٤ ح بدار الكتب ص ٢٤ و )

وكان بطرس نفسه مشتركا في هذه الغزوة هو وصاحب رودس وصلتسفن القبارصة سليمة الى ميناء طرابلس ، وكان نائبها ومعظم عسكرها غائبين عنها فى ذلك اليوم « ° » فاغتنم القبارصة الفرصـة ونزلوا من سفنهم الى ساحل البلدة ، ويبدو أن أهـل طرابلس لم يفاجأوا بنزول الفرنج لكثرة طروق القبارصة لمدينتهم وعيثهم على سواحل الشام ، فتصدى لهم جماعة من أهل طرابلس ومن بقى من عسكرها ، وترامى الفريقان بالسهـام ، ثم اشتبك المسلمون معهم فى قتال شديد ، فتقهقر المسلمون ودخل المدينة منافئة من المغبرين ، فنهبوا بعنى الأسواق ، ولكن المسلمين تتابعوا من كل ناحية لطلب الجهاد ومغازاة القبارصة ، ووقعت بينهم وبين المغيرين عسدة وقائم استشهد فيها من المسلمين نحو الأربعين ، بينما قتل من الفرنج نحو وقائم استشهد فيها من المسلمين نحو الأربعين ، بينما قتل من الفرنج نحو الألف حسب رواية أني المحاسن « ۱ » وقيل قتل من المسلمين واحدوعشرون عسب رواية النويرى السكندرى ، وقيل أربعة أنفس بينما قتل من الفرنج نحو شمانمائة « ۲ » ، ثم انسمب التبارسـة منهزدين الى سفنهم فى البحر وصرفهم عن النزول فى جبلة ولكن ربيحا عاصـفا فرق سسفنهم فى البحر وصرفهم عن

<sup>(</sup>٥٠) السلوك ، ج ٧ ص ٧٠. تاريخ الملك الاشرف قايتباى ، (مخطوط) ورقة ٢٤ و

<sup>(</sup>٥١) أبو المحاسن ج ١١ س ٥٢ . ٥٠ السلوك ، ج ٧ ص ٦٠

<sup>(</sup>٥٢) النويري السكنادري ، المخطوط السابق ص ٦٨

الاغارة على جبلة ، ثم اتجه أسطول بطرس الى اللاذقية فاستعصت عليه المدينة لمناعة التحصينات ووجود سلسلة فى الميناء كسرت عددا من سفنهم وهياج البحر ، ثم أغار بطرس ببقية سفنه على بانياس وأحرقها وأحرق ما كان بها من السفن الراسية ، وأخير أغار على بلدة اياس «٣٠» •

واستنبر التوتر بين مصر وقبرص قائما الى أن لقى بطرس دى لوزنياف مصرعه على أيدى جماعة من النبلاء فى ٧٧١ ه ( ١٣٦٩ م ) ولم يؤثر موته فى تخفيف حدة التوتر فى العلاقات بين قبرص ومصر ، فقد واصل القبارصة غاراتهم المدمرة على سواحل مصر والشام فى بداية عهد خلفه بطرس الثانى ( ١٣٦٩ ــ ١٣٨٦ ) ، ففى العام الاول من حكمه خرج القبارسة فى أربع بطسات بقيادة چان دى مورف أغار بها على سواحل صيدا والبترون الواقعة جنوبى طرابلس ، وأنظرطوس واللاذقية «٤٥» ، ولم يكد يمفى شهر واحد على هذه الغارة المدمرة حتى هاجم القبارصة مدينة الاسكندرية للمرة الثانية فى وضح النهار ، ويذكر المقريزى أن الفرنج عندما رست سفنهم فى مياه الاسكندرية بعثوا الى نائبها يسألونه ما اذا كان السلطان يرغب فى الاتفاق معهم أم لا ، فلما أح ب عابم بالنفى اتجهوا بسفنهم الى يرغب فى الاتفاق معهم أم لا ، فلما أح ب عابم بالنفى اتجهوا بسفنهم الى

<sup>(</sup>٥٣) راجع الملحق الخاص بغزوة طرابلس المنوبرى فى نهابة الكماب Aziz Surial, p. 374 (05)

العاصفة ، فأبحروا من رشيد الى صيدا وأغاروا عليها ثم رجعوا الى جزيرتهم خائبين «°°» ٠

ولم يجد السلطان الملوكى بدا من عقد الصلح مع ملك قبرص بعد كثرة ماعاناه أهل السلواحل الشامية والمصرية لكثرة مباغتة الفرنج لبلادهم مما سبب كسادا فى تجارة مصر مع المسالك المسيحية ، وتم الصلح فى سنة ٧٧٧ ه ( أكتوبر ١٣٧٠ م ) •

#### د \_ غارات الجنوية على طرابلس:

أدى التنافس التجارى بين البندقية وچنوة فى القرن الثامن الهجرى الى احتكار البنادقة لمعظم النشاط التجارى فى البحر المتوسط، ولكن الچنوية لم يرضوا عن هذا الوضع، فأخذوا يغيرون على سواحل الشام ومصر، واشترك معهم فى هذه الغارات بعض القراصنة من القطلان والروادسة والقبارحة «٢٥»، وفي سنة ٥٨٠ ه خرج بيدمر الخوارزمي نائب الشام عن طاعة السلطان، فسير اليه السلطان فرقة من عسكر مصر ردته عن غرضه، وحاول الهدرب الى بلاد التركمان فلم يفلح، وألقى القبض عن غرضه، وحاول الهدرب الى بلاد التركمان فلم يفلح، وألقى القبض

<sup>(</sup>٥٥) المقريزي ، السلوك ، ج ٧ ورقة ٦٧ ، ٦٨

<sup>(</sup>٥٦) احمد دراج ، المماليك والفـــرنج في القرن التاسع الهجرى ، القاهرة ١٩٦١ ص ٩ ــ سعيد عاشور ، العصر المماليكي ص ٢٦٨

عليه ، فأرسل الى مصر وهناك أعلن توبته ، فأعيد الى منصبه ، وانتهز الچنوية فرصة عصيان بيدمر واضطراب أمور الشام فى هذه الفترة ، وأغاروا على جهات ساحل طرابلس ، ولكنهم ردوا عنها خائبين «٢٥» ، وفى جسادى الآخرة سنة ٨٨٤ ( ١٣٨٢ م ) أغلوت سفن الچنوية على ثغر صيدا وزلوا فى البر ودخلوا المدينة ، وعاثوا فيها ، ثم توجهت سفنهم بعد ذلك الى بيروت ، فسبقتها العساكر الشامية اليها ، فأحجم الچنوية عن النزول الى برها ، وعادت سفنهم الى الماغوصة من قبرص «٨٥» ، ثم مضت أيام على ذلك وعاد أسطول الچنوية للاغارة على بيروت فى ١٢ غرابا كبيرا ودخلت هذه السفن ميناء بيروت ، وكانت به قرقورتان للبنادقة فاستولى الچنوية عليهما ، وشسحنوهما بالرجال وقدموها حتى تمكن الرماة منهم بالجروخ والحجارة من صسواريها على برج بيروت الصغير ، فانسحب بالجروخ والحجارة من صسواريها على برج بيروت الصغير ، فانسحب المسلسون وتحصنوا بالأسسوار ، ونزل الچنوية ، ولكن فرقة من المسلسين بقيادة سيف الدين يحيى من آل بحتر أصحاب الغرب تمكنت منقهرهم ، بقيادة سيف الدين يحيى من آل بحتر أصحاب الغرب تمكنت منقهرهم ، وانهزم من كان قد نزل من الچنوية على البر وقتل منهم عدد كبير «٢٥» ،

وعلى الرغم من مبادرة الچنوية الى مصالحة السلطان في ٧٨٨ ه

<sup>(</sup>٥٧) محمد أسعد طلس ، تاريخ الأمة العربية ، « عصر الانحدار » بيروت ١٩٦٣ ص ٦٦

<sup>(</sup>٥٨) صالح بن يحيى ، تاريخ بيروت ص ٥٣

<sup>(</sup>٥٩) نفس المرجع ص ٥٤ ، ٥٥ ، ٢٣٠

(۱۳۸۱م) فقد عادوا الى الاعتداء على سفن المسلمين فى البحر ، وأغار بعض قراصنتهم على طرابلس فى سنة ۱۳۸۹ه (۱٤۰۱م) فى سلطنة الناصر فرج بن برقوق ، واستولوا على سفينتين محملتين بكسيات كبيرة من البفيائه ، كانتا تتأهبان للاقلاع الى مصر «۲» ، وفى سنة ۲۰۸ه (۱۶۰۳م) خرج الچنویة فى سفنهم الى تفر العلایا بآسیا الصغرى ، فاستعصى علیهم ، فأبحروا منه الى طرابلس فى نیابة الأمیر دمرداش المحمدى ، فنزلوا الى البر ، ولكن المسلمین تكاثروا علیهم ومنعوهم من دخولها ، فرجع الچنویة منهزمین الى مراكبهم «۱۱» ، كذلك اغار الچنویة على ثغر بیروت فى ۲۰ محرم سنة ۲۰۸ه ، ثم نزلوا على طرابلس فزحف على ثغر بیروت فى ۲۰ محرم سنة ۲۰۸ه ، ثم نزلوا على طرابلس فزحف سفنهم الأمیر شیسخ الخاصكى نائب طرابلس «۲۲» وأرغمهم على دركوب سفنهم ،

ثم تحوات غارات غارات الچنوية على الموانى، المصرية الشامية الى غارات يقوم بها القطلان والقبارصة خلال النصف الاول من القرن السادس عشر الميلادى منا اضطر برسباى الى غزو قبرص سنة ١٤٢٦ باعتبارها وكرا من أوكار القراصنة «٦٢» .

<sup>(</sup>٦٠) سعيد عاشور ، العصر المماليكي ، ص ٢٦٩

<sup>(</sup>٦١) صالح بن يحيى ، ص ٥٦ ـ أحمد دراج ، الماليك والفرنج ، ص ٢٢

<sup>(</sup>٦٢) نفس المرجع ، ٥٧

<sup>(</sup>۲۳) أحمد دراج ، ص ۳۳

( T)

# طرابلس في بداية العصر العشاني

#### السطرابلس بعد الفتح العثماني:

أخذت العلاقات بين مصر المملوكية وبين الدولة العثمانية تضطرب منذ أن افتتح السلطان محمد الثانى القسطنطينية في سنة ١٤٥٣ م في عهد معاصره السلطان المملوكي الأشرف اينال (١٤٥٣ – ١٤٦٠) ، وأصبحت الدولة العثمانية منذ ذلك الحين في نظر سلاطين المساليك منافسا خطيرا لدولتهم «١» ، ثم ازداد توتر العلاقات بين الدولتين في عهد السلطان الأشرف قاينباي (١٤٦٨ – ١٤٩٦ م) الذي كان يشاهد بعين الريبة والحذر ازدياد قوة العثمانيين نموا وتضخما ، وكانت علاقات الود المتبادلة بينه وبين السلطان العثماني محمد الثاني قناعا زائفا يخفي وراءه حقيقة همذه العلاقات من تغاير وتحاسد وتربص كل من الدولتين بالأخرى «٢» ، فقد العلاقات من تغاير وتحاسد وتربص كل من الدولتين بالأخرى «٢» ، فقد سلطين آل عثمان يتطلعون الى ناحية المشرق الاسلامي الذي تسيطرعليه قوتان كبيرتان هما الدولة الصفوية والدولة الملوكية ، كان قايتباي يدرك

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها ، ص ٩٧

<sup>(</sup>٢) أحمد السيد دراج ، جم سلطان والدبلوماسية الدولية ، مقال في المجلة التاريخية المصرية ، ١٩٥٩ ص ٢٠٣

تساما ما يجول فى خاطر العشانيين وما اتجهت اليه نيتهم ، وكان واثقا من تربسهم بدولته وانتظارهم لفرصة مواتية يثبون فيها على بلاده عاجلا كان ذلك أم آجلا ، ولهذا السبب حرص على تحصين ثغوره المعرضة للغزو العثماني من جهة البحر مثل الاسكندرية ورشيد ودمياط وطرابلس الشام واللاذقية ، فلما تولى بايزيد الثاني العرش بعد أبيه محمد الفاتح ( ١٤٨١ – ١٥١٢ م ) ظهر العداء سافرا بين الدولتين خاصة بعد أن تنازع بايزيد مع أخيه جم من أجل العرش ، والتجأ جم الى قايتباى الذى احتفل بقدومه فى شعالان سنة ٢٨٨ه ( ٢٨١ م ) احتفالا عظيما ، وزوده بالمال اللازم والجند لاستعادة حقه فى العرش بحد السيف «٢» ، وكان هدا التعرف من جانبه سببا فى تحول الحرب الباردة الى مصادمات مسلحة ،

ولما توفى قايتباى فى عام ١٤٩٦ تعاقب بعده على السلطنة عدد من السلطين الضعاف سادت فى عهدودهم الفوضى وعم الاضطراب فى الفترة التى امتد فيها حكمهم (١٤٩٦ – ١٥٠١ م)، ثم تولى السلطنة الأشرف قانصوه الغورى، وفى عهده ساءت العلاقات بين دولة المماليك الشراكسية والدولة العثمانية الى درجة كبيرة بسبب انتصار العثمانيين على الصفويين فى منوقعة تشالدران سنة ١٥١٤ واستيلائهم على الجزيرة والموصل وديار بكر، واقترابهم من أملاك المساليك من جهة ، مما أدى الى قيام الغورى

(٣) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية ، ص ٩٧

بمحانفة الشاه الصغوى ضد السلطان سليم ، وبسبب ايواء الغورى للأمير قاسم أحد أبناء الامير أحد الذى قتله سليم ، واتخاذ الغورى من قاسم أداة لتهديد العثمانيين ، وفى هذا الوقت الذى توترت فيه العلاقات بين الدولتين الى درجة تنذر بحرب وشيكة الوقوع كان الغورى يعانى أزمة مالية مستحكمة بسبب افلاس الخزانة السلطانية تتيجة للتدهور الذى أصاب الاقتصاد المملوكي على أثر اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح ، وتدمير البرتغاليين للبحسرية المملوكية فى خليج ديو فى ٣ فبراير سنة ١٥٠٩ ، وتحكمهم فى الطريق التجارى الى الهند عبر البحر الأحسر والمحيط الهندى ، ونشاط الفرسان الاسبتارية فى مياه البحر المتوسط الشرقية (٥٠) ،

وكان لزاما على الغورى لانعاش الخزانة السلطائية الخاوية اصطناع سياسة تعسفية فى جمع الأموال ، فأحدث من المظالم ما لم يحدث من قبل فى سائر الدول ، من ذلك أن حسين نائب جدة فى أيامه كان يأخذ العشر من تجار الهند عشرة أمثال ، فامتنع التجار من دخول بندر جدة وآل أمره الى الخراب ه "» كذلك أخرب بندر الاسكندرية وبندر دمياط وامتنع تجار الفرنج من دخول هدده البنادر ، ومنها أنه فرض ضرائب على بيع الغلال والفاكهة والملح ، وأكثر من مصادرة أموال التجار والأعيان ،

<sup>(</sup>٤) راجع : الماليك والفرنج ص ١٣٧ ــ ١٤٤

<sup>(</sup>٥) ابن اياس ، ج ٥ س ٨٨

ومنها أنه « كان يولى النواب على أعمال البلاد الشامية ويقرر عليهم الأموال الجزيلة فى كل سنة بقدر معلوم ، فيأخذونه من الرعية بالظلم والعسف » » فكان كل واحد من الناس يتمنى الهجرة من بلاده الى غيرها بسبب الظلم الذى كان يصيبهم على آيدى نواب السلطنة «١» ، ولم يكتف الغورى بذلك بل تلاعب فى عملات الذهب والفضة فزيفها بادخال النحاس والرصاص فى سكها حتى تستفيد الخزانة مما يقتصده من الذهب «٧» ،

وعانى أهل الشام وخاصة سكان طرابلس من جور السلطان اذ كان برسل اليهم القباض ليجمعوا الأموال التي كان يفرضها عليهم بسبب المشاة العربان الذين يخرجون أمام العسكر في التجريدة «^» ولعل ذلك كان من أسباب تحامل أهل الشام عامة وأهل طرابلس خاصة على المماليك، وقد بدا ذلك واضحا عند هزيمة الماليك في مرج دابق ، فانقلب عليهم أهل حلب وفتحت مدن الشام الأخرى أبوابها للعثمانيين وفي هذا الوقت الذي كانت تغلى فيه نفوس أهل الشام سخطا على المماليك بسبب تعدف نواب السلطنة معهم ، كان السلطان العثماني سليم يحرز انتصارات ساحقة على الصفويين ويستولى على امارة دلغادر التركمانية التي كان المماليك بشماونها بحمايتهم ، ويتأهب لدخول الشام ، وأوهم بعض الخونة من يشماونها بحمايتهم ، ويتأهب لدخول الشام ، وأوهم بعض الخونة من

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ج ٥ ص ٩١،٩٠

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ص ٨٩

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر ص ٩

النواب السلطان الغورى بأن السلطان سليم لا ينوى مهاجمة الشام وانما يعد العدة للقضاء نهائيا على دولة الصفويين •

ولم تكن قوات العشانيين في حاجة الى أكثر من معركة واحدة لفتح الشام ، فلقد نجحوا في موقعة مرج دابق (رجب ٩٢٢ هـ) في هزيسة جيوش المماليك بقيادة الغوري نفسه ، وساعد على هذا انحياز أهل الشام وخاصة العصبيات المحلية التي كانت تتحامل على المماليك الى جانب العثمانيين ، كما ساعد أيضا على هزيمة المماليك بعض الخونة من الأمراء أمثال خاير بك وچان بردي الغزالي وتمكن العثمانيون بعد انتصارهم في مرج دابق من الاستيلاء على حلب وقلعتها بدون حصار ، ثم استولوا على دمشق وحماة وحمص وبعلبك بالأمان ، ومن بعلبك زحفوا الى طرابلس ليتخذوا بعد ذلك الطريق الى مصر ، فدخلوا طرابلس بغير حرب «٩» ، وأقام السلطان مليم على ولايتها قائدا عثمانيا سلمها لمحمد آغا شعيب ، وكانت تتبم طرابلس جبيل والبترون وجبة بشرى والكورة والزاوية والضنية «١٠» ،

ثم كوف، چان بردى الغزالي على خيانته بنيابة الشام «١١» وأضيف الى نيابته القدس وصفد وغزة والكرك، ولما استنب الأمر فى نيابة طرابلس

<sup>(</sup>۹) ابن ایاس ، ج ٥ ص ١٥٢

<sup>(</sup>۱۰) محمد عزة دروزة ، العرب والعروبة من القرن الثالث حت<sub>م</sub> القرن الرابع عشر الهجرى ، ج ۱ دمشق ۱۹۵۹ ص ۲۸۲

<sup>(</sup>۱۱) ابن ایاس ، ج ه ص ۳۸٤

لتسلمها محمد آغا شعيب احتفظ لنفسه بالحاضرة بينما أقطع ما يتبعها من ولايات اللامير قيقباى بن عساف التركمانى «١٢» فيما بين عامى ١٩٤ الى ٩٣٠ هـ (١٥٨١ – ١٥٢٣) ، ثم خلف قيقباى أخوه الأمير منصور ابن عساف الذى تنازع مع محمد آغا شعيب لتحزب منصور مع بنى سيفا الأكراد ، وأخذ محمد آغا منذ ذلك الحين يتشدد فى استيفاء الأموال المترتبة عليه ، وكان من الطبيعي أن يثور منصور على محمد آغا ، وينتهى النزاع بينهما بمقتل محمد آغا بايعاز من منصور «١٣» الذى أصبح نطاق حكمه بينهما بمقتل محمد آغا بايعاز من منصور «١٢» الذى أصبح نطاق حكمه بينهما بمقتل محمد آغا بايعاز من منصور «١٢» الذى أصبح نطاق حكمه بينهما بمقتل محمد آغا بايعان من الشيمال ٠

(۱۲) ظهر التركمان فى طرابلس فى عهد الناصر محمد بن قلاوون الذى استقدمهم من شمال الشمام ، وقد عهد الناصر محمد الى تركمان الكورة بطرابلس بالنزول الى سماحل كسروان وأوكل اليهم حراسة الساحل ابتداء من أنطلياس الى جسر المعاملتين (أحمد عزت عبدالكريم ، ص ١٣٤ محمد عزة دروزة ، ص ٢٧٩) ، وعندما خرج منطاش على السلطان برقوق تواثق بنو عداف التركمانيون معه ضد السلطان ، فلمدا أخمد برقوق حركة منطاش انتزع كسروان من التركسان ، ولكنهم ظلوا مع ذلك حرسا على السواحل بين بيروت وطرابلس ، كذلك انحاز عساف الى العثمانيين فكافأه السلطان سليم بولاية كسروان وجبيل ،

(۱۳) أرسل له الأمير منصور عبد المنعم وولدى حبيش: الشيخ يوسف والشيخ سليمان ونحو ٥٠٠ مقاتل ، فكمنوا له فى حارة الحصارنة، وعندما دخل عبد المنعم وولدا حبيش للمحاسبة فى جامع طيلان أمام القاضى وثب عبد المنعم ورفاقه على محمد أغا وقتلوه مع ابنه (جورجى ينى، ص ٣٩٨)

(١٤) محمد عزة دروزة ، ص ٢٨٢

### ب - طرابلس في ظل بني سيفا:

ظل بان بردى نائب الشام على ولائه للسلطان العثماني سليم ، فقد وقتل بيقمع الحركات المعادية للعثمانيين فسجن البحتريين الموالين للسماليك ، وقتل ابن الحرفوش وابن الحنش ، وأرسل راسيهما الى القسطنطينية ، ووقوس الخارجين على السلطان «١٥» ، فلسا توفى السلطان سليم فى سنة المحمر هذه ، وشق عليه عصا الطاعة ، وأعلن نفسه حاكما مستقلا على دمشق وتلقب بالسلطان الملك الأشرف أبى الفتوحات وخطب باسمه فى الجامع الأموى بدمشق ، وسكت العملة باسمه ، ثم استولى على بيروت وطرابلس واتجه الى حلب لمحاصرتها ، ثم كتب الى خاير بك والى مصر يحرضه على الخروج عن طاعة السلطان العثماني ، ويسنيه فى نظير ذلك بالوعود الخلابة ، ولكن خاير بك أفشى سره للسلطان ، ورفض الانضمام اليه ، وأخفق چان بردى فى الاستيلاء على حلب ، الأمر الذى مكن السلطان سليمان من ايقاع الهزيمة به فى ظاهر دمشق ، وانتهى مصير چان بردى بالقتل فى ٢٧ يناير سنة ١٥٠١ «١٦» ( ٢٢ صغر سنة ٢٧ ه ) ، وبعد أن انهزم چان بردى

Lammens, La Syrie, p. 56 (10)

<sup>(</sup>١٦) ابن اياس ، ج ٥ ص ٤٢٢ ، ٢٣٤

وقنل أقر السلطان سليمان الأمير اياس فى نيابة الشام عوضا عن الغزالى ، و فرحات بك ( فرهاد ) فى ايالة طرابلس «١٧» .

ولم يطل لبث فرهاد بك في طرابلس اذ است دعاه السلطان للاشراف على بلاد الأناضول أثناء غيابه في غزوة رودس «١٨» و وظل الأمير منصور ابن عساف يحكم طرابلس حتى سنة ١٥٧٦ م ، وفي هذه السنة أصدر السلطان العثماني سليم الثاني أمره بأن تكون ولاية منصور من نهرالكلب شمالي بيروت الى حماة ، غير أن الوشايات ضده أخذت تعمل عملها عند السلطان مراد الثالث ، ففي سنة ١٥٧٩ قدمت ضده الشكايات بسبب جوره وظلمه وحبه لسفك الدماء ، فاضطر السلطان الى اصدار الأمر بانتزاع طرابلس من حكمه ، واقامة وزير فيها يكسر شموكته وتعيين بوسف باشا سيفا الكردي من آل سيفا الأكراد حكام عكار الاقطاعيين على طرابلس «١٩»

ولم يكد يوسف سيفا يتولى طرابلس حتى توفى الأمير منصور ابن عساف فى سنة ١٥٨٠ ، فخلفه ابنه محمد الذى قتل غيلة فى كمين نصبه

<sup>(</sup>۱۷) نفس المصدر ، ج ه ص ۳۹۱ ـ أحسد عزت عبد الكريم : ص ١٤٠

Lammens, la Syrie, p, 59 (1A)

<sup>(</sup>١٩) محمد عزة دروزة ، ص ٢٨٤

له يوسف سيفا في ١٥٩٠ بين البترون والمسيلحة «٢٠» ، وانقرضت بذلك أسرة بني عساف .

وقد عظم نفوذ آل سيفا فى طرابلس فى عهد زعيمهم يوسف باشا سيفا ( ١٥٧٨ – ١٦٣٤ م ) حتى حجب نفوذه نفوذ الباشا العثمانى نفسه فى طرابلس ، وامتد سلطان آل سيفا فى الشام حتى وصل الى حماة وحمص «٢١» ، وكان نطاق حكمهم يتسع أحيانا فيشمل طرابلس وعكار وجبلة والمرقب والحصن وجبة بشرى وجبيل ، وإينكمش أحيانا حتى ينحصر فى عكار كما حدث فى عهد الأمير فخر الدين المعنى الثانى «٣٠» ، وفى عهد يوسف سيفا تشدد مع التجار الأجانب وتعسف معهم فى تحصيل الرسوم مما دعا الجاليات الإجنبية فى طرابلس الى الخروج عنها فى منة ١٩١٢ الى الاسكندرونة فرارا من استبداده ، ولما توفى يوسف سيفا فى ٢٠ يوليو سنة ١٩٦٤ خلفه ابنه حسن ، الذى عمل على مسايرة فخر الدين ، ولكن صلات العداء لم تلبث أن استؤنفت من جديد ، واستمر العداء قائما بينه وبين فخر الدين المعنى الى أن دخلت طرابلس فى فلك امارة فخر الدين وبديل وبذلك أصبحت تابعة لجبل لبنان فى عهده ، الى أن قتل الأمير المذكور وبذلك أصبحت تابعة لجبل لبنان فى عهده ، الى أن قتل الأمير المذكور

<sup>(</sup>۲۰) صالح بن یحیی ، تاریخ بیروت ، ص ۲۷۱

<sup>(</sup>٢١) أحمد عزت عبد الكريم ، ص ١٧١

<sup>(</sup>۲۲) محمد عزة دروزة ، ص ۲۸٦

الباباليثاني

الحض\_\_\_ارة



# المصلاليسابع

# بمض مظاهر الحضارة في طرابلس في العصر الاسلامي

- (١) مدينة طرابلس
- أ \_ المدينة المتيقة
- ب \_ المدينة المحدثة
- (٢) الحياة الاقتصادية والعلسية في طرابلس الاسلامية
  - أ \_ الزراعة والصناعة
    - ب \_ التجــارة
    - ج الحياة العلبية
  - (٣) الدفاع البرى والبحرى

# الفصالت بع

# بعض مظاهر الحضارة في طرابلس في العصر الاسلامي

( ) )

#### محينة طرابلس

#### ا ـ الدينية العتيقة :

طرابلس مدينة قديمة البناء ، فينيقية النشأة على الرغم من أن اسمها الذي تعرف به يوناني الأصل ، وكانت طرابلس تشغل الموضع الذي تقوم عليه اليوم طرابلس المينا ، ولقد شهدت طرابلس منذ أن افتتحها العرب ، وخاصة في الفترة التي أصبحت فيها قاعدة لامارة بني عمار ، ازدهارا اقتصاديا لم تشهده من قبل ، انعكست آثاره على عمرانها في هذا العصر،

وكانت طرابلس العتيقة ، قبل أن تخربها جيوش قلاوون وتدائمها نيها وتسويها بالأرض ، من أجل مدن الشام وأبهجها ، ومن أكثرها رياضا وغياضا ، فكانت تحفها البساتين وتكثر فيها المياه والثمار وكان أكثر دورها مبيضة بالكلس الأبيض ، وقد أجمل ابن مامية الرومي هذه الصفات في قوله:

باربعة سادت وسساد مقامها. على سائر الأمصار في البحر والبر بابيض ثلج واحسرار كثيبها. وخضرةمرج قد جلا زرقةالبحر «١»

ولقد امتدح المؤرخون العرب طرابلس القديمة ، فذكروا أنها من أحسن المدنواطيبها ، بينما ذموا مناخ المدينة المحدثة فوصفوا مكانها برداءة هوائه بسبب ما يحدثه من الوخم «٢» ، تألقت طرابلس القديمة في العصر الفاطمي ونما عمرانها واتسعت مرافقها انساعا تشهد به أقوال الرحالة الذين زاروها في أواخر القسرن الرابع الهجري وفي النصف الأول من القرن الخامس ، فقد أشار المقدسي الى أن طرابلس مدينة حصينة ، وأنها أجل من مدينتي صيدا وبيروت «٢» كذلك وصفها الرحالة الفارسي ناصر خسرو في شعبان سسنة ٤٣٨ ه ( فبراير ١٠٤٧ م ) أعظم وصف ، ووصف بساتينها ومزارعها ، واجتذبت تحصيناتها اهتمامه فأشاد بهاووصفها بقوله: «وحول المدينة المزارع والبساتين وكثير من قصب السكر يجمع حينذاك ، والترنج والموز والليمون والتمر ، وكان عسل السكر يجمع حينذاك ، ومدينة طرابلس مشيدة بحيث تكون ثلاثة من جوانبها مطلة على البحر

<sup>(</sup>۱) جورجیینی ، تاریخ سوریا ، ص ۳۷۲

<sup>(</sup>۲) العمرى، مسالك الأبصار ، الجزء الثانى، القسم الثالث مخطوط رقم ۲۵۹۸ (نسخة مصورة) ص ٤٤٩ ــ القلقشندى ، ج ٤ ص ١٤٣ ــ ابن الشحنة ، ص ۲٦٣ ــ ابن تغرى بردى ، ج ٧ ص ٣٢٢

<sup>(</sup>٣) المقدسى ، أحسن التقساسيم فى معرفة الأقاليم ، ليدن ١٩٠٦ ص ١٦٠

ذَاذا ماج علت أمو اجه السور «٤» ، أما الجانب المطل على اليابس فبه خندق عظيم عليه باب حديدي محكم • وفي الجانب الشرقي من المدين. قلعة من الحجر المصقول «°» عليها شرفات ومقاتلات من الحجر نفسه » وعلى قسمتها عرادات لوقايتها من الروم ، فهم يخافون أن يغير هؤلاء عليها بالسفن » • ويصف ناصر خسرو بيسوتها المرتفعة وشوارعها وأسسواقها فيقول : « وأربطتها أربع أو خس طبقات ، ومنها ما هو ست طبقات أيضًا ، وشوارعها وأسواقها جبيلة ونظيفة حتى لتظن أن كل سوق قصر مزين ، وقد رأيت بطرابلس ما رأيت في بلاد العجم من الأطعمة والفواكه بل أحسن منها مائة مرة » ، وينتقسل بعد ذلك الى وصف الجامع الأعظم الذي تخرب في جِيلة ما تخرب من أبنية طرابلس بعد تهديمها على أيدي المماليك ، فيقول : « وفي وسط المدينة جامع عظيم نظيف ، جميل النقش حصين ، وفي ساحته قبة كبيرة تحتها حوض من الرخام ، في وسطه فوارة من النجاس الأصفر » ، ويشير ناصر خسرو الى سيقاية في سوق طرابلس كانت تمد الناس بما يلزمهم من مياه ، ويذكر في جملة حديثه عن اقتصادها جودة ورقها الذي يفوق ورق سمرقند ، والمكوس التي يتحصل عليها في

<sup>(</sup>٤) أشار المقريزي في السلوك الى أن سورها كان من السمك بحيث كانيتسع لمرور ثلاثة فرسان بخيولهم عليه (السلوك ج ١ قسم ٣ ص٧٤٧)

<sup>(</sup>o) لعلها برج ضخم مهست الاشراف على مرج طرابلس المطل على نهر قاديشا وتلة الحجاج

مينا، طرابلس من السفن القادمة من بلاد الروم والافرنج والمغرب والأندلس ، فكانت بنقدار العشر ، ثم يختتم حديثه عن طرابلس بذكر سكانها ، فيشير الى أنهم كلهم على المذهب الشيعى وأن جسلة عددهم عشرون ألفا وأن لهم مساجد حسنة المظهر «٢» •

واذا كانت طرابلس العتيقة قد ازدهرت في عصر الفاطميين - فيزمن المستنصر بالله - فان ازدهارها الذي أصابت في زمن بني عمار كان أكثر واعم ، ففي هذا العصر عسرت المدينة عمرانا لم تشهده في عصورها السابقة أو اللاحقة ، وكترت ثروانها ، وتألقت الحياة العلمية فيها الي حد أصبحت فيه كعبة الوافدين للدرس والتحصيل ، ويشهد بهذا التألق عظم الشروات التي غنمها الصليبيون عند افتتاحهم لها ، فقد « حصل في أيديهم من أمتعتها وذخائرها ودفاتر دار علمها وما كان منها في خزائن أربابها ما لا يحد عدده ولا يحصر فيذكر » «٧» ٠

ولم تتأثر عظمة طرابلس واقتصادها النامي بالغزو الصليبي ، فقسد اتسعت المدينة عمرانيا وأصبحت ارباضها تمتد من البحر حتى تلة الحجاج

<sup>(</sup>٦) ناصر خدو ، سفرناهة ، ترجية الدكتور بحيى الخشياب . القاهرة ١٩٤٥ ص ١٣

<sup>(</sup>٧) ابن القلانسي ٤ ص ١٦٣

حيث تقوم قلعة صنحيل «^» • وقد أشرنا من قبل الى التقدم الذى أحرزته طرابلس فى المجالين الاقتصادى والعلمي في العصر الصليبي •

#### ب - المدينة الحدثة:

لما فرغ السلطان قلاوون من فتح طرابلس فى ٤ جمادى الآخرة سنة مهم مار بأن تهدم المدينة « بما فيها من العمائر والدور والأسوار الحصينة التى كانت عليها » « ٩ » ، واقامة مدينة أخرى لطرابلس على ضغتى نهر طرابلس المعروف بنهر أبى على « ١٠ » ، على بعد نحو ميل من المدينة القديمة المخربة « ١١ » ، وذلك حتى تندرج ذكرى المدينة الصليبية فى طى النسيان، وحتى تنجنب المدينة المحدثة ما قد يصيبها من غارات الفرنجة الذين تكتلوا

(A) السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الثمام ، تاريخها وآثارها في العصر الاسلامي ، ص ٥٧

ويذكر ابن بطوطة أن البحر على ميلين من المدينة ( رحلة ابن بطوطة؛ طبعة بيروت ص ٦٤ ) وما ذكره ابن بطوطة أقرب الى الصحة

<sup>(</sup>٩) ابن كثير الدمشقى ، البداية والنهاية فى التاريخ ، ج ١٣ ، طبعة مصر ، ص ٣١٣

<sup>(</sup>۱۰) السلوك ، ج ١ قسم ٣ ص٧٤٨ ــ ابن الفرات ، ج ٨ ص ٨١

<sup>(</sup>۱۱) أبو الفداء ، تقويم البلدان ، تحقيق رينو والبارون دىسلان، باريس ١٨٤٠ ص٢٥٣ ــ ابن كثــير الدمشقى ، البداية والنهاية ، ج ١٣ ص ٣١٣

في عكا وقبرص • وبادر الناس بالبناء ، واستخدم في بنـــاء دورها الحجر والكلس الأبيض ، بحيث أصبحت ميانيها كلها مبضية ظاهرا وباطنا ، كذلك استخدمت في المنشآت الجديدة بقايا أبنية المدينة الخربة ، وما زلنا. نرى بقايا الأبنية الصلبية مستخدمة من جديد في العقود والحناما التي تعلو الدروب، وفي عقد مدخل حيام عزالدين أيبك الموصلي، نائب شراباس فيما بين عامي ٢٩٤ ، ٢٩٨ هـ ، وفي عقه المدخل الى الجامع المنصوري الكبير ، وفي غير ذلك من آثار طرابلس ، بل ان منذنة جامع طرابلسالكبير تحمل طابع الأبنية الايطالية في العصر الوسيط «١٢» ، ويغلب هذا الطابع الايطالي أيضا على شوارع المدينة «١٢» • ولم يكن لهـ ذه المدينة المحدثة سور يحسيها «١٤» ، اكتفاء بالأبراج الضخمة التي أخذ المماليك نقسمونها بحذاء ساحل شبه جزيرة المينا لتمكين الدفاع عن طرابلس من جهة الساحل. وكانت المياه تأتيها من جيل لبنان عن طريق جسر للمياه قديم لعله من عمل الصليبيين بدليل أنه يحمل حتى اليوم اسم قناطر البرنس ، وتتوزع مياه الجسر المسذكور في شوارع المدينة وتدخل دورها وتصل الي طبقاتها الم تفعة «١٠» .

<sup>(</sup>١٢) السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام ، ص ٦٣

Van Berchem, Voyage en Syrie, p. 116 (17)

<sup>(</sup>١٤) النجوم الزاهرة ، ج ٧ ص ٣٢٢

<sup>(</sup>۱۵) ابن الشحنة ص ۲۱۳ ــ جورجي يني ص ۳۷۲

كان موضع طرابلس المحدثة معسكرا لتوات صنجيل «١٦» بأدنى الفلعة الموسومة بهذا الاسم ، يقال له وادى الكنائس، ولكن هذا الموضع كان معروفا بركود ريحه وكثرة مستنقعاته ، فقد ذكر ابن فضل الله العمرى المتوفى سنة ٧٤٨ ه أنه « لما بنيت هذه المدينة الجديدة كانت وخيمة البقعة، ذميمة المسكن ، فلما طالت مدة سكنها ، وكثر بها النساس والدواب ، وصرفت المياه الأجنة التي كانت حولها نقايع ، وعملت بساتين ، ونصب بهما المنضوب والغراس ، فخف ثقلها وقل وخيها » «١٧» ، وكان أسندمر المحرى عندما تولى نيابتها دائم الاحساس بالوخم والرطوبة ، فشكا ذلك الى الحكيم أمين الدين سليمان بن داود المتطبب ، فأشار عليمه بأن يستكثر فيها من الابل وسائر الدواب ، ففعل ذلك ، فخف وخمها «١٨» ، وستكثر فيها العمرى ومن نقل عنه أمثال ابن الشحنة والقلقشندى وصفا رأئها وأشاد بما طرأ عليها من توسع عسراني سريع ، فذكر أنها في زمنه رائما وأشاد بما طرأ عليها من توسع عسراني سريع ، فذكر أنها في زمنه «مدينة ممتدة «١٩» كثير الزحام ، ذات بيمارستانين «٢» ومساجدومدارس

<sup>(</sup>١٦) أبو الفداء ، المختصر ج ٤ ص ١٣٨

<sup>(</sup>۱۷) اله.رى، مسالك الأبصار ج ٢ قسم ٣ ص ٤٤٩ ـ القلقشندى. ج ٤ ص ١٤٣ ـ ابن الشحنة ، ص ٢٦٣

<sup>(</sup>١٨) نفس المرجع

<sup>(</sup>١٩) فى نص ابن الشحنة « مدينة متمدينة »

<sup>(</sup>۲۰) أحدهذين البيمارستانين أنشأه الأمير بدرالدين محمدبن الحاج أبي بكر المتوفى بحلب في سنة ٧٤٧ه (أبو الفداء ، ج ٧ ص ١٥٩)

وزوایا«۲۱» وأسواق جلیله و حسامان حسان موصوفة ، و جسیع أبنیها بالحجر والکلس مبیضاظاهر او باطنا، تحیط بهاغوطتها، و تحیط بغوطتها مواضع مزدر عاتها بدیعت المسترف ، تحسن بعین من یشرف من هضبة علیها ۰۰۰ » «۲۲» ویصف نهرها فیذکر أنه یحکم علی دیارها و طبقاتها ، و تصل میاهه الی المواضع المرتفعة من دورها التی لایرقی الیها الا بالدرج العالیة ، ثم یشیر الی ثروتها الزراعیة و یعدد محصولاتها فیذکر منها الجوز والموز وقصب السکر والبلح والکروم ، ویذکر أیضا شهرتها فی صناعة السکر ، و مایصل الیها من السفن القادمة من مختلف أنحاء البلاد «۲۲» ، فهی لذلك بلد زراعی تجاری فی آن واحد «۲۴» ،

وزارها الرحالة ابن بطوطة فى سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة، وكان نائبها وقت زيارته الأمير سيف الدين طينال الحاجب الذى ولى نيابتها فى المرة الأولى من ٧٢٧ ه الى ٧٣٣ ه ، فيصفها بقوله : «ثم وصلت الى مدينة طرابلس ، وهي احدى قواعد الشام وبلدانها الضخام ، تخترقها الأنهار ، وتحفها البساتين والأشجار ، ويكتنفها البحر بسرافقه العميمة والبر بخيراته المقيمة ، ولها الأسواق العجيبة ، والمسارح الخصيبة ، والبحر على ميلين منها ، وهي حديثة البناء ، وأما طرابلس القديمة فكانت على ضفة

<sup>(</sup>۲۱) ذكر القلقشندى أن بها بيمارستان واحد

<sup>(</sup>۲۲) راجع نص العسرى في الملحق

<sup>(</sup>۲۳) العمرى ، ج ٢ قسم ٣ ص ٤٤٨

<sup>(</sup>۲٤) القلقشندي ، ج ٤ ص ١٤٣ ـ ابن الشحنة ، ص٣٦٧ ، ٢٦٤

البحر ، وتسلكها الروم زمانا ، فلما استرجعها الملك الظاهر «٢٥» خربت ، واتخذت هذه الحديثة ، وبهذه المدينة نحو أربعين من أمراء الأتراك ، وأميرها طيلان «٢٦» الحاجب المعروف بملك الأمراء ، ومسكنه منه بالدار المعروفة بدار السحادة «٢٧» ، ومن عوائده أن يركب فى كل يوم اثنين وخميس ، ويركب معه الأمراء والعساكر ، ويخرج الى ظاهر المدينة ، فاذا عاد اليها ، وقارب الوصسول الى منزله ترجل الأمراء ونزلوا عن دوابهم ، ومشوا بين يديه حتى يدخل منزله وينصرفون ، و ، و يختتم ابن بطوطه وصفه لطرابلس بذكر حماماتها فيقول : « وبهذه المدينة حمامات حسان ، منها حمام القاضى القرمى ، وحمام سندمور ، وكان سندمور أمير هذه المدينة ، ويذكر عنه أخبار كثيرة فى الشدة على أهل الجنايات » «٢٨» ،

## (٢٥) صحتها الملك المنصور قلاوون

(٢٦) عرف عند العامة خطئا بهذا الاسم ، والاسم محرف من طينال، وطينال همو الأمير سيف الدين طينال الأشرف الناصرى الحاجب ، تولى نبابة طرابلس فى جمادى الآخرة سنسة ٢٦٧ ه ثم نقل فى ربيع الاول سنة ٧٣٧ الى نيابة غزة ، ثم أعيد الى نيابة طرابلس فى سنة ٧٣٥ ، وعمر بظاهرها مسجدا جامعا ، ثم عزل فى المحرم سنسة ٧٤١ ، وأعيد الى نيابة طرابلس للمرة الثالثة فى سنة ٧٤٧ ، وتوفى فى هذا العام

(۲۷) كانت تتم مداخل قلمة صنجيل بأعلى تلة الحجاج الصليبية ، وتعرف بدار النيابة ، ومن هذا الموضع المرتفع كان يتهيأ للنائب الاشراف على المدينة ، (راجع ابن الفرات ، ج ٨ ص ٨١)

<sup>(</sup>۲۸) ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ٥٥

ولقد بلغت طرابلس فى منتصف القرن الثامن الهجرى ذروة عظمتها ونموها العمرانى واتسعت أعمالها حتىفاقت فى أهميتها نيابة حماة ، وتهمم نواب السلطنة فيها بالبناء والتشييد ، وبتوسيع نطاقها ، فشملوها برعايتهم ، وأولوها جانبا كبيرا من اهتمامهم وعنايتهم ، وجملوها بالمبانى الفخمة التى ما تزال قائمة حتى يومنا هذا ، وبالاضافة الى هذه الحركة العمرانية والمعمارية الزاهرة ، استعادت طرابلس رخاءها الاقتصادى ، العمرانية والمعمارية الزاهرة ، استعادت طرابلس رخاءها الاقتصادى ، فكثرت أسواقها ، واتسعت مرافقها ، ونمت تجاراتها ، وكثرت خاناتها ، وتعددت حماماتها ، وازداد عدد مساجدها ومدارسها ، ونشطت أسواقها التجارية بسبب الصادرات والواردات بحيث أصبحت طرابلس فى هذا العصر المملوكي بمآذنها العديدة التي تشي عنان السماء وتكسر بسموقها الأفقية السائدة في أأينيتها ، وبقبابها ذات الخوذات المتكورة أو المضلعة ، وبمداخلها وبواباتها العظيمة التي تنتهي من أعلى بجوفات مقربصة ، وبجدران آثارها التي تمتلد بطولها كتابات نسخية منقوشة ، وتزدان وبجدران آثارها التي تمتلد بطولها كتابات نسخية منقوشة ، وتزدان بصفوف من الحجارة التي يتناوب فيها اللونان الابيض والاسود ، أصبحت بصفوف من الحجارة التي يتناوب فيها اللونان الابيض والاسود ، أصبحت بعده المدينة بكل هذه المناصر صورة مصغرة من قاهرة المماليك ،

وقد لاحظ غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى مدى التشابه الكبير بينها وبين مدن مصر فقال: « وهى مدينة حسنة ، بها جوامع ومدارس وحمامات وعمائر حسنة ، وهى على شاطىء البحر المحيط ، ويقال انها شامية مصرية لحسن هيئتها » «٢٩» ونقل ابن الشحنة وصفا

<sup>(</sup>۲۹) زبدة كشف المالك ، ص ٤٨

لطرابلس عن الشيخ بدر الدين بن حبيب استعرض فيه محاسنها وجمعها بن المزيتين النامية والمصرية جاء فيه : « ولعسرى انها بلدة لطيفة ومدينة أمطارها خنيفة ، ملاتها جديدة ، ومحاسنها عديدة ، وماؤها دافق ، ومرعاها موافق ، وأزهارها باسمة ، ومناظرها لمادة الاسار حاسمة ، وهى برية بحرية ، شامية مصرية ، يجلب اليها هدية النوتى والفلاح ، وتسم بأوطانها تغريد الحاوى والملاح ، تعلو بواديها ، وتسمو بندى ناديها ، وتزهو أنسها ، وتنخر بنياة اسعتها وقناة ابرنسها ، وتظهر العز بقبة نصرها ، وتبهر من ماثلها بلسان رأس نهرها ، « "" » ، وفي هذا النص نصرها ، وتبهر من ماثلها بلسان رأس نهرها ، » « "" » ، وفي هذا النص الشارة الى مواضع من طرابلس مشل حى القبة المرتفع الذى كانت تصل المياه الى دوره بقساطل « "" » ، وقناة الابرنس وهو جسر للمياه ما زالت المناهة التى يصب فيها نهر أبى على ، ومنطقة رأس النهر وهى المنطقة التى يصب فيها نهر أبى على في البحر ،

وحظيت طرابلس فى عصر دولة المساليك الشراكسة بعناية خاصة فزودها نواب السلطة بكثير من المنشآت الفخسمة من مدارس ومساجد وأضرحة ، وعمل بعض السلاطين كالمؤيد شيخ على ابطال المظالم المحدثة على أهل طرابلس فى سنة ١٨١٧ه (١٤١٤ م) وكالظاهر برقوق الذى أبطل ما كان يؤخسذ فى طرابلس عند قدوم النائب اليها من قضاة البر وولاة الأعمال عن كل واحد خمسمائة درهم «٣٢» ، وكالظاهر جقمق اذ أبطل

<sup>(</sup>۳۰) ابن الشحنة ، ص ٣٦٤

<sup>(</sup>۳۱) ابن الفرات ، ج ۸ ص ۸۱

بعض الرسوم المفروضة على الأموال وخراج الكروم سنة ٨٤٦ هـ (١٤٤٢م) وكالأشرف قايتياى الذى ألغى الرسوم المفروضة على مذبح طرابلس سنة ٨٧٢ هـ «٢٣» .

واحتفظت طرابلس بازدهارها الاقتصادى فى القرن السادس عشر، ثم ندهور هذا الاقتصاد بانتدريج بسبب سوء الادارة العثمانية وبسبب الخلافات الداخلية بين الباشوات الأتراك ، ولم تلبث طرابلس أن تنازلت عن مكانتها الأولى لمدينة بيروت التى أصبحت العاصمة الفعلية للبنان عقب الاستقلال «٢٤» .

<sup>(</sup>٣٢) النجوم الزاهرة ، ج ١١ ص ٢٩١

<sup>(</sup>۳۳) سجات هذه المراسيم على جدران المدرسة القرطائية والجامع المنصوري الكبير

<sup>(</sup>۳۶) السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام ، تاريخها و آارها فى العصر الاسلامي ، ص ۲۶

## (Y)

# الحياة الاقتصادية والعلمية في طرابلس الاسلامية

#### ا ـ الزراعة والصنساعة:

كان لنشأة طرابلس فى السهل الواقع على مصب نهر أبى على أثر كبير فى قيام طائفة من سكانها بالاشتغال بالزراعة ، وكانت المناطق المزروعة لا تقتصر على غوطة طرابلس المحيطة بها ، وتعرف أحيانا بالمرج ، وانما كانت تمتد على ضفتى نهر أبى على ، وعلى سفوح الجبال القريبة منها فى اهدن وزغرتا والضنية والكورة ،

ولقد اشتهرت طرابلس قبل الغزو الصليبي بالجمع بين الثمار المصرية والشامية «١» ففيها قامت زراعة قصب السكر والنخيل «٢» ، وقصب السكر من الزراعات التي اختصت بها مصر الاسلامية ، كذلك اشتهرت طرابلس بجودة فواكهها ، فقد كان يحسل من طرابلس الى مصر في زمن

<sup>(</sup>١) ابن كثير الدمشقى ، البداية والنهاية ، ج ١٣ ص ٣١٣

<sup>(</sup>۲) الاصطخرى ، المسالك والمسالك ، تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحينى ، القاهرة ۱۹۹۱ ــ ناصر خسرو ، سفرنامة ، ص ۱۳ ــ Heyd, Histoire du Commerce, t. II, p. 459

الحاكم بأمر الله الفواكه اليابسة والرطبة «٣» أمثال النارنج والترنج والموز والميمون والتمر «٤» •

ويصف الشريف الادريسي محاصيلها الزراعية في عصره بقوله: «ولها رساتيق وأكوار وضياع جليلة ، وبها من شجر الزيتون والكروم وقصب السكر وأنواع الفواكه وضروب الغلات الشيء الكثير » «°»، أما الزيتون فكانت أشجاره تغطى سفوح جبالها والمناطق السهلة والمرتفعة المحيطة بها فتتحول هذه الجبالا الى مناطق خضراء لا يقطع تواصل اخضرارها سوى ضيعات متناثرة على سفوح الجبال دورها مبيضة بالكلس ناصعة البياض ، ومن المعروف أن سهول الزيتون تبدأ المالكورة وتتصل بالزاوية والضنية ثم عكار ، وهي من أعظم سهول الزيتون في العالم ، أما العنب فتقوم زراعته في منطقة الضنية ، في حين تقوم زراعة قصب السكر والفواكه الأخرى كالكروم والحمضيات في المروج المحيطة بطرابلس ،

وظلت طرابلس في عصر دولتي المماليك البحرية والشراكسة أشهر

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد الانطاكي ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) ناصر ځسرو ، ص ۸

<sup>(</sup>٥) الادریسي ، ص ١٧

مَدَنَ الشَّامِ فِي زِراعَةَ قُصِبِ السَّكَرَّ الذِي يَعِدْ مِن ّآهَمِ ثُرُوتِهَا الزَراعِيةِ «١»، وفي زَراعة الكِرومِ والجوزِ والنخيل والموزِ «٧» و

وقد ترتب على ثروة طرابلس الزراعية فيام عدة صناعات المتصلف بها طوابلس في العطر الاسلامي المفض الزياوي كان يستخراج الزيت في المعاض والمساكب بالمناطق الجبلية منها هرا » ، ومن الزيوت التي تنتجها طرابلس «١» ، والمناطق النابعة لها تقوم صناعة الصابون التي اشتهرت بها طرابلس «١» ، ولذلك كان الصابون من أهم الموارد الاقتصادية الرئيسية في طرابلس اذكانت تقوم بتصديره ، وقد أقيم لهذا العرض خال بعرف بخال الصابون ما زال قائما حتى اليوم •

و من المصلَّب المنسكِّر كَان يَطَنْتُع السَّكِر اللَّهُ اللَّالَى وَاعَلَٰتُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَٰتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>٢) أبو الفداء ، تقويم البلدان ، ص ٢٥٣ ما ابن فضل الله العمرى، مخطوط ، ٢٦٣ ما القلقشدى، مخطوط ، ٢٦٣ ما القلقشدى، حج ٤ ص ١٤٣ ما القلقشدى،

<sup>· (</sup>٧) ابن فضل الله العمرى ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>٨) وَالْجُعُ انصُّ اللوقَفَيَّة ٱلْمُسْتَجِلَة المُدَرِّسَة الظَّيْرِيَةُ ٱلْخُمْد بطر اللس

<sup>(</sup>٩) جورجي يني ص ٢٧٦ ، طالع نص النقش الكتابي المسجل على عقب عقب عقد الياب الشرقي من الجامع المنصدوري المؤدى الى الصحن ، ففيه ذكر باعقاء طرابلس من « طرح الصابون والزيت والبلس »

الرابع الهجرى الى قيام زراعة قصب السكر ، كما أكد ناصر خسرو والادريسي وأبو الفداء شهرتها في هذا النوع من الزراعة ، أما العمرى فقد ذكر في جملة ما ذكره عن طرابلس صناعه السكر «١٠» مما يدل على استمرار هذه الصناعة «١١» بها .

وفى أواخر العصر الوسيط كانت طرابلس تزود أوربا بالسكر الذى يتخذ أشكالا مختلفة فهو اما فى صورة رذائق أو ناعم كالدقيق أر فىشكل حلوى «١٢» ويذكر النويرى السكندرى عند تعرضه لذكر غزوةالقبارصة لطرابلس فى سنة ١٦٨ ه ، أن الفرنج لما دخلوا طرابلس دخل بعضهم فى دار الحاج محمد بن بهادر التاجر وكان يحفظ فيها كميات كبيرة من السكر فى جفان ، فحاصر المسلسون الدار ولم يجد الفسرنج ما يدافعون به عن أنفسهم سوى هذه الجفان وهى مسلوءة بالسكر فكانوا يقذفون بها المسلسن عوضا عن الحجارة «١٣» ،

والى جانب صناعة السكر فاقت ظرابلس غيرها من مدن الشام ف صناعة الورق، فقد ذكر ناصر خسرو أنه كان « يصنع بطرابلس الورق الجمبل مثل

<sup>(</sup>١٠) العسرى ، مسالك الأبصار ص ٤٤٩

Nicola Ziadeh, Urban life, p. 132 (11)

<sup>(</sup>١٢) فيليب حتى ، لبنان في التاريخ ، ص ٤١٤

<sup>(</sup>١٣) اانو بري . الالمام بالاعلام : مخطوط رقم ١٤٤٩ ص ١٥٥

الورق السمر قندى بل أحسن منه » «١١» ، كذلك اشتهرت طرابلس بصناعة المنسوجات الحريرية ، فالمقريزى يذكر فى السلوك أن بطرابلس القديمة « أربعة آلاف نول قزازة » « ١٥» ، وكان بعمل فى صناعة المنسوجات الحريرية ، وفقا لما ذكره هايد نقلا عن بورخارد الذى زار طرابلس فى سنة ١٢٣٣ ، أربعة آلاف عامل « ١١» ، وذكر چون بولونر الذى زارطرابلس فى سنة ١٤٣٢ ، أربعة آلاف عامل « ١٠» ، وذكر چون بولونر الذى زارطرابلس فى سنة ١٤٣٣ ، أن بطرابلس متى العصر الحديث مركزا هاما لهذه والمخملية « ١٠» ، وظلت طرابلس حتى العصر الحديث مركزا هاما لهذه الصناعة ، فقد ذكر لويس لورته فى رحلته بلبنان فيما بين ١٨٧٥ – ١٨٨٠ أن الحرير آهم ما تنتجه طرابلس وتصدره « ١٨» ، والبوم تشتهر طرابلس بصناعة نسج الحرير المعروف بالغبانى « ١١» ، ولاشك أن هذه الشهرة ترجع الى تقاليد قديمة ،

<sup>(</sup>١٤) ئاصر خسرو ، ض ١٣

<sup>(</sup>١٥) السلوك ج ١ قسم ٣ ص٧٤٨ • والمقسود بقزازة نسج الاقسة الصوفية والحريرية والقطنية

Heyd, op. cit. t. I, p. 179 (17)

<sup>(</sup>۱۷) فیلیب حتی ، لبنان فی التاریخ ، ص ۱۳

<sup>(</sup>۱۸) لویس لورته ، مشاهدات فی لبنان ، ترجمه کرم البستانی ص ۲۰

<sup>(</sup>١٩) حليم أبو العز ، محافظة الشمال ، ص ٥٩

ب ـ التجارة:

كان من الطبيعى أن تصبح طرابلس فى العصر الاسسلامى مركسزا تجاريا هاما فى الشام لسببين : الأول أن لها ميناء واسعا يمكن أن يتسع لعدد كبير من السفن ، والسبب الثانى قيام حرفتى الزراعة والصناعة بها وبأعمالها مما يترتب عليه ضرورة تصريف منتجاتها الى الخارج ،

ولقد ظهرت طرابلس منذ أن خضعت لمصر الفاطمية كمدينة تجارية هامة ، وهمو أمر تؤيده أقوال الرحالة والمؤرخين العرب ، فناصر خسرو يشيه بذكر أسبواقها وخاناتها ويستدح صناعة الورق فيها ويعظم ثروتها الزراعية ، كما أنه يشيد الى اتخاذها قاعدة تجارية فى البحر المتوسط تصل اليها السفن من مختلف الأقطار للتجارة «٣٠» والادريسي يؤكد أنها «مدينة عظيمة والوارد والصادر اليها كثير » كما يذكر أنها «معقل من معاقل الشام مقصود اليها بالأمتعة وضروب الأحوال وصنوف التجارات » «٢١» ، ومند أن تلاشى أمر عكا وصدور وأنطاكية وجبيل والبترون كقواعد تجارية للصليبين تركزت النشاطات التجارية فى الشام في عصر الماليك في ثلاثة مدن ساحلية هى بيروت وطرابلس واللاذقية «٣٧».

<sup>(</sup>۲۰) ناصر خسرو ۵ ص ۱۳

<sup>(</sup>۲۱) الادریسی ۵ ص ۱۷.

Nicola Ziadeh. op. cit. p. 134 (YY)

غير أن نجاح المداليك فى القضاء على بقايا الصليبيين فى الشام أدى بطبيعة الحال الى امتداد فترة من الركود المؤقت للعلاقات التجارية التى تربطها بأوربا نتيجة لمحاولات البابوية ايقاف التجارة الأوربية مع مصر المملوكية،

ومع ذلك فان الدول الأوربية والجمهوريات الايطالية التى كان يتعامل معها المساليك في مصر والشام لم تكن تستطع الن تستغنى عن حاصلات الشرق التى تردعن طرق التجارة التى يسيطر عليها المساليك ولهذا حرصالبنادقة وغيرهم على الابقاء على صلات الود مع المساليك «٢٢»، وكان قيام طرابلس المحدثة في سنة ١٨٨ ه عاملا من عوامل ظهورها كمركز تجارى هام فى الشام ، وسوق رئيسية للتصريف والاستيراد فى آن واحد ، وأصبحت على الرغم من غارات القبارصة والچنوية والقطلان وتهديد القراصنة للسفن التى تحمل التجارة المملوكية فى البحر المتوسط ، أعظم موانى الشام نشاطا فى التجارة المملوكية فى البحر المتوسط ، أعظم موانى الشام نشاطا فى التجارة ، يؤكد ذلك ما ذكره ابن بطوطة وابن فضل الله العمرى والقلقشندى وابن الشحنة فى القرنين الثامن والتاسم الهجرى ، فابن بطوطة يشيد بأسواق هذه المدينة ، ويذكر أن البر يكنفها بعرافقه العميسة والبر بخيراته المقيسة «٢٠» ، والعمرى يعظم تجارتها ويشير الى اتخاذها مرسى للسفن الوافدة اليها «٢٠» ، والقلقشندى يمتدح ميناهها الى اتخاذها مرسى للسفن الوافدة اليها «٢٠» ، والقلقشندى يمتدح ميناهها الى اتخاذها مرسى للسفن الوافدة اليها «٢٠» ، والقلقشندى يمتدح ميناهها الى اتخاذها مرسى للسفن الوافدة اليها «٢٠» ، والقلقشندى يمتدح ميناهها الى اتخاذها مرسى للسفن الوافدة اليها «٢٠» ، والقلقشندى يمتدح ميناهها

Nicola Ziadeh, p. 139 (Yr)

<sup>(</sup>۲٤) ابن بطوطة ، ص ٦٤

<sup>(</sup>٣٥) العسرى ، ص ٤٤٩

ويذكر أنها مركز للسراكب التجارية تباع بها بضائعهم ، وأنها « بلدة متجر وزرع كشيرة الفائدة » «٢٦» . وابن الشيخ بذكر نصا نقله الشيخ بدرالدين بن حبيب جاء فيه : « وترد اليها تجار الفرنج بأنواع البضائع ويحملونمنها القطن الكثير وأمتعة الهند المختلفة ، وهي بندر عظيم» «٢٧» .

وينعكس الازدهار التجارى فى طرابلس المملوكية فيما أقيم بها من من خانات وفنادق وأسدوان وقيداسر ، وهو أمر أجمع عليه المؤرخون والرحالة ، عربا كانوا أم عجما ، ولكن هذا الازدهار لم يلبث أن تلاشى بالتدريج فى أواخر عصر الماليك وذلك بعد أن اكتشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصدالح فى عام ١٤٩٢ وما ترتب على ذلك من تحول قوافل التوابل الى أسواق لشبونة بدلا من جدة وطرابلس والاسكندرية ، وندرة ما كان يصل الى طرابلس من التوابل الهندية ، مما أدى الى خراب بنادر الاسكندرية وجدة ودمياط وطرابلس ،

### ج - الحياة العلمية :

شهدت طرابلس فى عصر بنى عمار ازدهارا علميا لم تشهد نظيرا له فى عصورها السابقة أو اللاحقة ، وأصبحت بحق مركزا علميا جليلا يقصده طلاب المعرفة للدرس والتحصيل ، فقد أسس فيها القاضى جلال الملك

<sup>(</sup>۲٦) القُلقشندي ، ج ٤ ص ١٤٣

<sup>(</sup>۲۷) أبن الشحنة ، ص ۲۹٤

ابن عمار دارا للعلم في سنة ٢٧٤ ه على غرار دار الحكسة التي أنشأها العاكم بأمر الله في القاهرة ، لتكون مركزا من مراكز التشبيع «٢٨» و وكانت خزائن الكتب في دار العلم بطرابلس تضم من الكتب ما يتجاوز المسائة ألف مجلد جمعها القاضى أبو الحسن بن عمار ، طوال مدة حكمه لطرابلس ، وكان يبعث رسلا إلى الأقطار المختلفة للبحث عن الكتب النسادرة مهما بلغ ثمنها «٢٩» وقد تعرضت هذه المكتبة كلها للتدمير والحرق بعد أن افتتحت جيوش الصليبيين مدينة طرابلس في سنة ٣٠٥ ه «٣٠»، ودخلت مكتبة بني عمار بذلك في جملة المكتبات انتاريخية التي لاقت نفس المصير ، وبددتها الوقائع والحروب مثل مكتبة الخليفة الناصر العباسي بن المستضىء الشهيرة التي أغرقها التنار عند دخولهم بغداد ، ومكتبة الحكم المستنصر في قرطبة التي أخرقها التنار عند دخولهم بغداد ، ومكتبة الحكم المستنصر في قرطبة التي أخرقها التنار عند دخولهم بغداد ، ومكتبة الحكم المستنصر في قرطبة التي أحرق معظمها في زمن ابن أبي عامر وضاعت البقية الباقية منها في غمار الفتنسة «٢١» ،

وذكر اسامة بن منقـــذ أن متولى دار العلم بطرابلس قبل سقوطها

<sup>(</sup>۲۸) محمد کردعلی ، خطط الشام ج ٤ ص ٣٨

<sup>(</sup>۲۹) جورجی ینی ، تاریخ سوریا ، ص ۳۸۶

<sup>(</sup>۳۰) ابن القلانسي ، ص ۱۶۳ ـ ۱۹۳

II, p. 69

<sup>(</sup>٣١) السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس، بيروت ـ ١٩٦٣ ص ٣١٤ : حاشمه رقم ه

فى أيدى الفرنجة هو العالم أبو عبد الله الطليطلى النحوى «٢٦» ، ونستدل من اسمه على أنه أندلسى من مدينة طليطلة ، ولعله رحل من الأندلس بعد سقوط مدينة طليطلة فأيدى القستاليين فى سنة ٢٧٨ ه ( ١٠٨٥ م ) ، فنزل بطرابلس الشام واستقر بها ، فقد كانت دار العلم بطرابلس تجتذب العلماء والطلاب ، وكانت مركزا علىيا هاما يقصده شيوخ العلم والادب ، ومن جملة من قصدها أبو العلاء المعرى «٢٦» ، كما قصد طرابلس فى عهد بنى عسار أبو الغت عصر بن الحسن الشاشى الذى توفى بها فى سنة عسار أبو الغت عصر بن الحسن الشاشى الذى توفى بها فى سنة

ولقــد ظهر من شعــراء طرابلس الكبار الأديب أحمد بن الحسين ابن حيدرة المعروف بابن خراسان الطرابلسي «٣٥» ، وكان شاعرا مجيدا ،

(٣٢) أسامة بن منقذ ، كتاب الاعتبار ، تحقيق الدكتور فيليب حتى ، برلستون ١٩٣٠ ص ٢٠٨

(٣٣) نفس المصدر ، ص ٣٥٣

(۳٤) ابن بشكوال ، الصلة في تاريخ آئمة الأندلس ، ج ٢ ، مدريد، ١٨٨٢ ، ص ٥٧٩

(٣٥) يبدو أن أسرة حيدرة الطرابلسية كانت من الأسرات التي اشتغل أفرادها بالعلم والأدب ، ولقد أورد ابن الفرضي اسم أحد علمائها وهو خيثمة بن سليمان بن حيدرة الاطرابلسي الذي أخذ عليه كثير من علماء الاندلس ( ابن الفرضي ، تاريخ علماء الأندلس ، مجلد ١ ، مدريد علماء الاندلس ٢٥٥ ٥٥٥)

هجا فخر الملك بنعمار ، قاضى طرابلس وصاحبها ، كما هجا أخا فخر الملك، فأمر به قاضى طرابلس ، فضرب حتى مات فى سنة ٤٩٧ هـ (٣٦» ، وذكر صاحب مرآة الزمان أن لابن حيدرة هذا أبيات فى بركة له بطرابلس ملاها خمرا فى بستان له ، منها :

سقى الله أرضا نهرها البحر طاميها .٠. وأرجاؤها من كل ناحية خضرة جمواد بها خسر ومسك ترابها .٠. وأشجارها البيضالرعابيب والسمرة أرجى اصطبارا عن هواها وطيبها .٠. وأرجو ولكن مها يطاوعني صبره

ومن شعره آيضا :

وممن أنجبتهم طرابلس فى هذا العصر من شعرائها وكتابها الكبار أبو الحسين أحمد بن منير بن أحمد المعروف بالرفاء «٢٨» ، وكان بارعا فى اللغة والأدب «٢٩» ، والشاعر عبدالله بن أحمد بن الحسين بن أحمد الحميرى المعروف بابن النقار الكاتب «٤٠» ، الذى انتقل من طرابلس بعد أن استه لى

<sup>(</sup>٣٦) مرآة الزمان ، ج ٨ ص ٦ ــ النجوم الزاهرة ، ج ٥ ص١٨٨

<sup>(</sup>۳۷) مرآة الزمان ، ج ٨ ص ٢

<sup>(</sup>٣٨) ولد بطرابلس في سنة ٤٧٣ ه وتوفي في سنة ٥٤٥ ه

<sup>(</sup>٣٩) النجوم الزاهرة ، ج ٥ ، ص ٥٥٥

<sup>(</sup>٤٠) ولد بطرابلس في سنة ٧٩ ، وتوفي في سنة ٧٦٥ هـ

عليها الفرنج ، واستقر بدمشق «٤١» • ومن علمائها فى الفقه ابن أبى كامل الذى أخذ عليه كثير من أهل العلم «٤٢» •

ولم تفقد طرابلس مكانتها العلمية فى عصر تبعيتها للصليبيين ، ففيها ازدهرت مدرسة اليعاقبة فى الطب والفلسفة والتاريخ : وبرز من مؤرخيها أبو الفرج بن العبرى صاحب التاريخ المعروف ، كما تعلم فيها كثير من المحاربين والمقدمين الغرنج اللغة العربية «٢٤» .

وفى القديم ، فنبغ فيها جملة من العلماء فى الأدب واللغة والفقه أمثال الكاتب القديم ، فنبغ فيها جملة من العلماء فى الأدب واللغة والفقه أمثال الكاتب المجدد محمد بن بكتوت الظاهرى القلندرى الحنفى المتوفى سنة ٥٧٥ه «٤٤»، وعماد الدين محمد بن صفى الدين النويرى صاحب ديوان طرابلس ، المتوفى سنة ٧١٧ ه «٥٠» والقاضى تاج الدين أبو عبد الله محمد البارنبارى المصرى كاتب سر طرابلس المتوفى فى سنة ٥٥٧ه «٤٠» والقاضى شمس الدين

<sup>(</sup>٤١) النجوم الزاهرة ، ج ٢ ص ٥٥

<sup>(</sup>٤٢) ابن الأبار ، كتاب التكملة لكتاب الصلة ، مجلد ، مدريد ١٨٨٩ ص ٥٩٩

<sup>(</sup>٤٣) محمد كرد على ، خطط الشام ج ؛ ص ٢٩

<sup>(</sup>٤٤) السلوك، ج ٢ قسم ١ ص١٨٠ - النجوم الزاهرة ج ٩ ص٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤٥) السلوك ج ٢ قسم ١ ص ١٨٠

<sup>(</sup>٤٦) النجوم ، ج ١٠ ص ٣٢

أبو عبد الله محمد بن الشيخ تقى الدين عبد الله الدمشقى ، وكان عالما دينا مجاهدا مرابطا ، يلبس السلاح فى سبيل الله ويغزو ، وسمع الكثير وألف وأفتى ، وتوفى فى سنة ٧٦٩ هـ «٤٧» •

وفى القرن التاسع نبغ الفقيه على بن خليل الطرابلسى المتوفى سنة ١٤٤ ه وقد ألف كتابا بعنوان « معين الحكام » «٤٨» • ولكن الحياه العلمية فى طرابلس أخذت فى الركود عند النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى ، ولم تلبث حسركة الآداب والعلوم فى طرابلس أن خفتت عنسد الفتح العثمانى •

(٤٧) نفس المصدر ، ج ١١ ص

<sup>(</sup>٤٨) محمد كرد على ، خطط الشام ، ج ٤ ص ٥٧

## (r)

## الدفاع المبرى والبحرى

كان أمر الدفاع عن طرابلس قبل الغزو الصليبي يعتمد على أسوارها العصينة ، فقد كانت طرابلس العتيقة مدينة مزودة بسور منيع من الحجر، ويدور البحر بها من ثلاثة أوجه «١» ، بينما كانت تقوم في الجهة الشرقية البرية قلعة حصينة «٢» من الحجر المصقول ، مزودة بشرفات ومقاتلات حجرية ، وبأعلاها عرادات لتيسير مهمة الدفاع عنها من البر «٣» ، ويحيط بهذا السور الشرقي خندق عظيم باعتباره أكثر جهات السور تعرضا للهجوم من البر ، بينما لم تكن للأسوار الأخرى المطلة على البحر خندق يدور بها على أساس أن البحر خندق طبيعي ، وكان للخندق الشرقي باب محكم من الحديد «٤» ، وكانت الأسوار التي تدور بطرابلس من الجهات البحرية ملاصقة لرمال الشاطىء الى حد أن مياه البحر كانت تضرب في السور وتعلوه اذا علت أمواجه «٠» ،

404-4 11

<sup>(</sup>١) الادريسي ٤ ص ١٧

<sup>(</sup>۲) العمرى ، مخطوط ، ج ۱٦ قسم ٣ حوادث ٩٨٨

<sup>(</sup>٣) ناصر خسرو ، ص ١٣

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر

کانت أسوار طرابلس القديمة من المناعة والوثاقة ما جعلها تستعصى على الغزاة البيزنطيين والصليبيين بعد ذلك ، وفى ذلك يقول ابن القلانسى: « وثغر طرابلس برى بحرى متين القوة والحصانة ، شديد الامتناع على منازلة ، أقام عليه بسيل نيفا وأربعين يوما يحاول افتتاحه أو وجود فرصة فى تملكه ، فلم يتم له فيه أمر ولا مراد ، فرحل عنه قافلا الى بلادالروم «٥» كذلك استمست طرابلس على الصليبين بعد ذلك ، فلم تستسلم لهم الا بعد عشر سنوات من الدفاع والمقاومة على الرغم من قيامهم بانشاء حصس بشرف عليها ويواسل منه الفرز قلهجوم عليها ، وعلى الرغم من الستراك بشرف عليها ويواسل منه الفرز قليم المحوم عليها ، وعلى الرغم من الستراك الإسطول الچنوى مع العسكر البرى في احكام الحصار عليها .

فلما تهدمت طرابلس العتيقة في سنة ١٨٩ هـ خصص السلطان قلاوون للدفاع عن طرابلس فرقة من الفرسان تتألف من ستمائة فارس بقيادة الأمير سيف الدين التقوى ، وهو أول جيش استخدم بطرابلس بعد فتحها «٧» ، وقد كان عسكر هذا الجيش يقيم في أبراج القلعة الصليبية . رفي الأبراج المقامة على ساحل المينا ، وكان يشرف على القلعة نائبطرابلس نفسه اذ كان يجمع بين وظيفته كنائب للسلطنة ووظيفة نائب القلعة ، وكان يتولى أيضا عبء الدفاع عن طرابلس والسواحل بالاضافة الى حاميتها

<sup>(</sup>٦) ابن القلانسي ، ص ٤٤

<sup>(</sup>٧) السلوك ، ج ١ قسم ٣ ص ٧٥١ ــ ابن الفرات - ج ٨ ص ٩٠

درق محلية من العربان الخيانة والنجابة ، والتركسان والأكراد الذين استقروا ببعض أعمالها الشمالية ، وقد لعب بنو بحتر أصحاب الغرب الذين يرتفع نسبهم الى بنى النعمان بن المنذر بن ماء السماء «٨» فى الدفاع عن ساحل الشام من طرابلس حتى بيروت من غارات القبارصة فى أواخرالقرن الثامن الهجرى •

وكان لطرابلس فى العصر الفاطمى أسطول حربي يدافع عنها من البحر، وقد نكن هذا الأسطول بقيادة على بن حيدرة من التغلب على أسطول بيزنطى كان فى طريقه الى صور لمساعدة ثوارها بزعامة العلاقة على الخليفة المحاكم بأسر الله فى سنة ٣٨٧ ه ، وكان لهذا الأسطول الطرابلسى الفضل الأعظم فى القضاء على ثورة العلاقة «٩» ، ولما استقل بنو عمار بطرابلس اهتموا اهتماما خاصا بتعزيز أسطول طرابلس ، وقد لعب هذا الأسطول دورا هاما فى فترة الحصار الصليبي على طرابلس ، ويذكر ابن الأثير أن الامبراطور البيزنطى أمر أتباعه فى اللاذقية بارسال الميرة الى الفرنج المحاصرين لطرابلسى ، فحملوها فى البحر « فأخرج اليهم فخر الملك بن عمار المولا ، فجرى بينهم وبين الروم قتال شديد ، فظفر المسلمون بقطعة من الروم ، فأخذوها ، وأسروا من كان بها وعادوا » «١٠» •

<sup>(</sup>۸) صَالح بن يحيى ، تاريخ بيروت ، ص ٦٥

<sup>(</sup>۹) ابن القلانسي ، ص ٥٠

<sup>(</sup>۱۰) ابن الأثير ، ج ٨ ص ٢٣٥

ويبدو أن هذا الأسطول الطرابلسي تعرض لخسائر جسيمة عندما تدخل الچنوية في حصار طرابلس ، فغرفت معظم قطعه ، وأصبحت السفن الباقية عاجزة عن مقاومة الحصار الصليبي ، غير أن بعض هذه السفن تمكن من اختراق هذا الحصار البحري واتجه الى مصر لالتماس معونتها والدخول في طاعتها ، فسير اليهم الأفضل شاهنشاه واليا « يصل اليهم في البحر ومعه الفلة والميرة في المراكب لتسلم اليه البلد ، فوصل اليهم شرف الدولة بن أبي الطيب واليا من قبل الأفضل ومعه الغلة ، فلما وصل اليها قبض على جماعة أهل فخر الملك بن عمار وأصحابه وذخائره وآلاته وأثاثه، وحمل الجميع الى مصر في البحر » «١١» ، ونستدل من هذا النص أن الاتصال البحري بين مصر وطرابلس لم يكن عسيرا في تلك الآونة ، فقد كان لمصر أسطولها البحري العظيم الذي لعب دورا هاما في تميز السواحل الشامية وقت الغزو الصليبي بالعدد والسلاح والأقوات ، وكانت السفن المصرية تخرج من تنيس «١٢» ومن الاسكندرية الي طرابلس الشام وصوره

ولكن طرابلس لم يعد لها أسطولها الخاص في عصر المماليك ، وذلك الاهتسام المماليك بالجيش أكثر من اهتمامهم بالأسطول «١٧» ، وان كانوا

<sup>(</sup>۱۱) ابن القلانسي ، مس ۱۶۱

<sup>(</sup>۱۲) ابن المديم ، ج ١ ص ٢٢٢

<sup>(</sup>١٢) منذ أن استرد المماليك المدن التي كانت فىأيدى الصليبيين لم-

يقومون بانشاء ما يلزمهم من سفن عند الضرورة ، ومع ذلك فقد كان لطرابلس بعد أن استرجعها المسلسون بعض القطع الراسية في مينائها ، وقد اشتركت سفينة من سفن طرابلس في فتح أرواد في سنة ٧٠٧ هـ (١٤)، ثم نشطت دار الصناعة بطرابلس بعد غزو القبارصة للاسكندرية في انشاء السفن الحربية سنة ٧٦٧ هـ (١٠)» .

واقتصرت ميناء طرابلس في عصر المساليك على استقبال السفن التجارية المختلفة ، اذ كانت طرابلس بندرا تصل اليه السفن من سائر أقطار البحر المتوسط شأنها في ذلك شأن بندر جدة في البحر المتوسط ، ولكنها لم تبلغ من الناحية الحربية الدرجة التي بلغتها الاسكندرية في مصر واللاذقية وعكا في الشام فان هذه الموانيء كانت مزودة بسلاسل تحبي السفن الراسية في الميناء وتمنع دخول السفن غير المرغوب في دخولها ، وقد كان ميناء طرابلس دائم التعرض لغزو القبارصة ، بينها استعصى على

<sup>=</sup> بعودوا یهتمون باقامة أسطوله ثابت ، فبیبرس نفسه مؤسس أسطول الممالیك ، كتب فی احدی رسائله الی ملك قبرص یقول : « أنتم خیلكم المراكب ، ونحن مراكبنا الخیل » النویری ، نهایة الأرب (مخطوط) ج۸۳ ص ٥٥ ـ السلوك للمقریزی ، ج ۱ قسم ۲ ص ٥٩٤ حاشیة رقم ۳

<sup>(</sup>١٤) أبو الفداء ، المختصر ج ٧ ص ٥٧ ـ النجوم الزاهرة ، ج ٨ ص ١٥٦

<sup>(</sup>١٥) السلوك ج ٧ ص ٤٩

القبارصة غزو اللاذقية مثلا اذ أن « بميناها سلسلة متينة ، فنطط ( بطرس صاحب قبرص )ثلاث شوانى عليها حصلت داخل المينا ، فتبادر المسلمون ورفعوا سلسلتها بدولابها لم يكن للقبرصى ذلك فى حساب ، فقبض المسلمون على شينى منها ، فقتلوا من فيه من الرجال والأعلاج ، وانكسر الاثنان لثقلهما على السلسلة وعملها فيهما » «١٦» •

وكانت السفن التجارية الاسسلامية والفرنجية تصسل ما بين مصر والشام عن طريق ميناء طرابلس ، وذلك منف العصر الفاطمى ، فقد أمر العزيز بالله بارسال الميرة من غلات مصر لنجدة منجوتكين فوصلت الى طرابلس ومنها على ظهور الابل الى أفامية «١٧» ، كذلك كانت السغن تبحر من طرابلس حتى العصر الذى خضعت فيه طرابلس للصليبيين وتصل الى مصر ، ففي سنة ١٣٩ ه قدم جمال الدين بن مطروح من طرابلس في البحر الى القاهرة ، وكثر قصاد المظفر صاحب حماة الى مصر «١٨» ،

وكان لابد لنواب السلطنة في طرابلس من الاهتمام بتحصين مينا، طرابلس بسلسلة من الأبراج الدفاعية الضخمة ، ومن المعروف أنه كان

<sup>(</sup>١٦) النويري السكندري ، الألماء بالاعلام ص ١٣٤

<sup>(</sup>۱۷) ابن القلانسي ، ص ۲۶

<sup>(</sup>۱۸) السلوك ، ج ١ قسم ٢ ص ٣٠٨

يتوزع على شاطىء طراطس الميناء عدد من الأبراج تبدأ من وأس النهر والله عند قرية البحصاص الواقعة الى الجنوب من طرابلس على بعد نحو كيلومترين منها ، وكل أبراج مستحدثة أقيست فى زمن المماليك • كما أبقى المماليك على بعض القلاع الصليبية الساحلية التى تقع الى الجنوب من طرابلس الى بيروت مثل حصن أنف من طرابلس الى بيروت مثل حصن أنف الحجر (أنفة) وحصن القالمون ، وحصن أبى العدس وحصن أرطوسية ، وهى حصون ذكرها الادريسى «١٩» • وقد وصلت الينا آثار هذه القلاع والحصون مستدة على الساحل من طرابلس الى جيل •

<sup>(</sup>۱۹) الادريسي ، ص ۱۷ ، ۱۸



# الغصلالئاين

# الأثمار الباقية

## (١) المساجد:

الجامع المنصورى الكبير \_ مسجد عبد الواحد المكناسى \_ مسجد الأمير طينال \_ مسجد العطار \_ مسجد الدباغين \_ زاوية أرغون شاه \_ مسجد الأويسى •

# (٢) المدارس والخانقاه :

المدرسة القرطائية ـ المدارس المحيطة بالجامع الكبير ـ جامع ومدرسة البرطاسى ـ المدرسة الزريقية ـ المدرسة الخاتونية ـ المدرسة الظاهرية ـ المدرسة الطويشية ـ المدرسة المحمية ـ الخانقاه •

- (٣) التحصينات البرية والبحرية : قلعــة صنجيل ــ أبراج المينـــا •
  - (٤) المنشآت المدنية:

الحمامات ـ الخانات والأسواق ـ جسر نهر قاديشا ـ سبيل التينة .

الفصال أريمن الآثار الباقية ( ١ )

#### المساجد

#### ١ ـ الجامع المنصوري السكبير:

اقيم فى مدينة طرابلس المحدثة على الضفة اليسرى من بهر أبى على : وهو من أعظم المساجد انجامعة بطرابلس أقامه السلطان الملك الأشرف سلاح الدين خليل فى سنة ٩٩٣ ه ( ١٢٩٤ م ) ، وكان موضع هذا الجامع كنيسة أقيست فى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى تعرف باسم سان چان ، فى الوقت الذى كان ريسوند دى سان جيل بحاصر مدينة طرابلس القديمة من حصن صنجيل القائم على تلة الحجاج ، وقد تهدمت هذه الكنيسة فى جبلة ما تهدم من أبنيتها عقب الزلزال العنيف الذى حدث سنة ١١٧٠ وشاهد بنيامين التطيلى آثاره المدمرة عند زيارته لتلك المدينة «١» ، وذلك

<sup>(</sup>۱) أشار بنيامين التطيلي الذي زار طرابلس في سنة ١١٧١ ه • الى هذا الزلزال بقوله: « وحدث منذ وقت مضى زلزال في طرابلس قتل بسببه عدد كبير من الناس واليهود ، اذ وقعت عليهم الدور والجدران وسبب نخريبا مريعا » • Viajes de Benjamin de Tudela, trad. espagnole. • « نخريبا مريعا » • par Ignacio (Gonzalez LLubera, Madrid, 1918, p. 67

بعد سقوط البيت الطولوشي وفيام الأسرة الأنطاكية بسنوان وقد عمل بوهسند على ترميم الكنيسة الفرنجة الخربة ، ونرك مهندسوه الايطاليون طابع بلادهم في البرج اللومباردي القائم حاليا بأعلى المدخل الشمالي للجامع ويبدو أن هذه الكنيسة تاثرت كذلك بزلزال سنة ١٢٨٧ م الذي آحدث فيها أضرارا جسيسة ، ثم تهدمت على أثر دخول جيوش المماليك الظافرة في مدينة طرابلس سنة ١٢٨٩ ، وبقيت منه أجزاء استغلها مهندس الجامع في بنائه ، ولا نستبعد أن يكون المنصور قلاوون قد قنع ببناء بيت للصلاة في نظاق جدران الكنيسة الخارجيسة حتى يفيد من برجها اللومباردي فيتخذها مئذنة للجامع ، ولعله استغل جدران الكنيسة القديمة وبابها الرئيسي وبرجها بعد أن انتزع منه النواقيس ، غير أن ابنه وخليفت السلطان الملك الأشرف خليل حول البوابة القوطية الطراز التي تتوسط جدار الجامع الثسالي الي باب اسلامي الأسلوب «٢» ، والبوابة بصورتها الحالية على شكل عقد مدب ، سنجاته يتناوب فيها اللونان الأبيض الحالية على شكل عقد مدب ، سنجاته يتناوب فيها اللونان الأبيض

# Sobernheim, C. I. A., t. XXV, p. 51 (7)

ومن المحتمل أن تكون هذه البوابة قد انتزعت من الكنيسة القديمة، ووضعت فى مدخل الجامع المنصورى لتكون شاهدا ماثلا يسبجل انتصار المسلمين على الصليبيين ، كما فعل الأشرف خليل بعد ذلك ببوابة كنيسة سان چان بعكا ، التى انتزعها الأمير علم الدين الدوادارى متولى تخريب عكما وصور وعثليث وغيرها من قلاع الصليبيين التى فتحها الأشرف خليل ، وحملها الى القاهرة حيث نصبها العادل زين الدين كتبغا فى المدرسة التى نسبت فيما بعد الى الناصر محمد بن قلاوون فى شارع بين القصرين طانحاسين (السلوك، بح ١ قسم ٣ ص ٩٥١)

والأسود ، ويحتضن العقد صفان من زخرفة هندسية متسوجة من دالات منه على شكل « زجزاج » ، ويبرز من أعلى هذين الصفين عن الآخر ، وأغلب الظن أنهما اسلاميان وذلك لشيوع هذا النوع من الزخرفة فى الرطرابلس الاسلامية ، وتعلو السف العلوى من هذين الصفين أفاريز منبعجة بارزة عددها ثلاثة ، تستند على افريز أنقى يستد على شكل رف ، تحت صفى الدالات من كلا جانبيها ، ويقوم هذا الافريز على عمودين صغيرين ، تاجاهما من الطراز القوطى «٢» ،

هذا الاطار البارز دو الطابع اللاتي في يحيط بباب اسلامي الطابع ، وأن عقده المدبب يستد جانباه الى أدنى البوابة بحيث يؤلفان عضادتي البوابة ، ويستمر تناوب اللونين الأسود والأبيض في صفوف أحجاره ، أما عتبه ، وهو قطعة واحدة من الحجر ، فيستند على مسندين محديين ، وطبلة العقد صداء يكسوها ملاط خشن المظهر ، تنوسطه زخرفة نباتية من العصر العشاني مكتوب تحتها عبارة : «لا اله الا الله محمد رسول الله» من العشاني مكتوب تحتها عبارة : «لا اله الا الله محمد رسول الله» أما الناش التاريخي فمسجل على لوحة من الخشب ، مثبتة على عتب أما الناش التاريخي فمسجل على لوحة من الخشب ، مثبتة على عتب الباب ، مساحتها ٢٦٠ سم٢ ، ويتألف النقش من ثلاثة أسطر من الخط النسخي ، يفصل بين كل منهما شريط ، ويرجع هذا النقش الكتابي بناء الجامع الى الأشرف نخليل في سنة ٣٩٣ ه ( ١٢٩٤ م ) أي بعد سقوط طرابلس في يد أبيه المنصور قلاوون بأربع سنوات «٤» ، ونقرأ في هدذا

Van Berchem, Voyage en Syrie, p. 118 - Coberheim, p. 51 (\*)

M. Van Berchem, et Edmond Fatio, Voyage en (ξ)Syrie, p. 118

النقش النص التالى: (بسم الله الرحس الرحيم ، آمر بانشاء هذا الجامع المبارك مولانا السلطان الأعظم ، سيدملوك العرب والعجم ، فاتح الأمصار ، ومبيد الكفار ، الملك الأشرف ، صلاح الدنيا والدين خليل ، قسيم آمير المؤمنين ، ابن مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون العسالحى ، خلد الله ملكه ، فى نيابة المقر العالى الأميرى الكبيرى العزى عز اندين آيبك الخزندار الاشرف المنصورى نائب السلطنة بالفتوحات والسواحل المحروسة ، عفا الله عنه ، وذلك فى سنة ثلاث وتسعين وستمائة؛ والعصد لله وحده ) «٥» ، وبأعلى العضادة اليسرى للباب ، وتحت نهاية النصالسابق ، نقش تاريخى بالخط النسخى الصغير ، ومن نفس الأسلوب نصه . ( تولا عمارة همذا الجامع المبارك العبد الفقير لله «٢» تعالى سالم الصهيونى ، ابن ناصر الدين العجمى عفا الله عنه ) ،

والجامع بناء اسلامي لا أثر فيه للتأثيرات المسيحية منا يدل على أنه بنى بناء جديدا ، وأنه لم يبن داخل كنيسة ، وتخطيط الجامع يتبع النظام القديم للمساجد الجامعة ، فيشتسل على ثلاث مجنبات تحيط بصحن مستطيل ، وعلى بيت للصلاة ، وتعلو هذه المجنبات قبوات متعارضة ، وتطل المجنبات على الصحن بعقود منكسرة مثلثة الرؤوس ، تقوم على دعائم ضخمة مربعة القاعدة ، وتتألف المجنبة الشمالية من سبعة عقود ،

Combe, Sauvaget, wiet; Répertoire Chronologique (c) d'Epigraphie arabe, tome XIII le Caire 1944, p. 122 -Sob ernheim, op. cit. p. 52

<sup>(</sup>٦) وردت في نص سوبرنهايم « الى الله » والقراءة الصحيحة «الله»

أما كل من المجنبين الشرقية والغربية فين خسسة عقود أكثر اتساعا من عقود المجنبة الشمالية و ومجنبات السحن أقيست في عهد السلطان الناصر محسد بن قلاوون سنة ٧١٥ ه ( ٣١٥ م ) في نيابة المقر السبغي كستاى الناصري (٢١٤ لا ١٦٠ ه ) ، وعهد بأعمال البناء الى أحسد بن حسن البعلبكي و وقد سجل ذلك كله في لوحة مندمجة في الجدار الشمالي المطل على الصحن ، ونص الكتابة ما يلي : ( بسم الله الرحمن الرحيم ونما يعسر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر و أمر بانشاء هذه الروافات تكملة الجامع المبارك مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل المجاهد المظفر المنصور ناصر الدنيا والدين وحمد ابن قلاوون خلد الشملكة الطرابلسية أعز الله أنصاره باشارة المقر العالى البدري محمد ابن أبي بكر شاء الدواوين المعمورة أدام الله نعسته و وكان الفراغ منه في شهور سنة خس عشر وسبعمائة و وصلى الله على سيدنا محمد و ولا عمارته العبد الفقير الى الله تعالى احمد ابن حسن البعلبكي ) «٧» و

وواجهة بيت الصلاة تطل على الصحن بسبعة عقود أكثر اتساعا من عقود المجنبة الشمالية ، ويشتسل بيت الصلاة على بلاطنين موازيين لجدار

Répertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe, (γ) t. XIV, p. 101 - Sobernheim, op. cit, p. 53

الفبله ، ينهسمان الى١٤ أسطوان . ويعلو كل أسطوان منها قبوة متعارسه فيما عدا أسطوان المحراب فتعلوه قبة قائمة على مقرنصات مقوسة . ويفصل البلاطين صف من الدعائم الضخمة عددها ستة ، ويستند العقد الأخير من الجهة الغربية على دعيمة ملتصقة بالجدار الغربي .

والى يمين المحراب منبر من الخشب يزدان بزخارف ملونة ، أقامه نائب طرابلس الأمير سيف الدين قرطاى بن عبد الله المنصورى المتوفى سنة ٧٣٤ ه ، ويعلو مصراعى باب المنبر تحت صف المقرنصات الأعلى مباشرة نقش كتابى بالخط النسخى نصه : (أمر بانشاء هذا المنبر المبارك العبد الفقير الى الله تعالى قرطاى بن عبد الله الناصرى أثابه الله ، فأقام به من ماله بكتوان بن عبد الله الشهابى ، تقبل الله منه ، وذلك فى شهر ذو القعدة سنة ست وعشرين وسبعية ) «٨» ،

والمظهر العام للجامع لا يدل على عناية ببنائه ، فجدران الجامع كلها مغطاة بطبقة بيضاء من الجير ، والمسجد كله عاطل من الزخرفة «٩» . ويتوسط الصحن بناء يتكون من أسطوانين : الشمالي منهما تتوسطه نافورة للوضوء ، بأعلاها قبة ، والجنوبي ينتهى بمحراب عليه لوحةرخامية

Rep. Ch. E. A., t. XIV. p. 225 - Sobernheim. (A) p. 55

Van Berchem, op. cit. p. 118 (4)

نقش عليها النص التالى: (أمر بترخيم هذا المحراب المبارك العبد الفقير الى الله تعالى ازدمر الأشرف ، كافل المملكة الشريفة الطرابلسية المحروسة أعز الله أنصاره ، فى أيام مولانا وسيدنا قاضى القضاة الشافعى الامام فى مستهل ربيع الآخرة سنة ثلاث وثمانين وثسانمائة بمباشرة محمد الشاد) «١٠» •

ويعلو المدخل الجنوبي الشرقي للمسجد لوحة عليها النص التالي: (الحمد لله رسم بالأمر العالى السلطاني الملكي المؤيدي أبي النصر شيخ أعلاه الله تعالى وشرفه وأنقذه وصرفه بابطال المظالم المحدثات على أهلل طرابلس من التحجير على قوت العباد من القمح واللحم والخبز والطرح وغير ذلك بحيث لا يعود ويبطل ذلك جميعه في هذه الأيام الزاهرة ، خلد الله سلطانها ، وأدام قدرته على المسلمين بتاريخ خامس عشر شهر ربيم الأول سنة سبعة عشر وثمانمائة والحمد لله ) «١١» •

وعلى عتب العقد نصف الدائرى بالباب الشرقى للمسجد المؤدى الى الصحن نقش كتابى نصه ( برسم الدخان وما يستأديه من يكون متكلما في ديوان الحجوبية الكبرى واستادارية الديوان الشريف من سكر وخل وغير ذالك «١٢» وباعفائه ا من ذلك جميعه ومن طرح الصابون والزيت

Sobernheim, p. 57 (1.)

Ibid. p. 56 (\\)

<sup>(</sup>١٢) خطأ في الكتابة

والبلس ومن جميع ما يحدث من ديوان النيابة والديوان الشريف وغيرها من جميع الكلف والمخادم الجارية بها العادة قديما والحادثة مستقبلا ومنع خازندار الكافلي من التعرض الى ذالك ، وأخذ شيء منه ، واستقرارها فى حماية سيد المرسلين سيدنا محسد صلى الله عليه وسلم على حكم المربع الشريف ، وأخذ ينقش ذلك فى رخام جامع الكبير بطرابلس بأمر الكافلي المشار اليه بالمملكة الشريفة ، وأن يسطر ذلك بتاريخ ثاني شهر الله الحرام سنت «١٢» ، ثمان وتسعمائة والحمد لله ) «٢٤» ،

ومنذنة الجامع هي البرج اللومباردي الذي أشرنا اليه ، وهي منذنة تتفتح في أوجهها نوافذ مزدوجة ذات طرر ، تقوم عقودها على أعمدة ضخيرة .

## ٢ ـ مستجد عبد الواحد الكناسي :

يمتبر هذا المسجد من أقدم مساجد طرابلس فى عصر دولة الماليك البحرية ، وهـو مسجد صفير يقع خلف سوق الصاغة ، بناه الشيخ عبد الواحد المكناسى ، أحد الأولياء الذين نزلوا مدينة طرابلس بعـد أن حررها قلاوون من الصليبين ، وكان مشهورا بالفضل والتقوى والزهد ، ويتميز هـذا المسجد ببساطته التامة ، وعقود بيت الصلاة فيه تقوم على دعائم ضخمـة مربعة الشـكل ، وهى أقرب الى عقود مساجد اللغرب

<sup>(</sup>١٣) خطأ في الكتابة

Sobernheim, p. 59 (\)

الاسلامي منها الى عقود المساجد السورية ويتوسط صحن الجامع نافورة صغيرة يحيط بها حوض نقش بأعلاه النص التالى: ( أنشأ هذا المكان المبارك العبد الفقير الى الله تعالى عبد الواحد المكناسي غفر الله له ولا ولديه ولمن كان السبب فيه وذلك فى تاريخ سنه خمس وسبعمائة ) «١٠» •

وبيت الصلاة يتألف من أسكوبين تخترقهما ثلاث بلاطات ، ويعلو الأسكوب الشسالى قبوات متعارضة تقوم على دعائم ضحمة ، ويحيط بصحن المستجد ثلاث مجنبات تعلوها أسقف مائلة من الآجسر على نعو النظام الشائع في مساجد المغرب ، وتستند هذه الأسقف على أعمدة وأوتار خشبية ، وقبة المسجد مضلعة من الخارج ، وترتكز على رقبة من طابقين، الأدنى منهسا تنفتح فيه أربع نوافذ معقودة ، والأعلى مزود بشان نوافذ أما من الداخل فالقبة مفصصة تشتمل على ١٦ فصا ، وترتكز هذه الخوذة المفصصة على طابق مئس فى أركانه الشانية جوفات مقوسة ، وتذكرنا هذه القبة بصفة عامة بالقباب التونسية ،

أما المئذنة فطابعها يختلف عن بقية مآذن طرابلس اذ تتكسون من ساق مثمنة الشكل تنتهى من أعلى بقبة نصف كروية ، وينفتح فى جدران المئذنة من أعلى ثمان نوافذ .

Rép. Chr. E. A., t, XIII, p. 263 - Sobernheim p. 85 (10)

#### ٢ - مسجد الأمير طينال .

سسيه العامة حاليا مسجد الأمير طبلان «١٦» ، وهو تجريف واضح من اسم طينال • ويعتبر هذا المسجد أهم مساجد طرابلس وأجملها على الاطلاق بعد الجامع المنصوري الكبير . وتذكرنا زخارفه وعناصره المعمارية بساجد القاهرة أكثر مما تذكرنا اآثار دمنسق و يقع هذا الجامع يظاهر مدينة طرابلس ، وسط البساتين التي تحيط بالمدينة بالقرب من بابطيلان. وكانت تقوم في موضع هذا المسجد قديما كنيسة مهدمة من عصر الصليبين. هجرت زمنا طويلا بعدان استولى قلاوون على طرابلس ، ثم استخدمها الأمير سيف الدين طينال الأشرفي الناصري نائب طرابلس في اقامة هــذا المسحد سنة ٧٣٦ ه . وتاريخ انشاء هذا المسجد مسجل في النقش الكتابي الذي يعلو باب المسجد ونصه: ( بسم الله الرحمن الرحيم • أمر بانشاء هـــذا الجامع المسارك المقر الأشرفي العالى المولوي الأميري الساصري نائب السلطنة الشريفة بطرابلس المحروسة اتماماً ، في أمام الملك الناصر في شهر رجب سنة ست وثلاثين وسبسعمائة ) «۱۲» • وهنساك نقش كتابي آخر بالقرب من النقش السابق ، عبارة عن وقفية سجل فيها اسم نائب السلطنة. ثم حدود الوقفية • (أنظر الملاحق)

Rép. Ch. E. A. t. XV, p. 59 - Sobernheim, p 87 (\v)

والمسجد يتالف من قسمين منفصلين: الشسمالي منهما بيت للصلاة يشتمل على ثلاثة بلاطات ، الأوسط أفسح من البلاطين الجانبيين ، وينقسم هسذا البلاط الأوسط الى اسطوانين تعلوهما قبتان ، واحدى هاتين القبتين نصف كروية على مقرنصات مثلثة ، يتناوب في عنقها ١٢ عقدا ونافذة ، والقبة الثانية مشابهة لها تقوم على مقرنصات مقوسة ،

أما القسم الجنوبي من المسجد فضريح دفن فيه طينال يشتمل على نسعة أساطين ، ويتوسط هذا الضريح قبة كبرى تقوم على رقبة مثمنة ، ويكتنف الضريح شرقا سلم وفي الجزء الشسالي قاعة جنائزية تحتوى على قبرين «١٨» •

ونلاحظ أن بالمسجد عمودين مركزيين ، يقوم عليهما عقدان من النوع الرابط الشائع فى العمائر قوطية الطراز ، ويغلب على الظن أنهذين العمودين وتاجيهما من الكنيسة القديمة ، ويعتقد الاستاذ قان برشم أنه لو صحذلك، أى أنه لو ثبت اتنماءهذه الآثار الى الكنيسة لجاز تحديد الرواق الأوسطو الرواقين الجانبين لهذه الكنيسة ، وعندئذ تكون رأس الكنيسة فى مكان الضريح «١١» أما الاستاذ بروس كندى فيرى أن هذين العمودين والعمدودين الآخرين اللذين تقوم عليهما القبة الجنوبية بالمسجد ، كانت

Van Berchem, op. cit, p. 120 (1A)

Ibid. p. 120 (14)

مركز الكنيسة الكرملية القديمة ، لأن مجاز هذه الكنيسة كان يتجه من الشرق الى الغرب أى بعكس اتجاه البلاط الأوسط فى المسجد ، كمايرى احتمال كون الأسطوان الذى تعلوه القبة الشمالية بالمسجد جزءا من الرواق الشمالي للكنيسة ، بينما يرجح تهديم المهندس للرواق الجنوبي تمكينا لاقامة البوابة الضخمة المؤدية الى ضريح سيف الدين طينال «٢٠» ،

اما هذه البوابة الملتصقة بقاعدة القبه القبلية بالمسجد ، والمؤدية الى ضريح طينال ، فتعتبر من أجسل البوابات المملوكية ، وهي قطاع مستطيل التكل مجوف ينتهى من أعلى بعقد منكسر ، ويشغل ركنى القطاع مقرنصان ينتهيان من أعلى بعد أربع حطات متراكبة بجوفة نصف كروية يحيط بها العقد المذكور ، وتزدان واجهة البوابة بزخرفة تقوم على اناوب صفوف الحجارة البيضاء مع الصفوف السوداء ، ويحوط البوابة منأعلى ومن الجانبين افريز من الدالات المتصلة على شكل «زجزاج» ويعلو مدخل الباب عقد مخفف للضغط به سنجات متعاشقة بتناوب فيها اللونان الأبيض والأسود ،

وأرضية المسجد تكسوها رخرفة من الفسيفساء الملون في غاية الروعة والجمال ، أسلوبها اسلامي خالص «٢١» • أما المئذنة فمربعة الشكل .

Bruce Condé Tripoli of Lebanon, p. 48 (7.)

Van Berchem, op cit. p 121 (Y1)

تزدان جوانبا بعقود صماء ذات وسائد ، وتستاز هذه المئذنة باشنمالها على درج مزدوج فى الداخل «٢٢» أحدهما يؤدى الى خارج المسجد والآخر بفضى الى الداخل «٢٢» و وتنتهى المئذنة من أعلى بشرفة بارزة عن الجدار ننفتح فى كل وجه منها نافذة مستطيلة الشكل ، ويعلو الشرفة جوسق مستدير ، ويعتقد بعض الأثريين أن هذه المئذنة كانت فى الأصل برج الأجراس التابع للكنيسة الكرملية «٢٤» ، ومجموع القباب التى يضمها المسجد والضريح أربعة ، أصغرها قبة المحراب ، وهى قبة صغيرة متعددة الفصوص ( ٢٤ فصا ) تقوم على قاعدة مربعة فى أركانها جوفات مقوسة تؤلف حطة أولى من المقرنصات ، وتعلو هذه الجوفات حطة ثانية ثم تعلوها بدورها حطة ثالثة من المقرنصات المسطحة على شكل عقود متصلة تتخللها نواف. في المناه المناه

وللضريح منبر بأعلاه لوحة من الخشب نقش عليها بالخط النسخى النص الآتى : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، انسا يعمد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلة وآتى الزكاة ولم يخش الاالله ، فعسى

وس ۱۹۲۸ ص ۱۹۲۸ ص ۱۹۲۸ محمد كرد على ، خطط الشام ، ج ٦ ، دمشق ۱۹۲۸ ص ۱۹۲۸ محمد (۲۳) تشب في ذلك مئذنة عبد الرحمن الناصر بالمسجد الجامع مقرطبة ، وهي مئذنة كانت مزودة بسطلعين مفصول بينهما بالبناء وأحمد هذين المطلعين يؤدى الى صحن الجامع والثاني يؤدى الى خارج المسجد، هذين المطلعين يؤدى الى صحن الجامع والثاني يؤدى الى خارج المسجد، (راجع: تاريخ المسلين وآثارهم في الأندلس للمؤلف ، ص ٣٩٠)

آولاً الله «۲۰» أن يكونوا من المهتدين ، تكمل هدف منبر فى شهر ذى القعدة سنة ست و ثلاثين وسبعمائة ) «۲۱» و فى أدنى المنبر بأعلى الباب سطر من الكتابة النسخية نصه : (عمل المعلم محمد الصفدى رحم الله من نرحم عليه ) «۲۲» •

#### ٤ ـ مسجد العطار:

يقع هذا المسجد في قلب مدينة طرابلس على الضفة اليسرى من نهر أبى على ، بالقرب من خان المصريين وخان الخياطين ، في شسارع سسوق الصاغة أهم شوارع المدينة ، ويعتبر هذا المسجد ثالث مساجد طرابلس في أهسية ، أسسه بدر الدين بن العطار أحسد العطارين الأثرياء بطرابلس في سنة ٥٩٧ ه على نفقته الخاصة ، ولذلك نسب اليه «٢٨» ، وجعل له أربم صفف ، «كل صفة لها مدرس له معاوم يتناوله من وقف الجامع » «٢٩»،

<sup>(</sup>٢٥) هكذا نقشت كلمة أولئك

Rép. Ch. E. A., t. XV, p 60 - Sobernheim. (77) op. cit. p. 93

<sup>(</sup>٢٧) تستاز آثار طرابلس يتسجيل أســساء الصناع والعرفاء عليها . وهو أمر لا يتوفر فى كثير من الآثار الاسلامية فى مصر .

<sup>(</sup>٢٨) الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر ، ص ٣٩١

<sup>(</sup>٣٩) عبدالغني النابلسي ، الرحلةالطرابلسية ، عن سوبرنهايمص١٠٤

و تاريخ انشاء هـ ذا الجامع مسجل بأعلى عتب المدخل فى لوحة نصها : ( بسم الله الرحس الرحيم ، هـ ذا الباب المبارك والمنبر عمل المعلم محمد بن ابراهيم المهندس سنة أحد وخسين وسبعائة ) «٣٠» • ويذكر الاستاذ محسد كرد على أن هذا الجامع كان كنيسة فى زمن الصليبيين ، ثم تحول الى جامع «٣٠» •

وبوابة هـذا المسجد تشبه فى زخارفها بوابة المدرسة القرطائية المجاورة للجامع الكبير، فهى عبارة عن قطاع مفرغ مستطيل الشكل، تعلوه حنية نصف كروية قائمة على أربع حطات من المقرنصات الشائعة فى مبانى المساليك ويتوسسط الواجهة فيما بين عتب الباب والمقرنصات نربيعة من الفسيفساء تتوسطها جامة تحتشد حولها تكوينات هندسية من فروع متقاطعة ومجدولة تتخللها زهرة الزنبق وعتب الباب مؤلف من سنجات متعاشقة على شكل زهرة الزنبق، يتناوب فيها اللونان الأبيض والأسود، على مثال سنجات سائر الآثار المملوكية بطرابلس وأما المئذنة فتعتبر من أفخم مآذن طرابلس فى عصر المماليك، فهى برج مربع الشكل يدور حوله عند منتصفه افريز أفقى بارز ومسطح، وتنتهى المئذنة من على يدور حوله عند منتصفه افريز أفقى بارز ومسطح، وتنتهى المئذنة من على بشرفة مكعبة الشكل بارزة عن بناء برج المئذنة ، وترتكز هذه الشرفة على صف من المقرنصات الجميلة ، القائمة على أربعة أعمدة فى الأركان، تيجانها من النوع الاسلامي المقرنص، ويتوسط كل وجه من وجوهالشرفة تيجانها من النوع الاسلامي المقرنص، ويتوسط كل وجه من وجوهالشرفة

Sobernheim, p. 105 (r.)

<sup>(</sup>۳۱) محمد کرد علی ، ج ۲ ص ٤٥

العليا الفذة مزدوجة يقوم عقداها على عبود مركزى مشترك ويتوج هذا الطابق جوسق مشن الشكل يكتنفه فى الأركان الأربعة قبيبات زخرفية جبيلة ، وينتهى الجوسق من أعلاه بغطاء مخروطى •

وعلى الجدار الواقع الى يسين فتحة الباب نقش كتابى مسجل فيه مرسوم أصدره السلطان المؤيد شيخ سنة ٨٢١ ه ٠

#### ه ـ مسجد النباغن :

هو مسجد صغير يقع على الضفة اليسرى من نهسر أبى على بجوار الجسر الجديد ، ويتميز هذا المسجد بسئذته المشنة التى تنتهى من أعلى بالطابق المربع البارز ، وبقبته المضلعة ، ويعلو مدخل هذا المسجد لوحتان من الحجر عليهما نقش كتابى عبارة عن مرسوم صادر من السلطان الملك الأشرف قايتباى فى ٢٣ جمادى الآخرة سنة ٨٨٨ ه ، وذلك عند زيارته لمدينة طرابلس قادما من بعلبك ، يأمر فيه بابطال المكوس المفروضة على جماعة الدباغين «٢٣» ولقد جدد بناء هذا المسجد فى سنة ٩١٢ ه على يد ابن يوسف شيخ الدباغين بطرابلس فى سلطنة الأشرف قانصوه الغورى ،

#### ٢ - زاوية ارغون شاه:

يطلق عليها أهمل طرابلس زاوية الغنشا ، وتقع قريبا من المدرسة

Sobernheim, p. 131 (YY)

السقرقية والخاتونية في الطرف الغربي من طرابلس ، على الطريق المؤدية الى جبانة باب الرمل «٣» ، ولا نعرف تاريخ بناء هذا المسجد على وجه الدقة ، ولكن أسلوب البناء بدل على أنه أقيم قرب نهاية عصر دولة المماليك الشراكسة ، أى في النصف الثاني من القرن الخامس عشرالميلادي ونلاحظ في مئذنة ها المسجد بدء ظهور التأثيرات التركية ، فهي مئذنه أسطوانية الشكل تنتهي في أعلاها بست حطات من المقرنصات تحمل شرفة ذات عشرة ضلوع تزدان بزخارف هندسية وتوريقات رائعة ، وتختلف كل حشوة عن غيرها في ها الخيلوع العشرة للشرفة ، وعلى مدخل هذا المسجد نقش كتابي يتضسن مرسوما صادرا من السلطان قايتباي في ١٥ جسادي الآخرة سنة ١٨٥ ه (١١ أكتوبر سنة ١٤٧٥ م ) في نبابة الودمر الأشرفي يأمر فيه بحماية زراع أراضي الوقف للمسجد المذكور وتسليمها الي السيد نور الدين الأدهمي الحسيني ، وقد جدد بناء هذا المسجد بعد الشرقية على الاطلاق ،

### ٧ ــ مسجد الأويسة

يقع بالقرب من مسجد عبد الواحد المكناسي ، بناه وفقا لوقفية

(۳۳) محمد کرد علی ج ۲ ص ۵۳

الجامع محيى الدين الأويسى فى سنة ٨٦٥ «٢١» ه ، ويتميز هذا الجامع بقبته الوسطى الكبرى التى تمهد لظهور القباب التركية • وبأعلى مئذنة هذا المسجد نقش كتابى نستدل منه على أن المسجد المذكور جدد فى عهد السلطان العثمانى سليمان القانونى فى سنة ١٤١ ه على يدى رجل يدعى حيدرة «٣٥» •

(۳٤) محمد کرد علی ، ج ۲ س ٥٤

(٣٥) الى جانب المساجد المذكورة يوجد عدد كبير من المساجد التوبة أقيمت فى أواخر عصر دولة المساليك الشراكسة ، وأهمها مستجد التوبة الملاصق للجسر الجديد القائم على نهر أبى على ، وقد أقيم هذا المسجد فى عصر دولة المهاليك ، اذ أن نظام بنائه يشبه نظام بناء جامع طرابلس الكبير وقد تهدم بناء هذا المسجد على أثر الفيضان العظيم فى ١٦ ذى القعدة سنة ١٠٢٠ ه ، فجدد فى عهد السلطان العثماني أحمد الأول في سبنة ١٠٢١ ه ، ويتناز مسجد التوبة بقبته المفصصة وبكتاباته الأثرية التي ترجع الى عهد المؤيد شيخ المحمودي ، ومن مساجد طرابلس أيضا مسجد الطحام الذى أقيم فى محلة بوابة الحدادين فى سنة ١٠٢٧ ه على يدى محمود بن لطفى الزعيم ، فى سلطنة سليمان القانوني

(Y)

# المسدارس والخانقاه

## ١ ـ المارسة القرطانية:

تعتبر مدينة طرابلس المدينة الوحيدة فى لبنان التى تحتفظ بعدد هائل من آثار المدارس المعلوكية ، وقد وصل الينا الكثير منها فى حالة معتازة من الحنظ ولكن بعضها قد تخرب وتهدمت أجزاء منها ، ونقتصر هنا على دراسة أمثلة من هذه المدارس ،

يحيط بالجامع المنصورى الكبير عدد من المدارس لا يقل عن ست، أهمها وأجلها على الاطلاق المدرسة القرطائية ، أما الخسسة الاخرى فلجتمعة حول البوابة الشمالية للجامع المذكور باستثناء المدرسة النورية التى تقع على مسافة قصيرة شرقى الجامع .

وتعتبر المدرسة القرطائية أجسل آثار طرابلس وأفضها جميعا ، وتقع لصق الجامع الكبير من الجهة الجنوبية الشرقية ، وينسب بناؤها الى الأمير سيف الدين قرطاى بن عبد الله الناصرى ، الذى أقام منبر الجامع الكبير فى سنة ٧٦٦ ه على الرغم من اختفاء الكتابة التاريخية التى كانت محفورة على جدارها القبلى «١» ، وينكر الاستاذ سوبرنهايم وجود

<sup>(</sup>۱) محمد کرد علی ، خطط الشام ، ج ۲ ص ۱۲۸

آثار لهذه المدرسة الوقت الحاضر فيقول:

«٢» (L'école qu'il y a fondée n'existe plus) ٥ ويسمى البناء القائم لصق الجدار اشرقى المجامع المنصورى بالمدرسة الشمسية «٣»، ويخلط بين هذه المدرسة والمدرسة القرطائية ، اذ ينسب الى المدرسة النمسية المنسورات والمراسيم المنقوشة على الجدار القبلى للمدرسة القرطائية ،

والواقع أن المدرسة المسلماة بالشمسية هي التي تقع الى يسلم الداخل الى المسجد الكبير ، وتعتبر من ملحقات هذا الجامع ، وان كانت قد أقيمت ضريحا لمنشئها شمس الدين المولوى ، سنلة ١٤٩ هـ ١٣٤٩م) تقريبا ، ولهذه المدرسلة منظرة تطل على المدخل الى الجامع المنصورى الكبير ، يعلوها عقد ذو وسائد متصلة ، وقد رأينا مثل هذا العقد فى مئذنة جامع سيف الدين طينال بطرابلس ، وفى مصر نماذج من هذه العقود نراها ممثلة فى أحد عقود بوابة الفتوح بالقاهرة وفى عقد مدخل مسجد الظاهر بيبرس وفى عقد مدخل خانقاه بيبرس الجاشنكير وفى نافذة متذنة سنجر الجاولى كما نجدها أيضا فى أحد العقود المنسوبة الى الظاهر بيبرس بقلعة

Sobernheim, op. cit. p. 55 (Y)

<sup>1</sup>bid. p. 61 - 62 (r)

صيدا البحرية • وهناك من الأثريين من يرجع هـذا النوع من العقود الى الطيبيين «٤» ، وهو افتراء واضح •

ومدخل هـــذه المدرسة الشمسية سد بالبناء واتخذت فيها مخازن ومرافق اخرى ، ولم يتبق من واجهتها سوى النافذة المعقودة ذات الوسائد التى تحدثنا عنها .

ونعود مرة ثانية الى الحديث عن المدرسة القرطائية ، وبوابتها تعتبر من أروع أمثلة البوابات المسلوكية ، اذ تنطق خطوطها بسا تتسيز به من جمال ودقة لا نظير لهما ، فهى حلقة متصلة متزنة الأجزاء ، وتعبر عن ايقاع وتوازن ، ويتوسط عتب الباب لوحة عليها نقش كتابى نصه ( بسم الله الرحمن الرحيم ، ان المتقين في جنات وعيون ، أدخلوها بسلام آمنين ، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) «٥» ،

ويعلو هذا الباب عقد مخفف للضغط تتعاشق فيه سنجات من الرخام سوداء وبيضاء على التعاقب ، ويعلو هذا العقد تربيعة من الفسيفساء تتوسطها جامة سوداء تخرج منها أشرطة أربعة مجدولة ، تمتد حول التربيعة

Bruce Condé op. 4 من اليونسكو الى لبنان ص 10 وند. وزير بعثة اليونسكو الى لبنان ص 10 وند. وزير بعثة اليونسكو الى لبنان ص

<sup>(</sup>٥) لم يرد هذا النص بين النصوص التي نشرها سوبرنهايم في كتابه عن نقوش طرابلس •

ثم يعلو ذلك ثلاثة طوابق من المقرنصات ، تنتهى من أعلى بجوفة نصف كروية عقدها منكسر ، يحيط بها عقد بارز يدور به صفان من دالات متصلة على شكل زجزاج ، وعلى جانبى المدخل عسودان يعتقد الأستاذ برزس كندى أنهما من النوع الأفرنجي الأمراء ، وينفتح فى الجدار الشمالي للمدرسة نوافذ ، تكسوها زخارف متشابكة ، أما محراب المدرسة فينطق بوضوح عن الفكرة الزخرفية والهندسية التي طبقها المهندس ، اذ يعبر عن تناسق تام فى تكوين العناصر الزخرفسة بمابحتو به من فسنفساء ملونة ، ويكسو النصف الأدنى من جدار الحراب وزرات من الرخام الملون ، وأرضية المدرسة من الفسيفساء الملون تؤلف تكوينات هندسية رائعة وأرضية المدرسة من الفسيفساء الملون تؤلف تكوينات هندسية رائعة بشبه الى حد كبير الفسيفساء التى تكسو صحن جامع السلطان حسن بالقاهرة وغيره من المساجد والمدارس المسلوكية ،

وتنقسم المدرسة من حيث التصميم الى قسمين: الرواق الشسالى وأرضيته أقل ارتفاعا من أرضية المصلى • ويتوسط هذا الرواق الشمالى حوض مربع ، يقابل مدخل المدرسة ، بداخله نافورة • ويحيط بالحوض قناة تجرى فيها المياه الجارية من الحوض ، وبأعلى هذا الحوض قبة • آما الرواق الآخر فتعلوه أمام المحرابقبة قائمة على مقرنصات مثلثة ، وتنفتح في الجدار القبلى أربع نوافذ مشبكة ، عتب كل منها من الخارج يحتوى

Bruce Condé, op cir. p. 38 (%)

على ثلاث لوحات . تحتشد فيها زخارف هندسية بارزة بروزا طفيفا ، ويعلو الاعتاب عقود مخففه للضغط سنجاتها متعاشقة سوداء وبيضاء على التعاقب ، وطبلات هدد العقود تزخر بالكتابات القرآنية ، وتتصل المدرسة انعرسائية بالجامع الكبير عن طريق قنطرة سقفها معقود بقبوات عنارخية . ويعلو مدخل الباب المؤدى للجامع نافذتان مرتفعتان وظيفتهما ادخال الضوء الى الطريق الضيق الواقع خلف المدرسة ، ويزدان الجدار القبلى للمدرسة بسراسيم سلطانية محفورة فى لوحات مرصعة فى الجدران ، أولها نقش كتابى يقع بين النافذة الاولى والثانية من هذا الجدار ، وهو عبارة عن مرسوم أصدره الأشرف برسباى فى مستهل رمضان سنة ٢٦٨ ه يأمر فيه بابطال المكوس الخاصة بخيل البريد ، والمنشور الثانى منقوش على لوح حجرى يرصع جدار بيت حديث البناء ، قبالة مدخل الجامع من الجهة الشرقية ، وهو مرسوم صادر من ديوان الجيوش بتاريخ مستهل شعبان الشرقية ، وهو مرسوم صادر من ديوان الجيوش بتاريخ مستهل شعبان الشرقية ، نشرها الأستاذ سوبرنهايم «٧» ، هذين النقشين نقوش أخسرى كثيرة يكتظ بها الجدار القبلى للمدرسة القرطائية ، نشرها الأستاذ سوبرنهايم «٧» ،

## ٢ - المدارس المحيطة بالجامع:

ذكرنا فيما سبق أنه يحيط بالجامع المنصوري ست مدارس ، وقد

Sobernheim op. cit. p. 62 69 (v)

تحدثنا عن مدرستين احداهما القرطائية والثانية الشمسية و والمدرسة الثالثة تقع الى يمين الداخل الى الجامع المنصبورى من جهة الشمال ، وهى مدرسة مجهولة الاسم ولكن أسلوب بنائها يبين أنها من مدارس عصر دولة المساليك الشراكسة ، وواجهة المدخل عبارة عن قطاع فسيح مجوف على شكل مستطيل ينتهى من اعلى بجوفة مقوسة مكسوة بالفسيفساء الرخامية الملونة ، وتزدان بزخرفة هندسية أساسها نجسة ذات عشرة رؤوس ، تنشعع من رؤوسها خطوط متقاطعة فيما بينها ، وهذه الجوفة تشبه الجوفات التى تعلو محاريب المساجد المملوكية ، وتقوم هذه الجوفة على مقرنصات غاية في الروعة والجمال ، ويعلو البوبة افريز أفقى من دالات متصلة على شكل زجزاج بارز يحيط بها من أعلى ، ثم يدور على جانبى البوابة الى أن يصل الى الأرض ، ويسود الواجهة مظهر زخرفى بسيط ناشىء من تناوب المداميك السوداء مع المداميك البيضاء «٨» ،

ومن بين المدارس الثلاثة الاخرى المحيطة بالجامع السكبير مدرستان تقعان قبالة الباب الشمالي للجامع المنصوري على الصف الأيسر من الطريق، الشرقية منهما هي المدرسة الناصرية، وهي مدرسة صغيرة نسبيا، وبوابتها قطاع مستطيل مفرغ في الجدار، ينتهي من أعلى بجوفة مقوسة نصف كروية عاطلة من الزخرفة، تقوم على صف من المقرنصات، تحته دائرة

Bruce Condé, op. cit p. 44 (A)

مستديرة بداخلها نقش كتابى نصه (عز لمولانا السلطان الملك الناصر)، وتزدان الواجهة بافريز بارز من الدالات المتصلة كما تزدان بالمداميك الملونة وتاريخ بناء هذه المدرسة يتراوح بين عامى ٦٩٣ و ٧٤١ هـ (٣٩٣ ـ ١٣٩٠ م) •

اما المدرسة المجاورة لها من الغرب فهى المعروفة بمدرسة الخبرية حسن ، وقد أخطأ سو برنهايم فى تحديد موقعها على خريطته «٩» • وبرجع تاريخ بنائها الى آوائل القرن الثامن الهجرى (بعد سنة ٢٠٨ه) • وبوابتها عبارة عن قطاع مستطيل الشكل مجوف ، ينتهى من أعلى بعقد منكسر يتناوب فى سنجاته المتعاشقة اللون الأبيض والأسود • ويحيط بالبواية من أعلى ومن الجانبين حتى مستوى الأرض افريز من الزخرفة على شكل مقرنصات مسطحة متصلة ، ويتوسط كل من الجدار الأيمن والأيسر اللبوابة نافذتان ، عقداهما نصف دائريان ، يتناوب فى سنجاتهما اللونان التقليديان الأبيض والأسود، ويتوسط البولية ، بين العقد والباب ، لوحة مربعة مسجل عليها وقفية نصها ( بسم الله ألرحمن الرحيم ، وقفت جهسة المرحوم قطلو المصبة والمعصرة والربع فوق المعصرة وخمس قراريطوربع بطاحون الداودية والسندمرية ، بأرض كفر قاهل ، والبستان ظاهرطرايلس وثلاث قراريط ونصف بسوق أسندمر ، وثلث الدير يعرف بأرض أصنون،

Sobernheim, op cit, p 37 (4)

ومسكبة زيتون والقاعة والبحرة والطبقة جوار المدرسة ونصف طاحون الجديدة بعردات ، وكرم زيتون فى بطرام ، وطبقة ومخزن بقيسارية الأفرنج ) «١٠» •

أما المدرسة السادسة من مجسوعة مدارس الجامع فهى المدرسة النورية ، وتقع شرقى المدرسة الناصرية على الناصية الأخرى من الشارع المؤدى الى السوق الرئيسى بطرابلس ، أسسها نائب طرابلس الأمير نور الدين سنة ٧٣٧ ه وبوابة هذه المدرسة من أجمل بوابات المدارس المسلوكية في طرابلس .

#### ٣ ـ جامع ومدرسة البرطاسي:

تقع على الضفة اليسرى من نهر أبى على بالقرب من الجسر العتيق ، واسم منشى، هذه المدرسة مسجل على شريط من الكتابة النسخية يقطع واجههة المدرسة أفقيا ، على ارتفاع ثلاثة أمتار ونصف ، ويمتد هذا الشريط فى مدماك قائم بذاته من يمين القطاع المجوف للبوابة الىيساره ، ونقرأ فى هذا الشريط النص الآتى : (بسم الله الرحمن الرحيم ، أوقفهذه المدرسة المباركة العبد الفقير الى الله تعالى عيسى بن عمر البرطاسى عفا الله على المشتغلين بالعلم الشريف على مذهب الامام الشافعى ، واقامة عنه ، على المشتغلين بالعلم الشريف على مذهب الامام الشافعى ، واقامة

(١٠) المرجع السابق ص ١٣٦

الجمع والصلوات المكتوبة . وشرط أن لابرسم فيها على أحد ولا يسكنه من لا له الحق في دلك ) «١١» و وأما تاريخ الانشاء فلم يرد دكره ، ويظهر من أسلوب بنائها ورخارفها أنها أقيست في أواحر عصر دولة المساليك البحريه .

وأهم ما يسيز به هدا الجامع واجهنه المبية بحجارة داكنة اللون ، والجوفة العليا القائمة على المقرنصات والتي تعد من أجمل ما أبدعه الفنانون في عصر المماليك و فلاحظ التشابه الكبير بين هده الواجهة وواجهة المدرسة القرطائية و ويعلو العتب أربع حشوات من الزخرفة الهندسية القائمة على الخطوط المتقاطعة في زوايا قائمه ويبدو أن المدرسة كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة بسبب سيل جارف حدث في سنة ١٩٥٥ وطنى على طابقها الثانى : وقد قامت ادارة الآثار اللبنانية بترميمها تحت اشراف الأمير موريس شهات و تمتاز المدرسة بقبابها الثلاثة نصف الكروية ، وأهمها القبة الوسطى القائمة على جوفات مثلثة تغطيها ست حطات من المقرنصات و ويغلب على الظن أن هده القبة أضيفت في أواخر عصر أدولة المماليك الشراكسة لشبهها الكبير بالقباب العثمانية و ومحراب عمر أدولة المماليك الشراكسة لشبهها الكبير بالقباب العثمانية ومحراب الخامع يعتبر أجمسل محاريب المدارس المملوكية في لبنان على الاطلاق ، اذ تكسوه فسيفساء مذهبة قائمة على تكوينات زخرفيسة من العناصر اذ تكسوه فسيفساء مذهبة قائمة على تكوينات زخرفيسة من العناصر الدينات والمنات من المناسمة النبية على تكوينات وخرفيسة من العناصر العناصر الدينات والمنات العناصر المناسمة المناسمة على العنات والمنات مذهبة قائمة على تكوينات وخرفيسة من العناصر الدينات والمنات مذهبة قائمة على تكوينات وخرفيسة من العناصر المناصر المنات مذهبة قائمة على تكوينات وخرفيسة من العناصر العناصر المنات المنات والمنات المنات المنات

(١١) نفس المرجع ص ١٣٨

النباتية والهندسية ذات لون فيروزي على أرضية مذهبة «١٢» تسثل كأسا تنبت منه فروع نباتية ، والمئذنة مربعة الشكل شأنها في ذلك شأن المآذن الطرابلسية التي ترجع الى عصر المساليك • وتزدان واجهتها الغربية بنافذة توأمية ذات عقدين متجاوزين منكسرين عند الرأس ، يستند جانبهسا المشترك على منكب قائم على عسود صغير ، وتتناوب في هــذين العقدين السنجات البيضاء والسوداء ، ويذكرنا هذان العقدان بالعقود الخلافية بقرطبة وطليطلة ، ويحيط بالعقدين اطار مستطيل يحصر النافذة في نطاق غائر • وبغل على الظن أن • هندس هـ فده المئذنة أندلسي الأصل ، هاجر من مسقط راسب الى طرابلس وساهم في بناء آثارها ، وسجل أصله الأندلسي المغربي على زخرفة هذين العقدين التوأمين ، اذ جمع فيهما بين التقاليد الأموية الأندلسية الشائعة في الأندلس وهي العقود المتجاوزة التي تشبيه حــدوة الفرس والتي تتناوب فيها السنجــات الملونة ، وبين التقاليد المغربية الشائعة في الطراز الموحدي ، وقوامها العقود المتجاوزة المنكسرة والنوافذ التوءمية التي تحيط بها طرز مستطيلة غائرة في البناء • والواقع أن عصر المماليك هو العصر الذي تسربت فيه التأثيرات الأندلسية الى مصر والشام ذلك لأنه العصر الذي توثقت فيه عرى الصداقة بين دولة الماليك في مصر ودول أسبانيا المسيحية ، على أثر انتصار المماليك علم، التنار في عين جالوت سنة ٢٥٨ هـ، وانتصار الاشرف خليــل على بقايا الصليبيين في الشام وطرده لهم منها الى قبرص ورودس ، وقد أكسب هذان

Bruce Condé, op. cit. p. 124 (\rangle)

الانتصاران سلاطين مصر هيبة دول أوربا واسبانيا بالذات ، وهنا بدأت الصداقة بين مصر وأسبانيا تعمل عملها ، فقد تبادلت الدولتان السفارات والرسائل الودية والهدايا السنية ، كذلك كانت العملاقة طيبة بين ملوك بنم الأحسر نغ, ناطة وسلاطين مصر ، وكان من نتائج ذلك أن زار بلاد الشام ومصر عدد كبير من أهل غرناطة سواء للتعلم أو للتدريس ، وقعد أقام فيها من طابت له الاقامة ، ومن أمثال هؤلاء عبد الواحد المكناسي الذي أقام مسجدا بطرابلس ""، وسيدي أحمد بن عمر أبوالعباس المرسى، نزيل الاسكندرية وغيرهما ، وكان لهذه العلاقات أثرها الكبير في تفاذ التأثيرات الأندلسية في العمارة المصرية والشامية في عصر المماليك «١٣»، وسنري في طرابلس تأثيرا أندلسيا ثالثا في المدرسة المعروفة بالطويشية ،

ويتألف الجامع فى الداخل من اسكوبين ممتدين بحذاء جدار القبلة ينقسمان الى ثلاثة بلاطات عسودية على هذا الجدار ، البلاط الاوسط منه؛ أكثر اتساعا ، وينقسم هذا البلاط الاوسط الى قسمين مربعين : الشمالي

<sup>(\*)</sup>راجع ترجمة الشيخ شهاب الدين أحبد بن عمر أبو العباس المرسى فالبحث الممتاز الذي كتبه المؤرخ الاستاذ الدكتورجمال الدين الشيال في كتاب « أعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي » القاهرة ، ١٩٦٥ ، ص

<sup>- (</sup>١٣) أنظر مقالى: بعض التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الاسلامية ، المجلة العدد ١٢ ، ديسمبر ١٩٥٧ ، ص ٨٨ ــ ٩٩ وكتابى: المآذن المصرية ، نظرة عامة عن أصلها وتطورها ، القاهرة ١٩٥٩ ص ١٩٥٩ ص٢-٣٦

تشغله نافورة مثمنة مفصصة تعلوها قبة على مقر نصات مثلثة ذات حطات ستة على مقر نصات مثلثة ذات حطات ستة علوها صف مثمن من عقود نصف دائرية مدببة ولها نافذ تان توءمتان بأعلاهما فتحة مستديرة ثم عنق من ١٦ نافذة • أما القبة الجنوبية فأمام المحراب وهي أصغر نوعا ما من القبة الأولى • وتقوم على جوفات مقوسة نصف كروية • أما المحراب فيعلوه منور مستدير •

#### ٤ - المدرسة الزريقية:

تقع على الضفة اليمنى من نهر قاديشا ، فى محلة السويقة داخل طرابلس ، وتعتبر أقدم مدارس طرابلس اذ انشاما الأمير عبر الدين أيبك الموسلى لتكون مسجدا سنة ١٩٧ ه (١٢٨٨ م) وتاريخ الانشاء مسجل على لوحة فى جدار المدرسة الواقع على يمين المدخل ونصه (بسم الله الرحس الرحيم ، أنشأ هذا المسجد المبارك ، الفقير الى الله أيبك الموصلى ، عما الله عنه فى تاريخ عشرين جمادى الآخر سنة سبع وتسعين وستمائة ) ، وأيبك «١٤» المذكور تولى نيابة طرابلس من ١٩٥ ه الى تاريخ وفاته سنة ١٩٨ ه ، ثم أضيف الى هذا المسجد مصلى صغير المساحة سنة ١٩٧٨ ه (١٩٣٨ م) أسسه سيف الدين كرتاى وسجل هذا الانشاء على طبلة عقد المدخل بأعلى عتب الباب مباشرة ونصه (بسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذه الزاوية المباركة العبد الفقير الى الله تعالى سيف الدين كرتاى السيغى ، وذلك فى تاريخ شهر شوال سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ) ، ونلاحظ أنعتب الباب

Sobernheim, op cit, p, 83 (\)

يزدان بثلاث حشوات مكسوة بتكوينات هندسية ، الحشوة الوسطى أصغر من الحشوتين الأخرتين، وبوابة المدرسة الزريقية قطاع مستطيل مجوف ينتهى من أعلى بجوفة نصف كروية قائمة على مقرنصين مثلثين ، وعقد البوابة يندمج منبتاه فى مداميك عضادتى البوابة ، وهى عاطلة تماما من الزخرفة باستثناء زخرفة عتب الباب ، ويزعم الأستاذ بروس كندى أن

هذه البواية صليبية الطراز «١٠» •

#### ه - المدرسة السقرقية:

وتقع فى طرف المدينة الجنوبى العربى المؤدى الى جبانة باب الرمل بالقرب من مسجد أرغون شاه بناها الأمير سيف الدين أقطرق ، حاجب نيابة طرابلس لتكون مسجدا وضريحا سنة ٧٦٠ ه ( ١٣٥٩ م ) • وتاريخ انشاء المدرسة مسجل على جدار واجهتها الجنوبية الشرقية فى شريط يعتد على كل من جانبى البوابة ويتضمن هذا الشريط الكتابى تاريخ البناء ، والعقارات الموقوفة عليها ، ونلاحظ أنه يتوسط كلزوج من نوافذ الواجهة تحت صف الكتابة مباشرة رنك المنشىء وهو عبارة عن دائرة يتوسطها حزام أفقى بداخله سيف يتجه من أعلى الجانب الأيسر الى أدنى الجانب الأيسن • وتكسو عتبات النوافذ زخارف هندسية من النوع الشائع فى العصر التركى • ويعلو الضريح قبة مضلعة غاية فى الجمال ، تقوم على رقبة مثمنة قائمة بدورها على قاعة مربعة فى أركانها جوفات مقوسة مزينة بزخارف نباتية قوامها المراوح النخيلية ، ويتدلى تحت كل جوفة مقرنصات من ثلاث حطات •

Bruce ( onde op. cit. p. 118 (\o)

#### ٦ \_ المدرسة الخاتونية:

تقع وجها لوجه أمام المدرسة السقرقية ، بنتها أرغون خاتون بالاشتراك معزوجها عزالدين أيدمر الأشرف نائب طرابلس سنة ٥٧٥ه (١٦» وتاريخ انشاء هذه المدرسة وأسساء العقارات الموقوفة وشروط السيدة الواقفة مسجلة جبيعا بأعلى المدخل ، ونص النقش ما يلى : ( بسم الله الرحمن الرحيم : الحسد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أنشأ هذا المكان المبارك مولانا المقر الأشرف العالى المولوى المخدومي الكافلي العزى أيدمر الأشرف ملك الأمراء أعز الله أنصاره في شركة آدره الكريمة الجهة ، المصونة ، أرغون تغمدها الله برحمته حسب وصيتها المتقدمة ، ويلى ذلك الوقفية وتاريخها ٢٣ شعبان سنة ٧٧٧ ثم اسم متولى البناء الأمير جسال الدين يوسف بن المزى غزان السيفي ، ثم تاريخ الفسراغ من البناء سنة ٥٧٥ ه «١٧» وعز الدين أيدمر المذكور هو أيدمر بن عبدالله الأنوكي الداوادار نائب طرابلس فيما بين ٧٧٧ ه ، وعلى الرغم من تاكل كسوة جدران المدرسة فاننا نشاهد رنك الكأس على جانبي عتب النافذة ،

#### ٧ ـ المدرسة الظاهرية:

هى مدرسة صغيرة بباب الحديد جنوب غربى المدرسة البرطاسية ، وسميت بالظاهرية لأن الذي بناها هو الأمير سيف الدين تغرى برمش

<sup>(</sup>١٦) خطط الشام ج ٦ ص ١٢٩

Sobernheim, p. 116 (\v)

الظاهر برقوق لدفن ولديه سنة ٧٧٩ ه ( ١٣٩٦ م ) • ومدخل المدرسة الظاهر برقوق لدفن ولديه سنة ٧٧٩ ه ( ١٣٩٦ م ) • ومدخل المدرسة مسحود اليوم ، ولكن الواجهة بكتابتها النسخية ماتزال ظاهرة • وتاريخ انشاء المدرسة مسجل على عتب المدخل في خمسة أسطر من الكتابة النسخية ، ونص الكتابة ما يلى: ( بسم الله الرحمن الرحيم ، المال والبنون زينة الحياة المدفيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا • قوله الحق وله الملك • عمر هذا المكان المبارك المقر السيفي تغرى برمش الشقيقين السعيدين الشهيدين سيدى الأمير قانتمر وسيدى أمير تغرى الشيقيين السعيدين الشهيدين سيدى الأمير قانتمر وسيدى أمير تغرى بردى الطفلين المنفصين «١٨» على الدنيا ، المتحابين في دار الدنيا ، والمجاور (١٩٠٥ والمجاورين في دار الآخرة تغمدهما الله برحمته ، وأسكنهما فسيح جنته ، وجمع بينهما وبين والديهما في دار كرامة ، وذلك في ثالث شهرالله المحرم سنة تسع و تسعين وسبعمائة • رحم الله من ترحم عليهما ) «٢٠» و ونلاحظ في أول السطر الخامس نقش يمثل رنك الساقي وهو عبارة عن صورة كاسين محفورين في ثلثي الرنك •

وبالمدرسة محراب ، الجزء الأدنى من جوفته مفطى بأشرطة رأسيــة

<sup>(</sup>١٨) قرأها سوبرنهايم « المتعصبين » •

<sup>(</sup>١٩) كلمة زائدة لم يكملها الخطاط لانتهاء السطر فأعاد كتابتها في السطر الجديد .

Sobernheim, op. cit p. 122 (7.)

من الرخام الملون بينما تكسو الحنية العليا زخرفة من الفسيفساء قوامهـــا الفروع المتداخلة •

ويمكننا أن نميز فيها اللون الأحمر والأبيض والفيروزى والأسمود ويقوم عقد المحراب على عمودين ، يزدان بدناهما بقنوات معصورة .

### ٨ - المدرسة الطويشية:

تقع بالقرب من منطقة الجامع الكبير ، وتشتمل على ضريح مؤسسها الأمير سيف الدين الطويشي المتوفى سنة ٥٧٥ ه ( ١٤٧١ م ) • وتمتاز هذه المدرسة بظاهرتين :

الملوكية ، وبأعلاها جوفة نصف كروية على شكل محارة تحتشد فيها زخرفة مشععة فى أربع مجموعات ، وعقد البوابة من النوع المفصص بفصوص نصف دائرية وأخرى مثلثة صغيرة على التعاقب ، على النحو الذي نشاهده فى العقود الأندلسية المغربية فى عصر الموحدين ، مما يجعلنا نرجح تسلل بعض التأثيرات المغربية الاندلسية الى عمائر المماليك فى بلاد الشام ،

ويحيط بالبوابة اطار بارز على شكل مستطيل يتوج أعلى العقد ، ثم يمتد طرفاه أفقيا بطول جدار الواجهة يمينا ويسارا ،

٢ ــ النافذة ذات العقد المزدوج بالطابق الثانى (على يسار الواجهة) ،
 فعقدا هــذه النافذة مفصصان ينتهيان من أعلى بجوفتين نصف كرويتين
 تكسوهما زخرفة على شكل محارة ، ويحيط بهما اطار مستطيل الشكل ،
 ويرتكز العقدان من الجانبين على عمودين بهما قنوات معصورة ويذكرنا
 العقدان بالعقود الأندلسية ،

أما قبة الضريح فهى مفصصة (متعددة الفصوص) ، يتناوب في معيط قاعدتها الفصوص نصف الدائرية والفصوص المثلثة .

#### ٩ - المدرسة المجمية:

تقع بالقرب من قلعة صنجيل ، أسسها هى والتربة الملحقة بها الحاج شمس الدين محمد السكر فى رمضان سنسة ٧٦٦ ه ، واسم هذا الرجل نراه مسجلا على منبر بسدينة دمياط سنة ٧٧١ ه ، وتاريخ المدرسة العجمية مسجل على عتب مدخلها ، ونصه : (أمر بانشاء هذه التربة المباركة العبد الفقير الى الله تعالى محمد السكر عفا الله عنه ، وكان الفراغ منها فى مستهل رمضان سنة ست وستين وسبعمائة ) ،

وهناك مدارس أخرى فى طراابلس عديده ، بعضها مجهدول الاسم والتاريخ وبعضها الآخر متخرب والبعض منها من عصور متأخرة ، نخص مانذكر منهدا: المدرسة القدرسة المدرسة الرفاعية والمدرسة العدرية ومدرسة الشيخ الوطار الى آخر ذلك ،

#### : الخانقاه ي

ويمكننا أن نضيف الى هذه المدارس خانقاه من عصر دولة المماليك الشراكسة يرجع تاريخ بنائها الى سنة ١٤٦٧ م • ومن المعروف أن عصر الماليك هو العصر الذي سادت فيه روح الجهاد ضد الصليبيين سواء في الشام قبل أن يطردهم الأشرف خليل نهائيا منها وفى قبرص ورودس بعد ذلك ، وكانت الخانقاوات أبنية تجمع بين الناحية الدينية والحربية ، فهي نوع من الأربطة أقيمت للمتصوفين أو الشيوخ المحاربين يقيمونفيها قبل أن يسهموا في الجهاد ، وقد كثرت الخانقاوات في مصر المملوكية فمنها خانقاه قوصون التي أفيست في سنة ٧٣٦ ه وخانقاه طوغاي المنشأة سنة الخوانق ثلاث هي خانقاه بيبرس الجاشنكير (٧٠٦ ـ ٧٠٩ هـ) وخانقاه شيخو ( ٧٦ هـ ) وخانفاه فرج بن برقوق بالصحراء • ونظام بناء الخانقاه يشبه نظام بناء المدرسة ، وخانقاه طرابلس التي آشرنا اليها وصلت الينا في حالة سيئة من التشويه ، فقد تحولت اليوم قاعاتها وغرفها الي بيوت للاجئين ، ولم يتبق على حالته الأصلية منها سوى بعض جدرانه ا ومدخل الايوان القبلي ، وينفتح هذا الايوان على الصحن بعقد كبير نصف دائري مطول تتناوب في سنجاته قطع حجرية سوداء وبيضاء ، ويقوم العقد على منكبين يعتسدان على عسودين من الجرانيت تاجاهما اتخذا من بقايا الكنائس الصليبية المخربة ، ويدور بالعقد من أعلى افريز بارز مسطح على شكل عقد مماثل •

## $(\Upsilon)$

## التحصينات السبرية والبحسرية

عندما استولى السلطان المنصور قلاوون على طرابلس المينا ، هـدم أسوارها المنيعة وسـواها بالأرض ، ونقـل موضع طرابلس الى المحلة اللاتينية المسورة التى تبتدىء من جامع التوبة قرب جسر اللحامة ، وتضم سوق الحراج والملاحة وسوق البزركان وسوق الصاغة وسوق العطارين ثم سـاحة الجامع الكبير بسدارسه ومحلة قبـوة الطرطوسي تجاه بوابة الحدادين «١»

وكان يعيط بهذه المحلة سور من بناء الصليبيين يستد معيطه من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى ، بامتداد نهر أبى على ، وكان ينفتح فيه أبواب: منها باب بيروت والباب الأحمر فى الجنوب الغربى من المدينة وباب المسلح بجوار الجسر العتيق ، ويبدو أن سور هذه المحلة أصيب بأضرار جسيمة أو تهدم بتأثير الزلازل أو بسبب حصار القوات المملوكية لطرابلس ، لأن ابن تغرى بردى يؤكد أن مدينة طرابلس التى أقامها

<sup>(</sup>۱) الشبيخ كامل البابا ، من آثار التاريخ الطرابلسي ، حديث بسجلة الارشاد الاجتماعي ، ص ٨

قلاوون كانت بغير سور «٢» ، ولعل قلاوون اكتفى بقلعة صنجيل وبالأبراج القائمة على المينا للدفاع عن مدينته ، ويذكر الشيخ كامــل البابا أنه لم يتبق من سور طرابلس وأبوابها الا بقايا باب المــلح في سوق الحراج «٢» ،

وأهم آثار طرابلس الحربية الباقية ، القلعة المعروفة بقلعة صنجيل، وأربع أبراج على المينا .

#### ١ ... قلعة صنجيدل:

تقع بأعلى تلة الحجاج ، حيث تشرف على طرابلس المعلوكية الممتدة على نهر أبى على وطرابلس المينا فى آن واحد ، وهو موقع رائع اختاره ريموند دى سان جيل لاقامة قاعدته العسكرية التى يشن منها هجومه المتواصل على طرابلس المينا ، أو ليحاصر منها مدينة بنى عمار ، وفى هذا المكان أقام حصنا تتحصن فيه قواته المعسكرة على التل ، وسخر سان جيل فى بناء هذه القلعة الأسرى المسلمين من أهل البلاد ، وكان من جملتهم الشاعر الفارسي سعدى الشيرازى ، وفى سنة ١١٠٩ م تسكن خلفه برترام دى طولوشة من التغلب على طرابلس بفضل مساعده الأسطول الجنوى وملك بيت المقدس ،

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی ، ج ۷ ، ص ۳۲۲

<sup>(</sup>٣) الشبيخ كامل البابا ، المرجع السابق ص ٩

وعندما سقطت طرابلس فى أيدى المداليك اكتسحها سيل من التخريب والتدمير ، فلم يبق من قلعة صنجيل سوى أسسسها القسديمة وبوابتها الخارجية والأنصاف السفلى من معظم سسورها الشرقى المطل على نهر أبي على ، أبراجه وبقايا الكنيسة الصليبية فيها ، وأصبحت القلعة مجرد خرائب وجدران دارسة ، فلما شيدت مدينة طرابلس الجديدة فى المحلة اللاتينية ، لم يكن فى برنامج نواب السلطنة بطرابلس اقامة سور حولها اكتفاء ببقايا السور القسديم ولوقوع طرابلس الجديدة بعيدة عن الغزو البحرى أدنى قلعة صنجيل ، وهنا أصبح من الضرورى ترميم القلعة البحرى أدنى قلعة صنجيل ، وهنا أصبح من الضرورى ترميم القلعة البعرة بنائها حتى تكون حصنا يحمى المدينة منجهة الجنوب فى الوقت الذى تركزت فيه بقايا القوى الصليبية فى رودس وقبرص ،

ويبدو أن مهمة تجديد بناء القلعة ألقيت على عاتق الأميرسيف الدين أسندمر كرجى المنصورى نائب السلطنة بطرابلس فيما بين عامى ٧٠٠ « ١٣٠١ – ١٣٠٩ م ) فقد ذكر النويرى أنه عمر فيماعمره بطرابلس « بعض القلعة ، وأقام أبراجا » « أ» ، واليه تنسب بوابة القلعة الحالية بعقدها الذي يتناوب في سنجاته اللونان الأسود والأبيض على التعاقب، كما ينسب اليه كثير من أسوارها وأبراجها « " » • كذلك يشير المقريزى الى

<sup>(</sup>٤) نص النويري عن Sobernheim ص ١٧

Bruce Condé, op. cit. p. 22 (c)

أعمال أسندمر فيقول: « وفى سنة ٧٠٧ بنى الأمير أسندمر نائب طرابلس قلعة مكان حصن صنجيل » «٦» • وقد وصفها ابن الشحنة بقوله: « ولها قلعة ذات اشراف وحسن منظر ، يسكن فيها النائب ٠٠٠٠ » «٧» •

ومدخل القلعة على شكل مرفق يصل الى باب ثان ، تعلوه لوحة تذكارية سجل عليها بالخط النسخى منشور عسكرى صادر من السلطان الأشرف شعبان بن النساصر محمد بتاريخ ٧٤٦ هم يتضمن بيانا بالميزانية الحربية ، ويبدو أن جانبا كبيرا من القلعة قد تخرب فى عصر دولة الماليك الشراكسة ، فرمست فى سسنة ٧٢٧ هم ( ١٥٢١ م ) بامر السلطان سليمان القانونى بعسد زيارته للشام ، ثم عسرت بعض آجزاء منها بعد ذلك بنحو قرن فى عهد يوسف باشا سيفا ، ثم رمست أخيرا على يدى مصطفى آغا بربر الذى كان متسلما لطرابلس فى آيام الأمير الشهابى «٨» ،

وبناء القلعة خليط من أساليب مختلفة منها الصليبي ومنها المبلوكي ومنها المبلوكي ومنها العثماني ، على أن الأجزاء الاسلامية يمكن تمييزها بسهولة عن الأجزاء المسيحية ، ونلاحظ أن أغلب أبراج الجانب الشرقي يرجع الي عصر

<sup>(</sup>٦) السلوك ، ج ٢ قسم ١ ص ٤٠

<sup>(</sup>v) ابن الشحنة ، ص ٢٦٤

<sup>(</sup>٨) لورتة ، مشاهدات في لبنان ، ص ١٣

الصليبيين ، وما زالت الحفائر تجرى اليوم ـ تحت اشراف بعثة أمريكية ـ بأرض القلعة لدراسة نظام بنائها دراسة علمية منظمة .

#### ٢ - أبراج المينا:

رأى نواب السلطنة بطرابلس فى عصر دولة الماليك البحرية ضرورة تحصين ميناء طرابلس وذلك بانشاء أبراج تمت على ساحل شبه جزيرة المينا ، لتأليف خط دفاعى قوى أمام أى اعتداء صليبى موجه من جزيرتى قبرص ورودس ، فى الوقت الذى لم يكن لطرابلس أسطول ثابت يدفع عنها غارات القبارصة والروادسة ، وكان تحصين ميناء طرابلس الذى خربته عساكر الماليك وسوت مبانيه بالأرض يعنى انشاء مراكز ,دفاعية على الميناء على أبعاد متفاوتة ، ولم تكن هذه المراكز تزيد عن كونها أبراجا حصينة مزودة بالجند ومشحونة بالسلاح وآلات الحرب ، ولا نعرف على وجبه الدقة تاريخ انشاء كل من هذه الأبراج ، وكل ما نعرفه فى هذا السبيل أن طرابلس زودت بسبعة أبراج لم يبق منها فى الوقت الحاضر سوى برجان فى حالة متوسطة وآثار برجين آخرين مهدمين ، ويمكننا مع ذلك تحديد مواقع هذه الأبراج السبعة على خريطة لطرابلس ، فقد كانت تمتد من مصب نهر أبى على شرقا الى رأس جزيرة المينا غربا ، ويمكننا أن نذكرها مرتبة كما يلى : برج الشبخ عفان ، وبرج السباع ، وبرج رأس نذكرها مرتبة كما يلى : برج الشبخ عفان ، وبرج السباع ، وبرج رأس

النهر، وبرج المغاربة الذي يقال له أيضا برج عزالدين «٩» ، وبرج السراى او برج الديوان ، وقد سمى بالسراى لأنه أقيست عليه سراى الديوان الجسركي بطرابلس ، وبرج المشتى وبرج أبى العدس «١٠» ، ولم يبقمن هذه الأبراج السبعة سدوى أبراج السباع ورأس النهر والشيخ عفان والسراى ،

والى جنوب طرابلس ، وعلى بعد نحو كيلو مترين منها موضع يعرف بالبحصاص كان يقوم فيه برج يسمى ببرج البحصاص «١١» • وذكر السخاوى فى الضوء اللامع برجا فى طرابلس هو برج أيتمش البجاسى الشركسى أتابك العساكر فى أيام السلطان الملك الظاهر برقوق على ساحل طرابلس «١٢» ، ولعله هو نفس برج السباع الحالى أو برج طرابلس الذى هاجمه القبارصة ، وسنستعرض فيما يلى آثار الأبراج الباقية •

<sup>(</sup>٩) نفس المسرجع ص ١٩ • ولعله أنشىء فى نيسابة عز الدين أيبك الموصلى

<sup>(</sup>١٠) لعله حصن أبى العدس الذى ذكره الادريسى من بين أعسال طرابلس الصليبية • ( الادريسى ص ١٧ )

<sup>(</sup>۱۱) العسرى ، مخطوط ج ۲ قسم ۳ ، ص ٤٥٠ ــ ابن الشميحنة ، ص ٢٦٦

<sup>(</sup>۱۲) السخاوى ، (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ) ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، القاهرة ١٣٣٥ هج ٢ ، ص ٣٢٤ – ابن تغرى بردى ، ج ١٢ ص ١٨١

برج السباع: هو أهم هـذه الأبراج جبيعا ، لأنه ما يزال يحتفظ بصورته الأولى، كساأنه يعتبر من أجبل الأبنية الحربية التى وصلت الينا ، ويقع بين برج السراى وبرج رأس النهر ، وقد اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ بنائه ، فقان برشم يسيل الى جعل هذا التاريخ فى حدود سنة ١٤٠٠م ( ٢٠٨ ه ) على أساس أن عسارته وزخرفته يجمعان بين الحصانة والوثاقة اللتين تتجليان فى عسائر أسرة قلاوون ، وبين الرشاقة والأناقة اللتين تنعكسان على آثار قايتباى ، وهو اذلك ينسب بناء البرج الى الأمير أيتمش البجاسى أتابك العساكر فى سلطنة الظاهر برقوق ، ويعتمد قان برشم فيها ذهب اليه على نص لأبى المحاسن فى المنهل ، وآخر للسخاوى فى الضوء ، فالأول يقول: « وعسر بطرابلس برجا على الساحل الملح لأجل المرابطين ، ووضع فيه جملة مستكثرة من السلاح ، ووقف عليه أوقافا » ، والثانى يقول: « وهـو صاحب البرج الذى بطرابلس على ساحل المحسر » «١٢» ،

أما سوڤاچيه فيرجح نسبة برج السباع الى السلطان قايتباى لتشابهه السكبير لقاعة استقبال السلطان قايتباى بأعلى قلعة حلب التى ترجع الى سنة ١٤٧٥ م «١٤» • ويرى بروس كندى أن هذا البرج أقيم

Van Berchem, p. 122 (\mathbb{Y})

J. Sauvaget, Notes sur la defense de la marine de (\2)
Tripoli, dans Bulletin de la Musée de Beyrouth, Paris, Decembre
1938.

فى أواخر القرن الثالث عشر أو بداية القرن الرابع عشر الميلادى ، ثم جدد فى أواخر القرن الخامس عشر فى أيام قايتباى لمواجهة أى غزو قد يقوم به العثمانيون «١٥» و يضيف الشيخ كامل البابا ، مؤرخ طرابلس الكبير، وأعظم خبرائها فى الحجج والوقفيات القديمة ، أن هدا البرج بنى فيما بين عامى ١٤٤١ ، ١٤٤٢ فى عهد الأمير جلبان نائب طرابلس ، على أنقاض برج قديم كان يعرف ببرج الصلاحى وأن الأمير جلبان وقف على مصالحه وعماراته والمرابطين فيه خمسة قرى منها : نصف قرية علما ونصف قرية كفرفو التابعة اليوم لزغرتا ، ونصف قرية بينو ، ونصف قرية الحصين من قضاء العلويين اليوم ، ونصف قرية القطين «١٦» ،

ونعتقد أن برج السباع أنشى، فى طليعة القرن الرابع عشر الميلادى للتشابه السكبير بين بوابة البرج بعقدها وسنجاتها التى يتعاقب فيها اللونان الأبيض والأسود وبين بوابة قلعة صنجيل من جهة وبوابة مدرسة الخبرية حسن من جهة ثانية وكلتاهما من أوائل القرن الرابع عشر ، وقد ذكرنا فيما سبق أن بوابة قلعة صنجيل أقيمت فى سنة ٢٠٧ه ( ١٣٠٧ م)

Bruce Condé, op. cit. p. 137 (10)

<sup>(</sup>١٦) اكتشف الشيخ كامل البابا مخطوطة من عصر المماليك ترجع بناء هذا البرج كلية فى خلال العامين اللذين أشرنا اليهما • راجع الشيخ كامل البابا ، من آثار التاريخ الطرابلسى ، ص ٩

وأن الذى أمر ببنائها الأمير أسندمر كرجى بنائب السلطنة بطرابلس ، أما مدرسة الخيرية حسن فقد أقيمت هي الأخرى في نفس هذا العام .

ولا نستبعد أن يكون أسندمر كرجى هـو منشىء برج السباع ، اذ نعتمد فىذلك على نصذكره سويرنهايم نقلا عن النويرى جاء فيه : «فوضت نيابة السلطنة الى الأمير سيف الدين أسندمر كرجى المنصورى فاستمسر بها الى سنة تسع وسبعائة ، وعسر بها حماما عظيما أجمع التجار ممن يجوب البلاد أنه ما عمر مثله فى بلد من البلدان ، وعمر قيسارية وطاحونا • • • وعسر أيضا بعض القلعة ، وأقام أبراجا » «١٧» •

كل ذلك يساعدنا على ارجاع بناء برج السباع الى أسندمر كرجى، وهو أمر تؤكده ضرورة اقامة أبراج ضخسة على الساحل بعد تهديم طرابلس العتيقة و وليس من المعقدول أن تظل منطقة المينا بطرابلس بدون أبراج دفاعية حتى عصر قايتباى و ولعله كان يسمى يومئذ ببرج الصلاحى نسبة لصلاح الدين خليل و ونعتقد أن برج السباع وبرج أيتمش شىء واحد، فبرج أيتمش البجاسى الناصرى الذى لعب دورا هاما فى الصراع القائم بين الأمير ناصر الدين محمد بهادر المؤمنى يشايعه أهل طرابلس وبين يونس بلطا الظاهرى نائب طرابلس ، الخارج على السلطان فرج برقوق فى

<sup>(</sup>۱۷) نص النویری عن سوبرنهایم ص ٤٧

سنة ٨٠٧ه ، والذي كان في سيطرة ابن بهادر ، لا نشك في أنه كان أكبر أبراج المنطقة حتى يتخذ حصنا لأنصار ابن بهادر يتحصنون فيه الى حين عودته من مصر ومعه الملطفات ، ولا نشك أيضا في أن برج أيتمش كان قائما قبل قيام هذه الفتنة بأمد طويل حتى يصبح في سنة ٨٠٨ ه مسرحا للأحداث التي أشرنا اليها ، وأما نسبته الى أيتمش البجاسي فأمر قد يكون مرجعه أنه اتخذه مقرا له أو أنه قام فيه بعمرة أو أضاف اليه اضافة ،

ثم رمم البرج ترميسا تاما فى عهد الأمبر جلبان ، ونحن فى ذلك نؤيد الرأى الذى أبداه الشبيخ كامل البابا .

وننتقل الآن الى وصف البرج: فهو عبارة عن برج ضخم مكعب الشكل على أساس مستطيل طوله ٥٠ (٢٨ مترا ، وعرضة ٥٠ (٢٠ مترا ، مشيد بالاحجار المسنسة بطريقة منسقة ، ويندمج فى سمك البناء أبدان من الأعمدة تظهر على سطح الجدران الخارجية بارزة بروزا طفيفا عن البناء ومدخل البرج فى الواجهة الغربية ، ونلاحظ أن البوابة بعقدها ومدخلها تبرز قليلا عن بقية جدار الواجهة «٨١» • وتتميز البوابة بعقدها المنكسر الذى يتناوب فى سنجاته اللونان الأبيض والأسود ، ويمتد تناوب الألوان فى عضادتى العقد ، ثم يستمر فى داخل القطاع المستطيل المجوف للبوابة فى عضادتى العقد ، ثم يستمر فى داخل القطاع المستطيل المجوف للبوابة

Sauvaget, op. cit. p. 4 (\A)

حتى فتحة الباب ، ويدور حـول السنجات الملونة افريز بارز ، يلتقى مع الطرة المستطيلة العليا عند منبتى العقد ، ويعلو الأطار المستطيل فوق رأسى العقد مباشرة جوفة مستطيلة يبدو أنها كانت تحدد موضع اللوحة الانشائية، وقد ضاعت هذه اللوحة في الوقت الحاضر ، ويعلو الباب عتب كبير عبارة عن لوحة واحـدة سميكة من الحجر يعلوها عقد مخفف للضغط سنجاته متعاشقة ،

وهناك ظاهرة نلاحظها فى هذا البرج كما نلاحظها فى أبراج قلعة صنجيل ، وهى ميل الجدران فى الجزء الأدنى من السور نحو الخارج ميلا واضحا ، ولهذا الميل وظيفة نفعية ، فهو يساعد على دفع الأحجار المتساقطة من أعلى الشرفات البارزة فى عنف نحو الأعداء ، ويعلو بوابة البرج قرب سور الممشى كوابيل كانت تدعم شرفات بارزة عددها خمسة ، ومدخل البرج يؤدى الى قاعة واسعة يعلوها ست قبوات متعارضة ، تتكىء فى الوسط على دعيمتين مركزيتين تقعان فى نفس محور المدخل «١٩»، ثم تتكىء فى الجوانب على دعائم ملتصقة بالجدران ، وسقف القاعة قليل الارتفاع ، ونلاحظ أن جدار المدخل مزود على جانبى الباب بفتحت ين عغيرتين ، احداهما تنتهى بمنفذين للسهام ، الأيمن منحرف ، والأيسر معتدل ، والفتحة الثانية تؤد ى الى منفذ واحد للسهام ، وجدار الفتحة القابلى محفور على شكل محراب ، ونلاحظ أيضا أن الجدار الشمالى به

Ibid. (\4)

أربع منافذ للسهام ، والجدار الشرقى به أربعة ، أما الجدار الجنوبي فسه ستة .

ويتوسط القاعة بين الدعيسين فوهة بئر تتجمع فيه مياه الأمطار التى تصل اليه من السقف عن طريق قنوات فخارية بداخل البناء • وكانت هذه القاعة تزدان فيما مضى بحلية ملونة ، فان الافريز البارز الممتد ما بين الباب والدعيسة المقابلة له ، ما زال يحتفظ فى سنجاته بالمظهر الزخرف البسيط الناشىء من تناوب اللونين الأبيض والأسرود • وعلى الجدار القبلى للقاعة رنك مسلوكى بين زخارف هندسية ، وهو رنك الكأس، وعلى الجدار الغربى الذى ينفتح فيه الباب خمسة رنوك تمثل الكأس بعضها مرسوم باللون الأسود ، والبعض بألوان أخرى •

أما الدرج فيدور فى سسك جدار الواجهة الغربية ، ويؤدى الى الطابق العلوى ، ويذكرنا نظام هذا البرج بالنظام المعمارى المتبع فى سورية ، ويتألف الطابق العلوى من قاعة أكثر تعقيدا من القاعة السفلية ، فهى فسيحة متسقة تنفتح فى جدرانها ثمان جوفات عميقة تعلوها قبوات نصف اسطوانية ، وللبرج مسجد صغير به محراب ونافذتين ومنور علوى وخزانة لحفظ المصاحف ،

وبرج السباع يعتبر من أهم الآثار الاسلامية بطرابلس ، والجمل مثال لفن العمارة الحربية ، بما يتضمنه من عناصر معمارية وزخرفية متنوعة وموزعة جميعا في ايقاع وتصميم متناسق .

برج الشيخ عفان: يلى برج السباع من ناحية الغرب ، وقد جدد هذا البرج تجديدا شوه معالمه الأثرية .

برج السراى او الديوان : أدمج هذا البرج فى مجموعة أبنية حكومية خاصة بالدرك اللبنانى ، الا أن هذه الأبنية نسفت فى حوادث ثورة خاصة بالدرك اللبنانى ، الا أن هذه الأبنية نسفت فى حوادث ثورة برح ، وهو برج مربع الشكل ، الظهور من جديد ، وهو برج مربع الشكل ، يدعم جدرانه أبدان مندمجة فى داخل البناء على النحو الذى شاهدناه فى برج السباع ، ولم يتبق من هذا البرج سوى الطابق الأدنى ، وقاعت برج السباع ، ولم يتبق من هذا البرج سوى الطابق الأدنى ، وقاعت الداخلية تعلوها قبوات متعارضة تقوم على دعائم ملتصقة فى الجدران ،

بوج راس النهو: يقع على بعد ١٢٠٠ مترا شرقى برج السباع على مقربة من مصب نهر أبى على ، وهذا البرج أصغر حجما بكثير من برج السباع وأقل ارتفاعا منه ، اذ يتألف من طابق واحد ، وهو على شكل مربع طول ضلعه ١٦ مترا ، ويختلف هذا البرج فى بنائه عن الأبراج الاخرى الواقعة على الساحل اذ يقوم فى أركانه الأربعة ركائز أسطوانية مندمجة فى البناء أشبه بأبراج صغيرة ملتصقة بزوايا البرج السكبير على نحو ما نشاهده فى قلعة حصن الأكراد ، وبالذات فى قلعة قايتباى بالاسكندرية وجميع جدران البرج كسيت بحجارة مصقولة ، سطوحها ناعمة ، ولكن هذه الكسوة الرقيقة انتزعت من أجزاء كثيرة من هذا البرج ، خاصة من الركائز ومن الواجهتين الجنوبية والشرقية ، ومدخل البرج ، باب منخفض الركنية ومن الواجهتين الجنوبية والشرقية ، ومدخل البرج ، باب منخفض

Bruce Condé, op. cit, p, 143 (Y.)

صغير ، ينفتح فى الواجهة الجنوبية ، وقد جرد تماما من عناصره الزخرفية، ويتعاقب فى مداميك هذا الباب اللونان الاسود والأبيض، وبؤدى الباب اليونان الاسود والأبيض، وبؤدى الباب اليونان الاسود والأبيض، وبؤدى الباب اليونان تاعد تعلوها أربع قبوات متعارضة ترتكز عند تلاقيها على دعيمة وسطى، بينما ترتكز فى الجوانب الاخرى على الجدران ، وتشبه قبوات برج رأس النهر نظائرها فى برج السباع ، وفى الجدار القبلى من البرج جوفة صغيرة لمحراب ، وفى داخل سمك الجدار الشرقى درج يؤدى الى سلطح البرج «٢١» ،

أما تاريخ بناء هذا البرج فيرجع فيما يظهر الى عصر السلطان الاشرف قايتباى وذلك للتشابه الكبير بين هذا البرج المربع بركائزه الاسطوانية في الأركان وبرج قايتباى الذى بناه في الاسكندرية سنة ٨٨٨ ه «٢٣» ويرجع سبب اهتمام قايتباى بتحصين طرابلس وغيرها من ثغور الساحل الشامى والساحل المصرى «٢٣» الى اضطراب العلاقات وتوترها بين دولة

<sup>(</sup>۲۱) كان يعلو هـــذا البرج بأعلى الممشى شرفات بارزة ، على نحو ما نشاهده فى برج قايتباى ٠

<sup>(</sup>۲۲) راجع كتابى تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى ص ۲۲ ـ ۹۷ ، تخطيط الاسكندرية وعسرانها فى العصر الاسلامى ص ۱۰۷ ـ ۱۱۰

<sup>(</sup>۲۳) زود قایتبای الاسکندریة بطابیة ، وأقام فی نفس العام طابیسة أخرى فی رشید

الماليك والدولة العثمانية «٢٤» لدرجة حدوث مصادمات مسلحة بين الطرفين ، وأغلب الظن أن قايتباى أسس هذا البرج عند زيارته لمدينة طرابلس فى سنة ٨٨٦ ه فى رحلته المشهورة الى بلاد الشام وأطراف دولة الماليك «٢٠» •

(٢٤) أحسد السيد دراج ، جم سلطان والدبلوماسية الدولية ،

ص ٢٠٣ - السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية ص ٩٧

<sup>(</sup>٢٥) ذكر ابن اياس أن السلطان قايتباى خرج فى جسادى الأولى سنة ٨٨٨ فى غفلة الى بلاد الشام ليتفقد تحصيناتها ويكشف على أمر النواب والقلاع بنفسه ، وقبل أن يصل الى حلب عرج فى طريقه الى طرابلس حيث آشرف على تحصيناتها ، (ابن اياس ج ٣ ص ١٣٥) ، ويعلو مدخل مسجد الدباغين بطرابلس لوحة منقوش عليها مرسوم صادر من قايتباى فى ٢٣ جمادى الآخرة سنة ٨٨٦ عند زيارته لطرابلس قادما من بعلبك ،

## ( ( )

# المنشآت المدنية

#### ا ـ الحمامات :

لم يتبق من بين الحمامات الكثيرة التي كانت تزخر بهما طرابلس في عصر المماليك سوى ثلاث حمامات هي حمام النوري ، وحمام عز الدين وحمام الحاجب •

أما الحمام النورى فيقع بالقرب من الجامع المنصورى السكبير ، وما زال هذا الحمام يؤدى وظيفته فى الوقت الحاضر ، أقيم فى سنة ٢٧٨ه ، فى نفس الوقت الذى أنشئت فيه المدرسة النورية ، ويتكون هذا الحمام من غرف تعلوها قبوات وقبيبات تنفتح فيها مضاوى (أى فتحات صغيرة لادخال الضوء) مسدودة بقيعان القنانى الزجاجية الملونة ، فى احكام صنعة وأجمل ترتيب ، وأكبر هذه الغرف الغرفة المعروفة بالبيت الساخن ، وتحيط بها مجسوعة من المخادع الخاصة ، تسمى الخلوات ، ومضاوى البيت الساخن تؤلف تكوينا زخرفيا رائعا ، يقوم على عقود دائرية متقاطعة فيما بينها ، تحيط بأطراف القبة ، ويشغل الفراغ المركزى زخرفة نجمية الشكل وأغلب قبيبات هذا الحمام من النوع المفصص القائم على جوفات مقوسة في أركانه ،

أما حام عز الدين فيقع بين الجامع المنصورى الكبير ونهر أبي على، وقد أقام هــذا الحمام الأمير عز الدين أبك الموصلي في سنة ٦٩٤ ه. وكان نائبا للسلطنة في طرابلس والفتوحات على الســـاحل فيما بين عامي

١٣٥ ه ، ١٩٥ ه ، وهى السنة التى توفى فيها ، وقد دفن هذا الأمير فى تربته التى أنشأها ليسق حسامه ، ومازالت نافذة هذه التربة نحسل نتشا تاريخيا يسجل تاريخ وفاته ، ونقش تحته رنك الأمير ، ونطالع فى هذا النقش اننص التألى: ( بسم الله الرحسن الرحيم هذه تربة العبد الفقير الى رحمة الله تعالى أيك ابن عبد الله الموصلى نائب السلطنة الشريفة بالفتوحات المحروسة رحمه الله تعالى المتوفى فى خامس شهر صفر من سنة ثمان وتسعين وستمائة من الهجرة النبوية ) ، وقد استغل عزالدين أيبك بقايا كنيسة صليبة فى بناء حمامه ، فاستخدم نقوشها ورخامها وأحوانها الذلك الغرض ، ومدخل الحمام ينفتح على النمارع بعقد مدبب ، على رأسه قطعة من افريز بارز مزدوج ، جوانبه تعبر عن أصله اللاتيني ، وعلى رأس العقد كتابة لاتينية نصها حمل (١٠٠٠ ١٠ وأغلب الظن أن هذا الجزء من البوابة نصها عن بقايا كنيسة سان جاك التي كانت تقوم فى نفس هذا المكان أو قريبا منه ، وفى نهاية البوابة ينفتح باب عقده نصف داثرى منكسر من ويعلو هذه الصورة النقش الكتابي الآتى: ECCE AGNUSDEI

ويتسيز الحمام من الداخل بقبواته ذات المضاوى وغرفه الشلائة المعروفة بالبرانى ( وهى غرفة الثياب ) والوسطانى ( وهى الغرفة الدافئة ، وترتفع درجة حرارتها قليلا عن الغرفة السابقة ) ، والحامى (وهى البيت الساخن)،

أما حسام الحاجب ، فقد بناه الأمير سيف الدين أسندمر كرجي

Van Berchem, p. 119 (1)

المنصورى سنة ٧٠١ ه بجوار المدرسة الزريقية التى بنيت فبل ذلك بأربع سنوات فقط ويذكر النويرى أنه « عدر بها حاما عظيسا أجمع التجار ممن يجوب البلاد أنه ما عدر مثله فى البلدان » وما زال هذا الحمام يؤدى وظيفته حتى اليوم منذ أكثر من ٢٥٠ سنة مضت «٢»، وعلى عكس ما يزعمه مؤلفو الكتاب الذى أصدره اليونسكو من أن هذا الحمام قد اندثر ولم يتبق منه الا بقايا قليلة ، «٢» ، فان هذا الحمام يعتبر أول الحمامات الثلاثة من حيث احتفاظه بعناصره المعمارية ، فهو يشتسل على اكثر من ١٢ قبيبة ، كلها مخرمة بسفاوى مزججة سليسة ، لا أثر فيها لهدم أو لتشويه ، وتندرج فى تخطيطه الغرفة الباردة فالدافئة فالساخنة ، بينما تنوزع حولها الخلوات الخاصة ،

#### ب ـ الخانات والاسواق:

يحتل المركز العسرانى الاقتصادى قلب مدينة طرابلس ، ويتمثل هذا المسركز فى الخانات والأسسواق ، أما الخانات فكانت تقع عادة بجوار الحسامات والأسسواق ، وأهستها خان المنزل وخان الخياطين وخان المصريين وخان العسكر ، وخان الصابون .

ويعتبر خان المنزل أجسل خانات طرابلس وأهسها ، فقد بناه الأمير سيف أسندمر كرجى فيما بين عامى ٧٠٠ ه ٧٠٩ ه ، وواجهة هـــذا الخان

Bruce Condé, p. 120 (Y)

<sup>(</sup>٣) تقرير بعثة اليونسكو الى لبنان ، ص ١٥

غريبة الشكل ، اذ يحف بباطن عقد البوابة المنكسر قطاعات مثلثة الأطراف تؤلف نوعا من الدالات المتصلة البارزة ، وتعتبر هذه الزخرفة تطورا لزخرفة الدالات الشائعة فى زخرفة بوابات المساجد والمدارس المملوكية بطرابلس ، ويحتل طبلة العقد جامة كبيرة حفرت فيها توريقات كثيفة ، أما الظاهرة الغريبة فى هذا الخان فهى أن عقوده مفصصة بفصوص من زهرة الزنبق ، تمثل تطورا فريدا فى تاريخ عسارة المماليك ، ويعلو الواجهة افريز بارز يزدان بصف من المقرنصات الزخرفية المسطحة على شكل ورقة نبات متكررة ،

أما خان الخياطين فقد بناه الأمير بدر الدين قبل سنة ٧٤٠ هـ ، وتنصل عمارته بعمارة حمام عز الدين وخان المصريين ، وتؤلف جميعا جانبا هاما من المدينة التجارية ، وخان الخياطين أشبه بدرب مقفل طوله نحو خمسين مترا ، ويتميز بوجود صفين من العقود الجانبية ، ويقطع الدرب من أعلى عشرة عقود عرضية أشبه بالقناطر ، ولا يغطى هذه العقود سقف، وفي هذا الخان الذي يقوم في نفس الوقت بوظيفة المصنع والسوق ، كانت تحاك الثياب وتباع بالجملة على التجار «٤» لتوزيعها ،

أما خان المصريين الذي ما يزال يستخدم حتى اليوم مخزنا ، فقد أقيم فيها بين عامى ٧٠٩ ه و ٧٥٦ ه ، وتدور غرفه حدول صحن مركزي مستطيل الشمكل ، ويعلو الغرف قبوات نصف أسمطوانية عمودية على الصحن .

Bruce Condé, p, 87 (2)

وخان العسكر يرجع تاريخ بنائه الى أواخر عصر دولة المساليك البحرية ، وقد استخدمه المساليك ثكنة عسكرية ، فسمى بذلك الاسم ويتكون الخان من مجموعتين من البناء تدور كل منهما حول صحن مستطيل بداخله حوض للسقاية ، وتنفتح على الصحن أبواب معقودة ، عقودها منكسرة من النوع الشائع في عسارة المماليك وأهم العناصر المعمارية بالخان بواباته بعقودها المدببة ذات السنجات الزنبقية ،

وأهم أسواق طرابلس المملوكية سوق الحراج ، ويقع الى الجنوب الشرقى من شارع الصاغة ، وهو سوق تعلوه قبوات متعارضة ترتكز على ١٤ عمودا جرانيتية ضخمة ، لا تيجان لها • ويرجع بعض المؤرخين ناريخ انشاء هذا السوق الى عصر المماليك ، بينما ينسبه الآخرون الى العصر الصليبي • ويغلب على الظن أن هذا السوق أقيم في مكان كانت تشغله كنيسة ، واستخدمت بعض أعمدتها وعقودها في اقامة هذا السوق •

ومن أسواق طرابلس المملوكية أيضا سوق السلاح الذى ورد ذكره فى وقفية للأمير طينال وكان يقع بجوار حمام أسندمر ، وسوق الحلاويين الواقع بالقرب من المدرسة السقرقية ، وسوق العطارين .

#### ج ـ جسر نهر قادیشا:

يعرف عند العامة باسم قناة الابرنس «°» ، وتشير التقاليد المحلية أنه

(٥) ابن الشحنة ، ص ٢٦٤

أقيم فى زمن الصليبين فيما يقرب من سنة ١١٨٧ ، أى فى بداية العصر الذى أصبحت طرابلس تابعة لامارة انطاكية • وهو عبارة عن جسر من الحجر يخترق نهر أبى على على جدار سمكه نحو مترين ويستد ٩١ مترا ، وتخذرته ٣ عقود • وقد تهدم الجدار فى فيضان سنة ١٩٥٥ تاركا قطعة طولها ٨ مترا على الضفة اليمنى (الشرقية) ونحو ٣ أمتار على الضفة اليسرى (الغربية) • وكان هذا الجسر يمد الحصن والمنطقة المرتفعة من طرابلس بالمياه •

والى الشمال من الجسر يسكننا رؤية آثار قنطرة اسلامية لا أثر عليها للكتامات «١» .

#### د ـ سبيل التينة:

يقع على الضفة اليسرى من نهر أبى على فى المدينة العليا تجاه المسجد المعلق ، أسسه محسد بن زين الدين مباركشاه العلاى فى سنة ٨١٦ ه . وفى أركان اللوحة الانشائية أربع رنوك تمثل الدواة «٧» .

Van Berchem, p. 121 - Bruce Condé, p. 25 . (7)

Sobernheim, op. cit. p. 121 (v)

ملاحق الكتاب



## ( ملحق دقم ۱ ) الاقـــوال في واقعـــة طرابلس الشام

من كتاب (( الالمام بالاعلام فيما جرت به الأحكام والأمبور المقضية في واقعية الاسكندرية )) للنويري السكندري (( ١ ))

« لما قصد غزو الشام أتى اليهم من الجزيرة «٢» فى مراكب كثيرة ، وغالبها قوارب الصيادين ليخيف برؤيتها المسلمين ، فأوهم بها أهل البلد، فهربوا منه ، فدخل البلد ، وبها عربد ، وقد اختلفت الأقوال! فى دخوله طرابلس ، وساذكر تلك الأقوال التى نقلتها ألسنة الرجال ان شاء الله تعالى :

فمنهم من قال : لما أتى القبرسى اللعين الى ميناء طرابلس لقتال من بها من المسلمين ، نزلت فرسانه ورجاله من الأسطول الى الساحل ، وزحفوا الى البلد ودخلوم ، فصار أهل البلد يرمونهم بالحجار من أعلى الديار ، فرأوا فى أنفسهم العبر من كثرة رمى الحجار ، وقاطع عليهم جيش المسلمين من جهة الساحل ما بين فارس وراجل ، فسمعت الفرنج بقطع المسلمين عليهم الطريق ، فنشف فى فم كلواحد منهم الريق ، وضربتهم المسلمون بالسيوف

<sup>(</sup>۱) الالمام بالاعلام ، ( مخطوط ) نسخة محمود حمدى رقم ١٩٩٣ بدار الكتبالمصرية ص٧٧ــــ٥١ ، والمقصود يواقعة طرابلس ، الغزوةالتي قام بها القبارصة في سنة ٧٦٩ ه وهخولهم طرابلس

<sup>(</sup>۲) يقصد بطرس دى لوزنيان ملك قبرص الذى أغار بنفسه على طرابلس

صاروا صرعى على الأنوف ، هـذا ما بين الساحل والبلد ، وأما من كان منهم داخل البلد فقاتلوا من قاتلهم من المسلمين الى أن قتلت النصارى اجسعين ، ولم يقتل من المسلمين بطرابلس سوى احدى وعشرين ومنهم من قال لم يقتل من المسلمين بطرابلس سسوى أربعة أنفس وهم مغربيان وتركماني ورجل من أهلها ، وقتل خارج البلد من الافرنج نحو ثمانمائة علج ، فصارت أكاديشهم «٧» على البر غائرة بالكر والفر ، قائلة بلسسان حالها صرنا من مراكب المسلمين واسترحنا من حملنا للفرنج الكافرين، ومنهم من قال قتلل مسن الفرنج أربعسائة علج ، ومنهم من قال هدمها المسلمون قنطرة بين طرابلس والبحر كان المسلمون يمرون عليها ويروحون ، فلما هدمها المسلمون تخلفت الفرنج عن المسر «٤» لهدمها فقتلهم المسلمون عن آخرهم ،

ومنهم من قال: تحصنت جماعة من الفرنج بدار بطرابلس معهم أسلحتهم لما تيقنوا نصرة المسلمين عليهم ، فما جسر أحد من المسلمين اليهم، فرمى المسلمون النار بالدار ، فاحترقت الدار والكفار .

ومنهم من قال: أن أهل طرابلس طافوا حول الدار بالنار ، ورمت الفرنج عليهم من أعلاها الحجار ، فصار الدخان صاعدا اليهم ، فلما أضر بهم الدخان سلموا أنفسهم ، فقبض المسلمون عليهم ، وأتوا بهم الى نائب

<sup>(</sup>٣) الأكاديش جمع اكديش وهو الحصان غير الأصيل المستخدم في حمل الآلات والعدد والمقصود بها هنا الخيل التي يركبها الفرنج
(٤) يقصد المرور عليها أو عبورها

السلطان ، فقال يكونون عندنا أسارى ، نفرت المسلمون وقالوا لا والله لا زيد الا قتلهم ، فقال اتركوا إي منه / إثنين دونكم والبقيسة فاقتلوهم ، فقتلوهم وتركوا له اثنين ليستخبرهما عن حال القبرسى ، فقال المحدهما : أخبرنى كم أتى معكم من جنس ، فقال العلج الغير مسئول للذى هو مسئول : اسكت ولا تخبر بشى ، ما هو الا الموت ، فقال المسئول : بل أخبره وأسلم بعد اخبارى له ، فقال له صاحبه : أترضى لنفسك بلعنأهل ملتك ؟ مت على دين آبائك وأجدادك ، فقال له : مت على دينك ، وأنا قد طابت نفسى للاسلام ، ثم أشار الى نائب السلطان وقال : أشهد أن لا اله الله وأن محمدا رسول الله ، ثم قال : أخبرك أيها الامير الكبير أن طوائف الفرنج الذين أتوا مع القبرسى چنوبة وبندقية وخرايطة «"» وروادسسة وفرنسيسية وهنكر «"» وأغراب ، وجملتهم ستة عشر ألف علج ، منهم ألف فارس ، والبقية رجالة ، فأتت البنادقة فى ثلاثين غرابا «٧» ، والچنوية في عشرين ، والروادسة فى عشرة ، والأغراب فى خسسة عشر ، والبقية من أخبر ، وجعله من جملة أجناده ، وأما العلج الآخر فعرض عليه الاسلام أخبر ، وجعله من جملة أجناده ، وأما العلج الآخر فعرض عليه الاسلام

<sup>(</sup>٥) من جزيرة كريت

<sup>(</sup>٦) أي من بلاد هنفاريا أو المجر

<sup>(</sup>٧) الغراب (جمعها أغربة وغربان) مراكب حربية شديدة البأس ، وقد سميت بهذا الاسم بسبب شكل مقدمة هيكلها التى على شكل رأس غراب (راجع: عبد المنعم ماجد: نظم المساليك ورسومهم فى مصر، ج ١ ص ١٩٢)

فأباه ، فأمر بقتله فقتل ، ثم ان طرابلس انتنت من قتلى الأفرنج ، فأحرقوا بالنار لزوال رائحتهم .

ومنهم من قال: كان وصول الافرنج الى طرابلس يوم الأحد فى خسسة وخسسين غرابا ، وطريدة «^» واحدة ، وعشرة قراقر «^» • فلما عاينهم المسلمون حبسوا ستة من الافرنج كانوا تجارا بطرابلس ، أحدهم شاب جبيل الصورة محتشم ، قبل انه كان ابن صاحب چنوة ، وقبل انه كان ابن أخت القبرسى ، وأن أحد نصارى الذميين دس له سيفا ، فقتل به ستة من المسلمين المسجونين ، فلما علم المسلمون ما فعل ذلك العلج بالمسلمين المسجونين ، هجموا عليه ذبحوه ، وذبحوا من كان معه من العلوج ، فلما دخل جند القبرسى البلد تسارعوا الى السجن ليخلصوه ، فوجدوه مذبوحا هو ورفقته الأعلاج ، فصرخوا صرخة واحدة • وقبل ان المسلمين قتلوا الذى دس للعلج السيف حتى قتل به المسلمين المسجونين •

ومنهم من قال: أن القبرسى لما تقدم إلى طرابلس أتى فى أحسدى وسبعين ومائة مركب ، فأنزل منها يوم الأحد سبعة صفوف بالأتراس والسيوف ، وخلفهم الرماة بالقسى ، فزحفوا إلى أن دخلوا البلد وذلك بعد هرب أهلها منها إلى قنة الجبل ، فنهبت الفرنج منها تسع حارات ،

<sup>(</sup>٨) الطريدة ( جمعها طرائد ) سفن لنقــل الخيــل ( ماجد ٤ نفس نفس المرجع ص١٩٣٣ )

<sup>(</sup>٩) مفردها قرقورة وهمى سفينة كبيرة لنقل المؤن والأقوات وامداد الأسطول بكل ما بلزمه

أخذوا منها ما قدروا عليه من المال والأثاث ، فأتى القاضي شمس الدين ، قاضي بلد عرقة ، راكبا على فرس أصيل ، قد تبعه نحو سبعين فارسا من التركمان ، فقال لهم القاضي : معشر الاخوان من أراد سكني الجنة والنقلة من دار المحنة والفتنة فليطلق على الكفار الأعنة ، ويقيُّوم نحوهم أطراف الأسنة ، فقالوا بأجمعهم : كلنا نريد سكناها ونختسار مأواها ، ونروم مأداها لنستريح من التعب في الدنيا بسكني جنة المادي ، فقال: اذا سمعتم تكبيري فاحملوا أيها الاخوان نبيت الليلة في فردوس الجنان ونصير غدا من جملة الشهداء القاطنين في الجنة ، كذا جاء في السنة ، وقد أيد الله أهل السنة بحجج أمضى من الأسنة • فقالوا: أنتُ دليلنا عليها ، فسر بنا اليها • فكبر حينتُــــذ القاضي وكبر القــوم في ذلك اليوم ، وحملوا على الفرنج بالسيوف ، اذاقوهم الحتوف ، فانهزم بقيتهم طالبين البحر ، وأوداج القتلى تشخب من النحر ، فكان عدة من قتل منهم القاضى وأصحابه مائتين وثلاثين علجا ، فكومهم المسلمون كيمانا ، وألقوا عليهم خشبا وعيدانا ، وأحرقوهم شيوخا وكهولا وشبانا ، فصعد دخانهم الى الجو ألوانا ، وكل من بالمراكب من الكفار ينظرون لاحراقهم بالنار ، فرجعوا من حيث أتوا خاسرين ، وعلى أصحابهم المقتولين المحروقين نادمين ، وصار المسلمون يغتشون على من بقى منهم بالساحل واحل ، فبينسا هم كذلك واذا بجماعة منهم في ساقية قصب هلكي من الخوف والعطب ولم يجدوا منهم حيا غير علج واحد ، فجعل حين رأى المسلمين قصدوه يقرأ آية الكرسي ، فأتوا به الى القصب وهو يتلو آية الكرسي ، وصار يتلوها وهو واقف بين يديه ، فقالُ لو كانت على رأسك قتلتك ، فانك لو كنت مسلما ما أتيت مع الكافرين

تقاتل المسلمين ، وضربه بطبر «١» كان بيده قتله ، وقال هذا زنديق يسر الكفر ويظهر الايمان ، فالنار أولى به الآن ، ثم تراجع الناس من الجبال فقتلت من الفرنج المسجونين نحو العشرين فيهم ابن أخت صاحب قبرس ، وقتلت امرأة من أعلى سطح دارها علجين برميها الحجارة عليهما ، وقاتل الأمير جرجي «١١» وولده قتالا شديدا في تلك الوقعة ، وحصل للقاضي شمس الدين قاضي عرقة وأصحابه التركمان الأجر وبياض الوجه بما أنكوه في القرنج ، قال بعض أسارى الفرنج : لما أتى القاضي وأصحابه التركسان لقتالنا رأينا الارض كلها امت الأت خلقا معها أسلحتها تقتل فينا ، وقيل أن القاضي جعل قاضي قضاة طرابلس لاباته عن شجاعته وحمايته فكان فعله ذلك كفعل الصالح القاضي وجيه الدين عبل الرحس النويري الشهير بالناطق قاضي باب النويرة وجيه الدين عبل الرحس النويري الشهير بالناطق قاضي باب النويرة بالصعيد الأدنى من مصر ، لما تجهز لقتال الفرنج حين أتوا في سنة ست عشرة وستمائة في أرض مصر كما تقدم ذكر الوقعة المذكورة وكيفيتها في هذا الكتاب ٠٠٠

ومتهم من قال: أن القبرصي لما أتى بمراكبه الى مدينة طرابلس الشام

<sup>(</sup>۱۰) الطبر فاس يستخدمها المقاتلة أحيانا فى الحرب والنزال ، وحامل الطبر يسمى الطبردار وهو الذى يحسل فأس السلطان عند ركوبه فى المواكب ( راجع العللقشندى ، ج ٥٠ص ٥٥٨ وما يليها ــ سعيد عاشور ، العصر المماليكى ، ص ٤٣١ )

<sup>(</sup>۱۲) هو الأمير جرجي الادريسي ، كان نائب السلطنة بطرابلس في سنتة ۲۲۸

يريد غزو المسلمين بها ، فلما أرسى بأفروطته «١٢» ورأى جيوش المسلمين قد اقبلت بعد أن أنزل منها بعض رجال دخلوها وغنسوا منها بعض الغنائم، فناغر بهم المسلمون فقتلوهم ، فأرسل الملعون يقول : انما أنزلت من مراكبى بعض رجالى لأجسكم ، ولو أتبتكم بنفسى وجميع رجالى لصارت طرابلس فى ساعة واحدة كوما من الكيمان ، فجاوبه بعض مقدمى جيوش المسلمين ، فقال : انزل الآن بجيشك ، وقاتل وخذ الباد ، لأنك تزعم أنك سلطان ونحن ساليك، والسلطان بالضرورة يغلب المساليك : فلم يجد الملعون له جوابا يجيبهم به ، فلو أتى بجيشك لصار همو وجيشه على الصعيد كالحصيد ، ثم ان المسلمين سبوه سبا قبيحا ، وقالوا له : ان أهل جزيرتك قزازون «١٣» ، وأنت معلم القزازين الأرذلين ، ولو كنت سلطانا لنزلت من مراكبك وقاتلت المسلمين ، ولكنت حين ظفرت بالاسكندرية أقمت بها ولا هربت ، فلو أقمت فيها يا كلب النصارى لرأيت العجب من سبو، المنقلب ، ولكن ما وسعك الا الهرب كاللصوص اذا سرقوا هربوا قبل أن بشر عليهم فيقطعوا ويصلبوا ، فلم يجد نه جوابا يذكره ، فرجع بحسرته ،

ومنهم من قال: لم ينزل من مراكب الفرنج الى الساحل سوى ألف وخمسمائة رجل بين فارس وراجل ، فهربت جماعة من أجناد البلد الى الجبل ، فحينئذ صادفت الفرنج ثلاثة من المسلمين بالساحل فقبضوهم ،

<sup>(</sup>١٢) معناها الأسطول

<sup>(</sup>۱۳) قزازون من قزازة والقزازة نسج الاقمشية الحريرية بوجب خاص، والقزاز هو الحائك، (السلوك، ج ١ قسم ٣ ص ٧٨٤ حاشية رقم ١)

واستخبروهم عن البلد ومن فيه من الجند ، فقالوا لهم خرجوا للقاء الأمير منجك «١٤» ، لكن الآن تحضر النجدة ، فقال بعضهم أذبحوهم فانهم نَم يَخْبُرُوا بِالصَّدَق • فقالوا: ليس في ذبحكم لنَّا فائدة لكم ، فانا لله صادقون في مقالتنا لكم ، فتركوهم وزحفوا دخلوا البلد ، واذا بابنمالك مقدم التركمان ظهرت غبرة خيله قد أتى فى جماعة من التركمان ، ثم ظهرت أيضا غبرة خيل ابن صخر وقد أتى في العشير ، فلما رأتهم العلوج الكلاب من المراكب رجعوا بها الى داخل البحر ، وضرب النفير بالمراكب ، فسمعت الفرنج التي بالبلد حس النفير ، فرمي كل واحد ما نهب وطلب النجاة لنفسه ، فقتلهم المسلمون عن آخرهم ، ووجد المسلمون بطرابلس العتيقه الخراب نحو مائة من الفرنج ، فذبحوهم عن آخرهم ، وتتابعت جيوش المسلمين منكل ناحيةومكان أتت تطلب الجهاد لتغازى أهل الكفر والعناد، فلما رأى القبرسي الجيوش قد أقبلت اليه من كل جهة ومكان ارتحل الملعون بأسطوله الي جزيرة رواد المقابلة لطرابلس ، فبينما الناس كذلك واذا بثلاث مراكب قدمت الى ساحل السويدية من أرض الشام بريح العدة لم يظهر بها أحد من الفرنج ، فمضى المسلمون اليها في القوارب ، فوجدوا بها الأسلحة والزاد والقتلي والجرحي من الفسرنج ، فسألوا الجرحي عن أمرهم ، فقالوا : ان الچنوية قاتلت القبرسي بسبب ابن صاحب چنوة الذي قتله المسلمون بسيجن طرابلس ، كما تقدم ذكر قتلهم له ، وبسبب قتل المسلمين أيضًا لجمَّاعة الجنوية الذين أنزلهم القبرسي من أسطوله حتى قتلوا

<sup>(</sup>١٤) هو الأمير منجك اليوسفى نائب السلطنة بطرابلس للمرة الثالثة وقت نزول القبارصة على ساحل طرابلس

بسيوف المسلمين ، فقتلت الچنوية من كان فى هذه المراكب من اصحاب القبرسى ، وهؤلاء القتلى ونحن الجرحى ، فصارت المراكب خالية ممن يراسها ، فقطعت الچنوية سرياقات مراسيها ، حتى رمى الريح اليكم ، فعند ذلك غنمها المسلمون ٠٠٠

ومنهم من قال: أن الأمير جرجي وقف على ساحل طرابلس وممه الجيوش الاسلامية ، فأرسل القبرسي من مراكبه وهي بالميناء مرسية قاربا، فغرز من فيه رمحا في البحر فيه ورقة ، ورجع الى المراكب ، فخرج قارب المسلمين من الساحل ألخـــذها وأتى بهـــا الى الأمير جرجي ، واذا فيهـــا « أما بعد ، فانم اسبمنا الشريفة برزت بعدم احراق طرابلس ، لو اقتضت م اسبمنا الشريفة ذلك فعلناه ، ولكن البلاد بلادنا ، والقدس مدينتنا ، فإن مكنتما ونا من بالدنا فنحن وإياكم على العهاد والصلح وان لم لم تسكنونا فبيننا وبينكم السيف ، ومع ذلك يعطى الله النصر لمن يشاء من عباده » • فكتب اليه الأمير جرجي يقول في الجواب : « أما قولك برزت مراسيمنا الشريفة فهذا الكلام لا يصدر الا عن سلطان ذي رأى ، وأما أنت فلص من لصوص النصاري ولست بسلطان ، فلو كنت سلطانا أقمت بالاسكندرية وناضلت عنها حين ظفرت بها بل هربت يسرعة والهروب من شأن اللصوص ، بل حسوصلت وطرت ، وأما قولك البلاد بلادنا ، فالأمر غير ذلك لأن البلاد بلاد الله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين ، وأما قولك القدس قدسنا فحاشا لله أن يكون القدس لك ، لأنك رجس نحس ، والقدس طاهر مطهر ، وما ينبغي للرجس النجس الكافر المشرك أن يكون محاورا للطهر المطهر • وأما قولك السيف سننها وبینکم فتفقد عسکرك کم خرج منه قتیل وجریح ورهین ، ولم یکن بطرابلس الآن مقاتل لك غيرى ، وأنا أقل مماليك السلطان ، فأنزل وقاتلنى بسا معك ومعى » وطوى الكتاب ورده فى القارب الى الرمح تربط فيسه ورجع ، فأتى قارب القبرسى أخذه ، فلما وقف الملعون على هذا الجواب المسكت حصل له الفرق ، وغص بريقه وانخنق ، ولم يجد لما سمعه جوابا ولا اتجه عنه خطابا ، فالأجوبة المسكتة مبهتة ، يعجز عن رد جوابها المنطيق لعجزه عما لا يطيق ،

ومنهم من قال: ان صاحب قبرس جرح عدة جروح من المسلمين في وقعة طرابلس الشام عدة جروح ، فحصل له الزائد ، وكان الذي جرحه عند هرويه وهو طالب مركبه رجل مسلم ، رمى نفسه عليه في البحر وهو يضربه بالسيف على جوشنه «١٥» ، فتقرب منه الغراب فرفعه مئه جماعة ، وجماعة منه قطعت المسلم بالسيوف قطعا ، فصار القرسي في آلم من جراحاته تلك، فارتحل أسطوله من ساعته قاصدا بلده ، فقال لسان حاله عند ارتحاله قد تعكست وحق المسيح أحوالي بسبب قتل رجالي ، فان رجعت طالب الجزيرة سمعت بها الجنائز الكثيرة ، فلابد لي من غزوة قوية ليتحصل لي من أموال المسلمين ما اقترضته من القسيسين ، فلو رجعت اليهم بغير رد ، د السلف ، غضب على كل قسيس وانحرف ، وتكرهني الرهابين ، ويحرم على جماعة القسيسين ، فتتنفي مني عامة النصرائية ، ويمتنع عن ويقول طوائف النصاري قد داخل هذا المجروح العكس وعاد نجمه بعد

<sup>(</sup>۱۵) الجوشن درع يلبس على الصدر بغير ظهر بعكس الزرد الذي بغطى الجسم كله

استقامته في نحس. ودلك للصوصيته بالاسكندرية. وفعلته الغير مرضية، وما رزق بها النصر الا لعدم مقابلته لجيوش مصر ، بل صال على السوام وقال أنا ربير الملك الهمام ، الفرت بالاسكندرية التي عجز عنها جديم ملوك النصرانية ، وتقول النصارى قتل المسلمون بطرابلس رجاله المشاة منهم والخيالة ، فيقيمون على القيامة ، ويقولون قد امتنعت النصاري بسببه من زيارة كنيسة القمامة ، فياليتني اصطلحت مع المسلمين لما جاءني رسولهم ناصر الدين ، وكنت أرسلت لهم الأسماري ، وبقيت بحمرمتي ونفاذ كلمتي ، وصرت في انشراح ، وسلست من الجراح ، ولكن ما بقي بعد ذلك الا القتال ، والحرب والنزال ، فداووا جراحي ليحصل بغنائم المسلمون سروري وأفراحي ، وسار بأفروطته فاجتاز ببلدة جبلة التي هي مقبورا بها الشبيخ الصالح ابراهيم بن أدهم ، فلقى به عند محاذاتها الغم والهم ، وذلك أن أهــل جبلة لما عاينوا أسطوله قادما عليهم دخلوا ضريح الشبيخ ابراهيم وهم بستغيثون قائلون : يا ابراهيم أن كان لك سريرة عند ربك فهو يدفع عنا هـــذا العدو الذي لاطاقة لنا به • وساروا يدعون الله تعالى في دفعه عنهم ، واذا ربيح عاصف خرجت من خزائن القدرة الربانية فرقت المراكب في البحر يمينا وشسالًا ، فصرف الله بها العادو عن اهل حيلة ٠٠٠

فلم يتعظ الملعون بما جرى له قصبر الى أن اجتمعت له مراكبه ، قصار بها الى اللاذقية وبسياها سلسلة متينة ، فنطط ثلاث شوانى عليها حصلت داخل المينا ، فتبادر المسلمون ورفعوا سلسلتها بدولابها بما لم يكن للقبرسى ذلك فى حساب ، فقبض المسلمون على شينى منها ، فقتلوا من فيه من الرجال والأعلاج ، وانكسر الاثنان لثقلهما على السلسلة ، وعملهما فيهما و قال المؤلف غفر الله له ولوالديه وللأقربين اليه ولجميع المسلمين وحدننى محمد بن بهادر الكركرى بثغر الاسكندرية المحروس قال : كنت باللاذقية عند اتيان القبرسى بأفروطته اليها فهاج عليه ريح عاصف فانكسر له ثلاث شوانى ، وأتى منهم الى البر دون العشرين علجا بالعوم ، وقذف البحر الى الساحل عشرة أفراس موتى ، وجلس فى قاع البحر شينى صار طرف صاريه ظاهرا فوق الماء ، فعطس الغطاسون عليه ، فوجدوه جلس بقام البحر بين جبلين صغيرين ، فلم يقدروا على اخراجه من بينهما ، ولا قدروا على النزول اليه ليعلموا ما فيه ، وحصل لهم أيضا ثلاث مراكب رمتهم الربح اليهم ، ووجد فيها الجواشن والخود والزرديات ، وحصل لهم أيضا أرواد كشيرة مركب آخر وجدوا فيه رؤوس خيل بعددها ، ووجدوا فيها أزواد كشيرة وبعض أثاث مما حصل لهم بطرابلس وو

ومنهم من قال: أن عمر الحلوانى ذكر أنه كانحاضرا بوقعة طرابلس ووقعة اياس فقيل له حدثنا بما رأيت فيهما ، قال : لما أتت الفرنج الى مينا طرابلس . ونزلوا البر زحفوا الى أن دخلوا البلد ، فأتى المسلمون لهممن جهسة الساحل جازوا بينهم وبين البحر فقتلوا منهم ما يزيد على ثلاثمائة علج ، وقتلت امرأة علجا فارسا من أكابرهم ، وذلك أنها رمت عليه ستارة حائط سطحها ، كان واقفا تحتها ، فوقعت عليه فقتلته هسو وفرسه ، فأمر نائب السلطان بطرابلس لما بلغه ذلك أن يعطى لها سلبه ، فقيل له ان قيمة سلبه عشرة آلاف درهم تعطى بعضه ، فقال بل تعطى جميعه ،

وقال المؤلف، وحدثنى الشيخ الصالح أبو محمد اسماعيل بن سليمان الحلبى بالاسكندرية وكان اذ ذاك مقيما بها قال : لما دخلت الافرنج طرابلس الشام فى أوائل سنة تسع وستين وسبعمائة دخل منهم دار الحاج محمسد

ابن بهادر الناجر اثنا عشر علجاً . وكان اله بها جفان كر كتيرة ، فأحاط المسلمون بالدار فصارت الفرنج تكسر تلك الجفان السكر وترمي بها على المسلمين عوضا عن الحجارة الني عجزوا عن قلعها لقوة عمارة الدار ، ولعدم الفوس ليست معهم يقلعون بها الحجار اذ ليس معهم غير سيوفهم ، فأتى اليهم الأمير جرجى برجاله عسل عليهم الحيلة حتى قبضهم منها ، وقررهم «١٦» ، فقالوا : ان نصاري أهل الذمة التي بسواحلكم يكاتبون القبرسي يعرفونه عن أحوالكم ، ويحرضونه على غزوكم ، فهم الذين كانوا السبب في اتيان القبرسي اليكم ، فكتب الأمير جرجي بذلك الى السلطان والأمير يلبغا الخاسكي ، فمنعوا اذ ذاك من التوجه الى قبرس بسبب متاجرهم التيبها والتي يستصحبونها معهم اليها ، فضاعت متاجرهم التي بقبرس وبادت متاجرهم التي جهزوها اليها ، وحفظت السواحل بالتركيز والقبض على المتجمسين ، وقتل النصارى المخبرين . انتهى . ثم قال أيضا : ولما لم يقض القبرسي أربه من طرابلس سار بأفروطتــه الى أنطرطوس، أقام بها يوما وليلة ، فأحرقها جميعها لما لم يجد فيها أهلها ، وذلك لهروبهم منها عند معاينتهم لأفروطته الآتية اليهم • ثم ان الملعون توجه بأفروطته الى مرقية ، أحرق منها ثلاثة بيوت : فأدركه ابن قنقر التركماني بمن معهمن التركمان ، فهرب منه الملعون فتوجه الى بانياس تحت المرقب ، فأقام بها بوما وليلة ، وكان أهلها لما عاينوه تركوا له البلد وهربوا منه ، فأحرقهــــا رأجرق أشجارها ، فأدركه جيش المسلمين ، فهسربت الفرنج منهم الى المراكب ، فلم يقبض المسلمون من علوج القبرسي غير علج واحد ، فأتى به الى نائب المرقب • »

\_\_\_\_

(١٦) أرغمهم على الاعتراف له بسبب غزوتهم لساحل طرابلس

## ( ملحق رقم ۲ ) و صدف مدينة طرابلس الشام من كتاب مسالك الابصاد في ممالك الامصسار لشهاب الدين بن فضل الله العمري (( ۱ ))

« بين عند الفتح عوض اطرابلس العتيقة ، وكانت تمسمى قديما بدار العلم ، وتداولها ملوك بنى عمار ، وكانوا فى الأول لهم القضاء بها ولما بنيت هذه المدينة الجديدة كنت وخيمة البقعة ، ذميمة المسكن ، فلمنا طالت مدة سكنها ، وكثر بها الناس والدواب ، وصرفت المياه الأجنة التى كانت حولها نقايع ، وعملت بساتين ، ونصب بها المنصوب والغراس ، فخف ثقلها ، وقل وخمها ، وقد كان بها اسندمر الكرجى نايبا ، وبتى لايستقل من لموثة وخم ، فشكا الى الحكيم الفاضل أمين الدين سليمان بن داود المتطبب وخامتها ، وسأله عما يخفف بعض ذلك ، فأشار عليه أن يستكثر بها من الجمال وبقية الدواب ، فقعل ذلك ، وأمر به الأمراء والجند ، فغف مابها ، وكان الأمر كما أشار به الحكيم ، وسألت عن تعليل هذا فخف مابها ، وكان الأمر كما أشار به الحكيم ، وسألت عن تعليل هذا ما قاله لى الصدر به الدين أبو بكر بن غانم رحمه الله ، فقال : ان السبب فيما يعرض الأجسام بها أنها لمجاورة البحر وعرة حارة فتكون فى أول فيما يعرض الأجسام بها أنها لمجاورة البحر وعرة حارة فتكون فى أول الليل كذلك ، فلا يقبل فيها تقبيل الغطاء ، فاذا نام النايم قليلا الدار ، فاحيه البرد الشديد فى آخر الليل من قبيل الجوال المجاورة لها فيجى و بالبرد الشديد فى آخر الليل من قبيل الجوال المجاورة لها فيجى و بالبرد الشديد فى آخر الليل من قبيل الجوال المجاورة لها فيجى و بالبرد الشديد فى آخر الليل من قبيل الجوال المجاورة لها فيجى و بالبرد الشديد فى آخر الليل من قبيل الجوال المجاورة لها فيجى و بالبرد الشديد فى آخر الليل من قبيل الجوال المجاورة لها فيجى و بالمها و من المحاورة لها فيجى و بالمها و كله المحاورة لها فيجى و بالمحاورة المحاورة لها فيجى و بالمحاورة لها فيكم و بالمحاورة لها فيجى و بالمحاورة المحاورة لها فيجى و بالمحاورة لها في بحرف و بالمحاورة المحاورة لها في بعرف و بالمحاورة المحاورة لها في بعرف و بالمحاورة المحاورة لها بالمحاورة لها و بالمحاورة المحاورة لها و بالمحاورة المحاورة لها في بالمحاورة المح

<sup>(</sup>۱) نسخة مصورة للمخطوطة ، رقم ۲۰۹۸ تاریخ ، بدار الکتب المصریة ، القسم الثالث من الجزء الثانی ص ۴۶۸ ـــ ۴۰۰

البرد عقيبالحر . والمسام مفتحة ، والنايم في غفلته ، فيحدثله مايحدث. ونها نير يحكم على ديارها وسبقاتها ، يتخرق المساء في مواضع من أعالى بيوتها التي لا يرقي اليها الا بالدرج العلية ، وحولها حِبال شاهقة صحيحة الهواء ، خفيفة الماء ، ذوات أشجار وكروم ومروج وأغنام ومعز ، ومجتمع بها الجوز واللوز وقصب السكر والبلح ، ويعمل بها السكر ، ويهسوى اليها وفود البحر ، وترسى بها مراكبهم ، موضع زرع وضرع ، وهي الآن مدينة مستدة كثيرة الزحام ، ذات مارستانين ومساجد ومدارس وزوايا وأسواق جليلة وحمامات حسان موصوفة ، وجميع أبنيتها بالحجر والكلس، ميضا ظاهرا وباطنا ، تحييط بهيا غوطتها ، ويحييط بغوطتها مواضع مزدرعاتها ، بديعة المشرف ، تحسن بعين من يشرف من هضبة عليها • وهي مملسكة ذات جيش وتركسان وخاصة ، لأهل الجيال بها يد في الرمي علم القوس الثقيل بالنشاب الخارق ، ولها حصون وقلاع تجاورها قلاع الدعوة المعروفة ، وقاعدتها مصياف ، ومن جملتها قلعة القدموس ، وبها حمام يخرج بها أنواع حيات كتسيرة لا تحصى ، حتى ان القاعد في داخلها ليغتسل والحياة طافرة من الأنبوب مع الماء حتى أن الخارج من الحسام ليرفع قماشه من الأرض ليلبسه والحيات تنساقط منه ، ولكنها لا تؤذي أحدا ، ولا عرف هذا عنها في وقت من الأوقات ، وبالقرب من هذه القلمة قلمة الخوابي ، حدثني الأديب بدر الدين حسن الغزى أن في سورها أعني قلعة الخوابي مكاناً اذا لدغت أفعى أو حية أحدا وحمل لكبي يشاهد ذلك الموضع من سور الخوابي بعينه أو كان الملدوغ عاجزًا ، فأرسل رسسولا له الى ذلك الموضع ، فأتى اليه وشاهده بعينه ، قيل أن عطب السليم الملدوغ نجا السليم وكانت عاقبته الى سلامة . وهذا من عجائب ما يحدث

به فى الآفاق ، فما أدرى أهذا الطلسم هناك أو لخاصية فى ذلك الحجر ، وعلى كل الحالين هـذا أمر عجيب غريب ، واغرب ما فيه هذا يفيد نفع اللذيع برؤية رسوله له اذا لم يره هـو بنفسه ، فسبحان من له الحكم واليه مرجع الأمر كله ، ووادى الفوار قريب حصن الأكراد غربا بشمال على الطريق السالكة ، صفته هناك صفة بير قايمة فى الأرض ، وفى أسفل لير سرداب معتد الى الشمال يفور فى كل أسبوع يوما واحدا لا غير ، فيسقى به أرض ومزدرعات ، وينزل عليه التركمان ويردوه ، وبقية الأيام بابس لاماء فيه ، ويسمع له دوى كالرعد قبل فورائه ، والسرداب خلفه البناء ، وذكر من دخل السرداب أن فى نهايته نهرا كبيرا أخذا من الغرب الى الشرق تحت الأرض ، وله جسريان معين وبه موج وريح عاصف ولا نعرف أين يجرى ولا من أى جهـة يجىء ، وداخـل البحر الشامى ولا نعرف أين يجرى ولا من أى جهـة يجىء ، وداخـل البحر الشامى على وجه المـاء علو ذراع أو أكثر ، يبين ذلك عنــد سكون البحر لكل أحــد » .

## ( ملحق رقم ۳ ) بص وففيــة جامع طيئـــال

(بسم الله الرحمن الرحيم امر بانشاء هذا الجامع المعمور بذكر الله نمالى مولانا المقسر الأشرق العالى المولوى الكافلى السيدى المالكى المخدومي السيفي طينال المالكى الناصرى ، كافل الممالك الشريفة الطرابلسية بلغه الله آماله ، وتقبل فى الصانحات أعماله ووقف عليه لمصالحه المعينة فى كتاب وقفه جميع البستان المعروف بالحمدوى بظاهر طرابلس وجميع الحانوتين الملاصقين لبابه وجبيع البستان المعروف قديما بالطنطاش بسقى طرابلس وجميع الحانوتين الملاصقين لسوق السلاح بجوار الحمام المعروف بدار الوكالة باسندمر وهي الآن ملك الواقف وجميع ثلث الخان المعروف بدار الوكالة وشرط أنه مهما فضل من ربع همذا الوقف عن أرباب وظائفه ومصالحه المعينة في كتاب يصرف للفقراء والمساكين المقيمين بطرابلس والواردين اليها حسب ما يراه الناظر في ذلك من غير أن يرتب لأحد مرتبا في كل شهر أو كل يوم ، ومن غير ذلك أو بدله أو رتب شيئا مستمرا كانت عليه لعنة الله والملائكة والمناس أحمعين ) «۱» ،

#### نص وقفيسة تسربة طيئسال

( بسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هـذه التربة المباركة رحم الله

Répertoire Ch. E. A. t. XV, p. 60 (1)

ساكنهامولانا ملك الأمراء المشار اليه أثابه الله وتقبل منه وجزاه خيرا ورضى عنه ووقف على مصالحها وأرباب وظائفها المعينة فى كتابها جميع الطبقة المجاورة لها من الشرق وتعرف بالخطيب وجميع القيسارية المستجدة المجاورة لها من الشرق وتعرف بالخطيب وجميع القيسارية المستجدة المجاورة لمسجد الأرزني من الغرب بسكن الخلعيين وعدة حوانيتها ست عشرة وجميع الحانوتين بطرف سوق الحدادين من الصف الغيربي المعروف قديما بأبي ربه وجميع الحوانيت والطباق انشاء الواقف الواقف بالعرصة القديمة وجميع الست حوانيت المستجدة انشاء الواقف وتعرف قديما بمظفر بسويقة القاضي والثلث طباق الراكبة عليه وجميع الحاكورة المجاورة لهذا الجامع من القبلة وشرط أنه مهما فضل من ربع حذا الوقف عن أرباب وظائفه ومصالحه المعينة فى كتاب الوقف يصرف للفقراء والمساكين المقيمين والواردين كما شرط فى وقف الجامع من غير ترتيب ومن رتب لأحد مرتبا مستسرا أو جدد لأحد شيئا على سبيل الراتب كان الله محاربه ومحاسبه ومكافيه وحشره مع الأخسرين ) «٢» ٠

Repertoire, Ibid, p. 62 (Y)

#### ز ملحق رقم } )

## مرسوم اصدره السلطان قايتباى ( منقوش باعلى مدخل مستجد الدباغين )

(الحمد لله لما كان بتاريخ ثالث عشرين جمادى الآخرة من شهسور سنة اثنين وسنة اثنين وثمانين وثمانين وثانمائة برز المرسسوم الشريف المولوى السلطانى الملكى الأشرفى أبو النصر قائتباى خلد الله ملكه الشريف عندحلول ركابه بطرابلس المحروسة بابطال ما على جماعة الدباغين بطرابلس من المكس المقرر لديوان المواقف الشريفة وأن لا يكلفوا الى الدرهم الفرد وأن ينقش ذلك فى بلاطة على المسلخ بطرابلس لتسطر هذه المثوبة فى الصحائف الشريفة وملعون ابن ملعون من يجدد ذلك أو يغيره «١») .

### مرسوم اصدره السلطان قایتبای ( منقوش علی عتب باب مسجد ارغون شاه )

( الحمد لله لمساكان بتاريخ خامس عشر جمادى الآخرة سنة ثمانين وثمانمائة ورد مرسوم شريف مربع جيشى من الأبواب الشريفة السلطان الملك الأشرف قائتباى خلد الله ملكه بأن جهات وقف المرحوم أرغون شاء بالسقى بطرابلس المحروسة لا تؤجر لا لمتجوء ولا ذى شوكة واجهار الندا لزراع الأراضى بالحماية والرعاية ومنع من يعارضهم حسب ما شمط

Schernheim, op, cit, p, 131 (1)

به الواقف فى كتابه وتسليم الأراضى للسيد الحسيب النسيب السيد نور الدين محمود الحسينى الأدهمى الناظر والشيخ بها بالزاوية المذكورة فأشار به المقر الأشرف العالى المولوى السيفى أزدمر الأشرف مولانا ملك الأمراء كافل المملكة الطرابلسية أعز الله أنصاره ورسم بنقش ذلك على باب المدرسية حسب ما شرط به الواقف فى كتابه وملعون من يغير ذلك ويسعى فى تجديده «٢») .

16id. p. 429 - 130 (Y)

#### (ملحق رقم ٥)

### نص اللوحة الانشائية ووقفية جامع ومدرسة السقرقية

( بسم الله الرحمن الرحيم وقف الجناب الكريم السيفي أقطوق الحاجب هذا المسكان المبارك مسجدا لله تعسالي وتربة للدفن ووقف على مصالحه وعمارة أثاثه وتطاويقه جسيم المزرعتين من عمسل حصن الأكراد : وهما مرج السلطان وقميرة وجميع البستانين المتلاصقين بقرية رشعين من عمل طرابلس أحدهما يعرف بمسعود والآخر بابن الأفرمي ، وجميع الحوانيت الأربعة المتلاصقات بالصف الشرقى من سوق الحلاوين بطرابلس وجميع الدار الملاصقة للمسجد وجميع الأود الثلاث المتلاصقات بخان المصريين بطرابلس وجميع الحصة الشائعة وقدرها والنصف والربع من جميع الدار شهالي خان المهندس بالجسر العتيق وجميع الغرز المعروف بكرخولد للمسجد المــذكور وقفا شرعيا يبدأ من ريعه بعمارته واصلاحه ويصرف منه في كل شهر أربعون درهما للامام بالمسجد المذكور وخسسون درهما الى مؤذنين بالنوبة يؤذنان بمأذنة المسجد المذكور وثلاثون درهما الى قيم المسجد والتربة ، وخمسون درهما الى خمســـة أنفار يقرؤون بالمكان المذكور حزبا كاملا فرادى ومجتمعون وخمسة عشر درهما في ثمن زيت وقناديل وآلة الكنس والاستسقاء ، ويصرف في يوم الاثنين من كل أسبوع ثلاثة دراهم في ثمن خبز يفرق بباب التربة ودرهم واحد في ثمن ماء وثلج ، وكذلك يصرف في يوم الخميس من كل أسبوع ويصرف في كل شهر احدى عشر درهما في ثمن كسوة من قميص ولباس

رفيع وغير ذلك للايتام والأرامل والفقراء المسلمين وما فضل بعد ذلك يصرف الى من كان فقيرا محتاجا من أولاد الواقف وأنساله ، ومن عتقائه بالسوية ، فان لم يكن فيهم محتاج صرف الى الفقراء المسلمين فى باب التربة وشيرط الواقف النظر لنفسه ثم للأرشد من أولاده وأنساله والى من كان أمير حاجب كبيرا بطرابلس ، وشرط الواقف أن لا يؤجر وقفه بأكثر من ثلاث سنين وليصرف هذا ولا تقدر عليه مظالم ولا مكوس حسبما تضمن ذلك كتاب الوقف المؤرخ بمنتصف القعدة الحرام سنة سبع وخصيبين وسبعمائة الثابت المحكوم به بمجلس الحكم العزيز بطرابلس المحروسة ونقش ذلك في ربيع الاول سنة ستون وولاء لهذا المسجد من الماء بعق واجب نصفه وربع اصبع من قناة طرابلس «١») .

Sobernheim, p. 109, 110 (1)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المـــراجع

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# أولا: المضادر العربية

- ا ــ الأدريسى ( الشريف محمد بن العزيز ) : وصف فلسطين والشام من كتاب «نزهة المستاق فى اختراق الآفاق» ، نشره جوانيس جيلدميستر Palaestina et Syria, Bonnensis, 1885 بعنوان (Joannes Gildemeister)
- با سامة بن منقذ (مؤید الدولة أبو مظفر الكنانی الشیزری) : كتاب
   الاعتبار ، تحقیق الدكتور فیلیب حتی ، برنستون ، ۱۹۳۰
- س ـ الاصطخرى (أبو اسحق ابراهيم بن محسد الفارسي): المسالك والمسالك ، تعقبق الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني ، القاهرة ،
- پالانطاکی ( یحیی بنسعید ) : صلة کتاب سعید بن بطریق ، نشرةالأب لوئیس شیخو ، بیروت ، ۱۹۰۹
- ه ـ ابن الأبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي): كتاب التكملة لكتاب الصلة ، تحقيق دون فرنشمكو كوديره ، مدريد ١٨٨٩
- ٦ ابن أبى زرع (أبو الحسن على بن عبد الله الفاسى): كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، نشره وحققه تورنبرج، أبساله ١٨٤٣
- ابن أبى طالب الأنصارى الدمشيقى (شسس الدين أبى عبدالله محمد):
   كتاب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر، نشره مهرن، ليبزج،
   ۱۹۲۲

- ۸ ــ ابن أبي الفضائل (مفضل): كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما
   بعد تاريخ ابن العميد ، باريس ، ۱۹۱۱
- ٩ ــ ابن الأثير (على بن أحساد بن أبى الكرم): الكامل فى التاريخ،
   طعة مصر ، ١٣٥٦ م
- 1 ..... التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ، تحقيق الاستاذ عبد القادر أحمد طليمات ، القاهرة ١٩٦٣
- ۱۲ ــ ابن أيبك الدوادارى ( أبو بكر بن عبد الله ) : الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر ، ج ٩ ، تحقيق هانز روبرت رويمر ، القاهرة ، ١٩٦٠
- 1٤ ــ ابن بطريق ( سعيد المعروف بأوتيخا ) : كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ، بيروت ١٩٠٥
- ١٥ ـــ ابن بطوطه ( أبو عبد الله محمد ) رحلة ابن بطوطة ، بيروت ، ١٩٦٠
- ۱۹ من ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المصاسن يوسف): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ۱۲ جزءًا ، طبعة دار والكتب المصرية القاهرة ، ۱۹۳۸

- ۱۷ ــ ابن جبیر ( أبو الحسین محمد بن احمد ) : رحلة ابن جبیر ، تحقیق ولیم رایت William Wright ، لیدن ، ۱۹۰۷
- ۱۸ ــ ابن الجوزى ( آبو المظفر شمس الدین یوسف بن فیزوغلی السبط ) کتاب مرآة الزمان ، ج ۸ طبعــة شیـــکاغو ۱۹۰۷ ، وحیدر أباد
- ۱۹ ـ ابن شاهین الظاهری (غرس الدین خلیه ل): زبدة کشف المالك وبیان الطرق والمسالك ، نشره پول راقیس ۱۸۹۶ المالک باریس ۱۸۹۶
- ۲۰ ــ ابن الشحنة (أبو الوليد مجد الدين محمد الحلبى): كتاب الدر المنتخب فى تاريخ سلكة حلب ، نشره الاستاذ يوسف سركيس ، بيروت ١٩٠٩ .
- ٢١ ــ ابن شداد ( القاضى بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع ) :
   النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين ،
   تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٦٤
- ٢٢ ــ ابن شداد (عز الدين أبو عبد الله محمد بن على الحلبى): الأعلاق الخطيرة فىذكر أمراء الشام والجزيرة ، نشره الدكتور سامى الدهان المعهد الفرنسي بدمشق ، دمشق ، ١٩٦٢
- ۳۳ ـ ابن صصرى (محمد): الدرة المضيئة فى الدولة الظاهرية ، نشره وليم م برينر المجلدالثاني (النصالعربي) ، لوس انجليس، ١٩٦٣
- ٣٤ ــ ابن عبد الحكم (عبد الرحمن) فتوح مصر والمغرب ، تحقيق الأستاذ عبد المنعم عامر ، القاهرة ، ١٩٦١

- ٢٥ ــ ابن عبد الظاهر (محيى الدين) تشريف الأيام والعصور في سيرة المنصور. تحقيق الدكتور مراد كامل ، القاهرة ١٩٦١
- ۲۹ ــ ابن العديم الحلبي (كمال الدين أبو القاسم عسر): زبدة الحلب من تاريخ حلب ، نشره الدكتور سامي الدهان ، دمشق ، ١٩٥١
- ٢٧ ــ ابن فضل الله العسرى (شهـاب الدين): كتاب مسالك الأبصار فى مسالك الأمصار ، مخطوطة (نسخة مصورة) محفوظة بدار الكتب مسالك الأمصار ، مخطوطة (نسخة مصورة) محفوظة بدار الكتب . المصرية ، رقم ٣٦٦٨ تاريخ ، القسم الثالث من الجزء الثانى .
- ۲۸ ابن الفرات ( ناصر الدین محمد بن عبد الرحیم ): تاریخ ابن الفران تحقیق الدکتور قسطنطین زریق و نجلاء عز الدین ، ( الأجزاء السابع والثامن والتاسع ) بیروت ، ۱۹۳۹
- ۲۹ ـ ابن الفرضى (أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدى): تاريخ علماء الأندلس ، تحقيق دون فرنشمكو كوديرة ، مدريد ، ۱۸۹۱
- ٣٠ ــ ابن القلانسي ( أبو يعلى حمزة ) : ذيل تاريخ دشق . بيروت ، ١٩٠٨
- ۳۱ ــ ابن كثير الدمشفى (عداد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر ) البداية والنهاية في التاريخ ، ج ۱۳ طبعة مصر ، ۱۹۳۲
- ٣٣ ــ ابن واصل ( جمال الدين محمد بنسالم ) : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، نشره الدكتور جسال الدين الشيسال ، ٣ أجزاء . القاهرة ١٩٦٠
- ٣٣ ــ أبو شامة (عباد الدين أبى محمد عبد الرحمن بن اسماعيل): كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ، تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد أجمد ، القاهرة ، ١٩٥٦

- ٣٤ \_ أبو الفداء ( الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ) : المختصر في أخبار المشر ، صيدا ١٩٥٩
- ه ب البيذق (أبو بكر الصنهاجي): كتاب أخبار المهدى بن تومرت؛ تحقيق الاستاذ ليڤي بروڤنسال، باريس ١٩٢٨
- ٣٦ ــ الجزناءى (أبو الحسن على): كتاب زهرة الآس فى بناء مدينةفاس نشره الفريد بل ، الجزائر ، ١٩٣٢
- ٣٦ \_ الحلبي (كامل حسين بن محمد البالي): نهر الذهب في تاريخ حلب، حلب ١٩٢٦
- ٣٧ ــ الدوادار (بيبرس): زبدة الفكر فى تاريخ الهجرة ، مخطوط محفوظ بسكتبة جامعة القاهرة (نسخة مصورة) رقم ٢٤٠٢٨
- ٣٨ ــ الذهبى ( الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد ) : العبر فى خبر من غبر ، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ، الكويت ، ١٩٣٠
- ٤٠ ــ الشيزرى (عبد الرحمن بن نصر ): نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ،
   تحقيق الاستاذ السيد الباز العرينى ، القاهرة ، ١٩٤٦
- ٤١ ـ صالح بن يحيى : تاريخ بيروت وأخبار الامراء البحتريين من بنى
   الغرب ، نشرة الأب لويس شيخو اليسوعى ، بيروت ، ١٨٩٨
- ۲۶ ــ علموى ( ناصرى خسرو ) : سفرنامة ، ترجمة الدكتور يحيى الخشاب، القاهرة ١٩٤٥

- 27 العماد الأصفهاني (أبو عبد الله محمد بن صفى الدين): الفتيح القسى في الفتح القدسي ، نشره الاستاذ محمد محمود صبيح ، القاهرة ، ١٩٦٥
- \$\$ -- غلبون الطرابلسى (أبو عبدالله محمد بن خليل): تاريخ طرابلس الغرب المسمى «التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الاخبار»، نشره الاستاذ الطاهر أحمد الزاوى ، القاهرة ١٣٤٩ هـ
- وع \_ القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على): صبح الأعشى في صناعة الانشا ، ١٤ جزء القاهرة ، ١٩١٣ \_ ١٩١٥
- به عبد الخليفة عبد الخليفة عبد الناصر لدين الله ، نشرها الاستاذان ليثى پروقنسال Lévi Provençal وغرسيه غومث ( Garcia Gome<sup>2</sup>
- ٤٧ ــ مجهول: تاريخ الملك الأشرف قايتباى ، مخطوطة محقوظة بدار
   الكتب المصرية تحت رقم ٨٥٥٤
- ٨٤ ــ المقدسى (شمس الدين أبو عبد الله محمد): أحسن التقاسيم فى
   فى معرفة الأقاليم ، طبعة ، ر نموية ، ليدن ، ١٩٠٦
- ٩٤ ــ المقريزى (تقى الدين أحمد بن على ): اتعاظ الحنفا بذكر الأثمة
   الخلفا ، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٤٨
- • • السلوك لمعرفة دول الملوك ، الأجزاء المطبوعة ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة، والجزء السابع مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية

- ١٥ ــ المقريزى: كتاب اغاثة الأمة بكشف الغمة ، تحقيق الدكتور جمال
   الدين الشيال والدكتور محمد مصطفى زيادة ، القاهرة ، ١٩٥٧
- ۲٥ ــ النويرى (شهاب الدين أحمد): تهاية الأرب فى فنون الأدب،
   مخطوطة مصورة محفوظة بدار الكتب المصرية ، الاجزاء من ١٩ الى
   ٣١ تحت رقم ٥٤٥
- ٥٠ ـ النويرى ( محمد بن قاسم السكندرى ) : كتاب الالمام بالاعلاء فيما جرت به الأحسكام والأمور المقضية في واقعة الاسكندرية ، مخطوط ، نسخة محمود حمدى رقم ١٩٣٣ محفوظة بدار الكتب المصرية
- ده ــ ياقوت (شهاب الدين أبو عبــد الله الحموى ) : معجم البلدان . خمس مجلدات ، طبعة بيروت ، ١٩٥٥
- هه ... المشترك وضعا والمفترق صقعا ، نشره وستنفلد ، جوتنجن ، ١٨٤٦
- ۲۵ ـ الیعقوبی ( احسد بن أبی یعقوب بن واضح ) : کتاب البلدان ،
   لیدن ۱۸۹۰
- ٥٧ ــ اليونيني ( قطب الدين أبو الفتح ) : ذيل مــر آة الزمان ، ج ١ ،
   طبعة حيدر أباد ، ١٩٥٤

## ثانيا : المصادر غير العربية والمترجمة

Viajes de Benjamin de Tudela, traduccion espanola — DA.

por Ignacio Gonzalez Llubera, Madrid, 1918

٥٩ ــ مجهول : أعسال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ، ترجمه وعلق عليه
 الدكتور حسن حبشى ، القاهرة ١٩٥٨

## ثالثًا: المصادر العربية الحديثة والمترجمة

٠٠ \_ أبو عز الدين ( الاستاذ حليم ) : محافظة الشمال ، محاضرة من سلسلة محاضرات دار الندوة اللبنانية بعنوان « لبنان فى محافظاته » السنة ١٠ ، النشرة ١ ، ٢ \_ بيروت ١٩٦١

۲۱ ـ البابا ( الشيخ كامل ) : من آثار التاريخ الطرابلسي ، حديث بسجلة
 الارشاد الاجتماعي ، طرابلس ، العدد ۲۷ نيسان ۱۹۹۲

٦٢ ــ بدر ( الدكتور مصطفى طه ) : مغول ايران بين المسيحية والاسلام

٦٣ ــ الترك ( الاستاذ غالب ) : محافظة الجنوب ، من سلسلة محاضرات دار الندوة اللبنانية . دار الندوة ، بيروت ١٩٦١

٢٤ ــ توفيق ( الدكتور عسر كمال ) : مملكة بيت المقدس الصليبيــة ، الاسكندرية ١٩٥٨

- ٥٥ حبشى (الدكتورحسن): الحرب الصليبية الاولى ، الطبعة الاولى؛ القاهرة ١٩٥٧ ، والطبعة الثانية ١٩٥٨
- ۱۲ حتى (الدكتور فيليب): لبنان في التاريخ ، ترجمة الدكتور أئيس فريحة ، والدكتور نقولا زيادة ، بيروت ١٩٥٩
- ۱۹۸ مـ ..... ، تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین ، ترجسة الدکتور جورج حداد ; جزآن ، بیروت ۱۹۵۸
- ٦٩ حسن ( الدكتور حسن ابراهيم ) : انتشار الاسلام بين المغول
   والتتار ٤ القاهرة ١٩٣٣
- حوري ( الاستاذ ميخائيل نجم ): سيرة الملك السلطان الظاهر بيرس . رسانة ماجستير مقدمة الى جامعة بيروت الاميريكية ١٩٦١ ( بالآلة الكاتبة )
- ٧١ ـــ الدبس ( يوسف ) ناريخ سورية . الجزء الخامس . بيروت.١٩٠٠
- ٧٢ ــ دراج (ادكتور أحمد السيد): جم سلطان والدبلوماسية الدولية ،
   مقال في المجلة التاريخية المصرية ، ١٩٥٩
- ۷۳ ـــ القاهرة ، ۱۹۹۰ الماليك والفرنج في القرن التاسع الهيجري ؛ القاهرة ، ۱۹۹۰
- العرب والعروبة من القرن الثالث عشر الهجرى ٣٤ أجزاء ، دمشق ١٩٥٩
  - ٧٧ ـــ الدويهي ( أسطفان ) : تاريخ الطائفة المارونية ، بيروت ١٨٩٠

| <ul> <li>۵۸ ــ سالم ( دكتور السيد عبــد العزيز ) : تخطيط مدبنة الاسكندرية</li> <li>وعمرانها في العصر الاسلامي ، بيروت ١٩٦٥</li> </ul>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٦ ــ : طرابلس الشام تاريخها وآثارها الاسلامية ، من محاضرات الموسم الثقافى لجمعيــة مكارم الاخلاق الاسلامية ، طرابلس ١٩٦٤              |
| ۸۷ ـــ : المغرب الكبير ، الجزء الثانى ،<br>الاسكندرية ، ۱۹۶۹                                                                           |
| ۸۸ ـــ سركيس ( الأستاذ يعقوب ) : مقال عن البصرة ، مجلة سومر ، ج ١<br>مجلد ٢ ، بغداد ١٩٤٨                                               |
| ۸۹ ـــ سرور ( دكتور محمد جمال الدين ) : دولة بنى قلاوو <b>ن فى مصر ،</b><br>القاهرة ، ۱۹۶۷                                             |
| <ul> <li>۹۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                                                                             |
| <ul> <li>٩١ : دراسات فى العلاقات السياسية بين دول الشرق الاسلامى والدولة البيزنطية فى العصور الوسطى ،</li> <li>القاهرة ١٩٦٠</li> </ul> |
| ۹۲ سـ دولة الظاهر بيبرس فى مصر،<br>القاهرة ۱۹۹۰                                                                                        |
| ٩٣ ــ شيخو ( الأب لويس ) : بيروت ، تاريخها وآثارها ، بيروت ١٩٢٧                                                                        |
| ٩٤ ــ الشيال ( دكتور جمال الدين ) : الاسكندرية في العصرين الأيوبي                                                                      |

| والمملوكي . بسجلة الغرفة التجارية بالاسكندرية ، ١٩٤٩                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ه. حــ الشيال ( دكتور جمال الدين ) : الاسكندرية ، طبوغرافية المدينة<br>وتطورها . المجلة التاريخية المصرية ، اكتوبر ١٩٤٩ |
| ٩٦ ـ                                                                                                                    |
| ٧٧ ــ الشدياق ( الشيخ طنوس بن يوسف ) : أخبار الأعيـــان فى جبل<br>لبنان ، بيروت ١٩٥٤                                    |
| <ul> <li>٩٨ ــ الصياد ( الدكتور فؤاد عبد المعطى ) : المغول فى التاريخ ، القاهرة</li> <li>١٩٦٠</li> </ul>                |
| <ul> <li>٩٩ ــ طلس (الأستاذ محمد اسعد): تاريخ الامة العربية ، عصر الانحدار، بيروت ١٩٦٣،</li> </ul>                      |
| ١٠٠ ــ عاشور (دكتور سعيد عبدالفتاح) : قبرس والحروب الصليبيـــة .<br>القاهرة ١٩٥٧                                        |
| ۱۰۱ ــ الوسطى ، الوربا فى العصور الوسطى ، ج ٢ ؛ النظم والحضارة ، القاهرة ١٩٥٩                                           |
| ۱۰۲ ــ دولة المماليك البحرية ؛ القاهرة ، ۱۹۵۹                                                                           |
| ١٠٣ ـ ، جــزآن ، الحركة الصليبية ، جــزآن ، العركة الصليبية ، جــزآن ،                                                  |

| ۱۰۶ ـ عاشور (دكتور سعيد عبدالفتاح) : العصرالماليكي في مصروالشام، القاهرة ، ١٩٦٥                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۵ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                             |
| ۱۰۹ ـ عبد الكريم (الدكتور أحدد عزت): التقسيم الادارى لسورية في العهد العثماني ، حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس ، مجلد ١، مايو ١٩٥١ |
| ۱۰۷ ــ العدوى ( دكتور ابراهيم احد ) : الأمــويون والبيزنطيــون ، القاهرة ۱۹۵۳                                                        |
| ۱۰۸ ــ الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ، القاهرة ۱۹۵۸                                                                             |
| ١٠٩ ـ ١٠٩ الثقافية ، ١٩٦٣                                                                                                            |
| ۱۱۰ ــ العريني ( دكتور السيد الباز ) : مصر في عصر الأيوبيين ، القاهرة ١٩٦٠                                                           |
| ۱۱۱ ــ عنان ( الاستاذ محمد عبدالله ) : مصر الاسلاميــة وتاريخ الخطط المصرية ، القاهرة ١٩٣١                                           |
| ١١٢ : تراجم اللامية شرقية وأندلسية ، القاهرة ١٩٤٧                                                                                    |
| ١١٣ – غرايبة ( دكتور عبد الكريم ) : العرب والأتراك، دمشق ١٩٦١                                                                        |

- ١٦٤ فريحة ( الدكتور أنيس ) : أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها ، منشورات الجامعة الامريكية في بيروت ، بيروت ١٩٥٦
- ١١٥ كرد على (الاستاذ محمد): خططالشام ، ج٣٠ج٢، دمشق ١٩٢٦
- ۱۱۹ ــ لامس ( الأب هنرى ) : تسريح الأبصــار فيما يحتويه لبنان من الآثار ، بيروت ، جزآن ١٩١٤
- ۱۱۷ ــ لامونت (چون) : الحروب الصليبية والجهاد ، مقال في «ذراسات اسلامية» ترجمة الاستاذ أنيس فريحة وآخرين ، بيروت ، ١٩٦٠
- ١١٨ لباد ( الأستاذ ميشيل ) : الاسماعيليون والبدولة الاسماعيلية بسواف ، بيروت ١٩٥٢
- ۱۱۹ سالورته (لویس): مشاهدات فی لبنان ، من کتاب سوریة الیوم ، الاستاذ کرم البستانی ، بیروت ۱۹۵۱
- ۱۲۰ ــ لویس ( برنارد ) : العرب فی الناریخ ، تعریب الدکتور نبیه آمین فارس والدکتور یوسف زاید ، بیروت ۱۹۵۶
- ۱۲۱ ـ ماجد ( دكتور عبد المنعم ) : الناصر صلاح الدين الأيوبي ،
- ١٢٢ ١٢٠٠ الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه ، القاهرة ١٩٥٩
- ١٢٣ ١٢٣٠ القاهرة ١٩٦١ ....

- ١٣٤ ــ ماجد (دكتور عبد المنعم): تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ، القاهرة ١٩٦٣
- ١٢٥ ــ .... نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى معرر ج ١ ، القاهرة ١٩٦٤
  - ١٢٦ ــ مزهر ( دكتور يوسف ) : تاريخ لبنان العام ، ج ١ بيروت
  - ١٢٧ ــ مؤنس ( دكتور حسين ) : نور الدين مصود ، القاهرة ، ١٩٥٩
- ۱۲۸ ـ میخائیل ( دکتور نجیب ) : مصر والشرق الأدنی القدیم ، ج ۳ سوریة ، القاهرة ۱۹۵۹
- ۱۲۹ ـ نسيم يوسف ( دكتور جـوزيف ) : الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليبية ، مجلة كلية الآداب عدد ۲۲ ، سنة ۲۲ ، ۱۹۹۳

- ١٣٢ ـ نقاش (دكتور زكى): العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج، بيروت، ١٩٥٨
- ۱۲۳ ـ نويهض ( الاستاذ عجاج ) : أبو جعفر المنصدور وعروبة لبنان ، بيروت ۱۹۹۲
  - ۱۳۶ ـ ینی ( جورجی ) : تاریخ سوریا ، بیروت : ۱۸۸۱

# رابعاً: المراجع الأوربية الحديثة

١٣٥ \_ عطية (الدكتور عزيز ســوريال): الحركة الصليبيـة في العصر الوسيط المتأخر، ليدن، ١٩٣٨ (باللغة الانجليزية)

Atiya (Aziz Smiat): The Crusade in the later Middle age, London, 1938

۱۳۹ ـ بولانجير ( روبير ) : لبنان ( مجموعة الدليل الازرق ) ، باريس ۱۹۵۵ ( باللغة الفرنسية )

Boulanger (Robert): Liban, (Les Guides Bleus), Paris, 1955

١٣٧ - بهل (ف): طرابلس ، مقال بدائرة المعارف الاسلامية

Buhl (Fr.) Tatabulus, Encyclopédic de l'islam

۱۳۸ ـ كاهن (كلود): سورية الشماليـة فى عصر الصليبيين ، باريس ۱۹٤٠ ( بالفرنسية )

Cahen (Claude): La Syrie du Nord à l'époque des Croisades, Paris, 1940

۱۳۹ ـ كومب ( اتيين ) : نص النويرى عن واقعة القبارصة بالاسكندرية مجلة جامعة الاسكندرية كلية الآداب ، مجلد ٣ ، ١٩٤٦ (بالفرنسية)

Combe (Et.): Le texte du Nuwairi sur l'attaque d'Alexandrie par Pierre de Lusignan, Alexandria University, Bulletin of the Faculty of Arts, vol. III, 1946

- ۱٤٠ \_ كو نادى (بروس) : طرابلس لبنان ، بيروت ١٩٦١ (باللغة الانجليزية) Condé (Bince) : Tripoli of Lebanon, Berrouth, 1961
- ۱۲۱ ـ دى لاڤيل لى رولكس : فرسان الاسبتارية فى الارض المقدسة وقبرس ، باريس ١٩٠٤ ( بالفرنسية )
  - Delaville le Roulx : Les Hospitaliers en Terre Sainte, et à Chipe (1100 - 1310). Paris, 1904
- ۱۹۲۲ ـ دیدومبین ( جودفری ) : الشام فی عدر المالیك . باریس ۱۹۲۳ ( بالفرنسیة )
  - Demombynes (Gaudefroy) : La Sytie à l'époque des Mainelouks, Paris 1923
- ۱۹۳۰ ـ دیب ( بییر ): الکنیســة المارونیــة ، مجلد ۱ ، باریس ۱۹۳۰ ( بالفرنسیة )

Dib (Piètre ) : L'éghse Maronite, vol. 1, Paris, 1930

١٤٤ ـ ديل (شارل): ناريخ الدولة البيزنطية ، باريس ، ١٩٣٤ ( بالفرنسية )

Diehl (Charles): Histoire de l'Empire Byzantin, Paris 1924

120 ـ ديسو (رينيه): الطبوغرافية التاريخية للشام فى العصور القديمة وفى العصور الوسطى ، مطبوعات الادارة العليا للجمهورية الفرنسية فى سمورية ولبنان ، المسكتبة الأثرية والتاريخية ، مجلد ٤ ، باريس ١٩٢٧ ( بالفرنسية )

Dussaud (René): Topographie historique de la Sytie antique

et médiémile, lePubrédue Haut : Commissariate de da seRépefrançaiseum Syrie et au Liban, Bibliothèque au chéologique et rhisocique, et rhisocique, et alVivParis, i-1927.

١٤٦ من ديسو (روينيه) ، ديشام مسيريج شيبولر بالمالقديمة أوفاه العصور الامراو سبطي ، ياريسن ١٩٣١ (البالقرنيسية )

Dussanded (RA) / Duschampson P. ) / Seyrig (H.) : La... Syric iantique et : médiévale, : Paris: 1931 1

المراه من المعالم من المورد ( المورد ) المالامب الطوارية الميين بطيئة له المنتاف ١٩١١١١١ من المعالم المالات الم

Foods of I(dwhads) 1.3 Theirbylandinessempire, "London-1919 : 1

١٨٧٨ ٨ حج جيبوق ( الدور ) ٢٠ تاويخ النبياد وتسقوطانا الإمليكا ولوات الدونيانية الدونيانية مدينه على النبان ١٩١٦٥ ( الباللغة الابتجليوية )

Gibblows (Edwirsh): A heidristory of effected dimensional differential through the Riman Edwirsh of Wlyll Cindows 1912:

الم ١٨٤٨ من المارد في المالم على المعلمينية في المعلم المالم المعلم المع

Haldeded Danald () Elich Phoenicinans London on & 6364

مره ١٨٨٥٠ عنديايد تارتايخ باللتجلية رقى فالتاليقين عام بالمالية إلى ليهلي بهاري مهم ١٨٨٥٠ م ١٨٨٥٠ (

HdydydHikkirkirthdCdimmenesedwlLehantpt2/2volsij~Deipziggg, \*/.
188503/23/3

King (E. J.): The Kinghts, Hospitallers in the Holy Land, London 1931

۱۹۲۱ ـــ لامنس ( هنری ) : ســوریة ، مختصر تاریخی ، بیروت ۱۹۲۱ ( بالفرنسیة )

Lammens (H.): La Syrie, précis historique, Beyrouth 1921

۱۵۴ ــ لابيير ( پوڤييه ) ، جوتيه ، چوچيـه : مصر ، ، مختصر تاريخ مصر ، مجلد ۱ ، القاهرة ۱۹۳۲ ( بالفرنسية )

Lapierre (Bovier) & Gauthier & Jouget : L'Egypte, dans Précis de l'histoire d'Egypte, t. I. Le Caire 1932

۱۵۶ ــ لبنان في مواجهة تقدمه (مطبوعات معهد التخطيط لمواجهة النمو) بيروت ۱۹۲۳ ( بالفرنسية )

Le Liban face à son développement, Pub. de l'Institut de formation en vue du développement, Beyrouth, 1963

معدد عيشو ، تاريخ الحركة الصليبية ، مجلدة ، باريس ١٨٢٢ (بالفرنسية)

Michaud, Histoire des Croisades. vol. 4, Paris 1822

١٥٦ ـ ناتيه (جاك): تاريخ لبنان ، باريس ١٩٦٣ ( بالفرنسية )

Nantet (Jacques): Histoire du Liban, Paris 1963

١٥٧ ــ أومان : الامبراطورية البيزنطية ، لندن ١٩١٤ ( بالانجليزية )

Oman, The byzantine empire, London 1914

١٥٨ ـ تقرير بعثة اليونسكو الى لبنان : عضوية الاساتذة بول كويار

والأمير موريس شهاب وأرماندو ديلون ، اليونسكو ، باريس ١٩٥٤ ( بالفرنسية )

Rapport de la mission envoyee par l'Unesco en 1953 au Liban : membres Mrs : Paul Collart, Emir Maurice Chehab et Armando Delon, publié sous le titre : Liban, amenagement de la ville de Tripoli et du site de Baalbek, Paris 1954

Recueil des Historiens des Croisades, vols III, IV.

١٦٠ ـ رى : المستعمرات الصليبية في الشيام في القرنين ١٢ ، ١٣ ، المريس ١٣٠ ( بالفرنسية )

Rey (E.): Colonies franques en Syrie aux XII et XIII e Siècles, Paris, 1883

۱۹۱ ــ ريشارد ( چان ) : كونتية طرابلس فى ظل الأسرة الطولوشيسة ، باريس ١٩٤٥ ( بالفرنسية )

Richard (J.): Le Comté de Tripoli sous la dynastie Toulousaine, Paris, 1945

١٩٢ - روسيه: تاريخ الحركة الصليبية ؛ باريس ١٩٥٧ ( بالفرنسية )

Rousset (P.): Histoire des Croisades, Paris 1957

۱۹۳ ـ رنسمان (ستيفان): تاريخ الصليبيين ، مجلد ٢ ، كامبردج ١٩٥٢ ( بالانجليزية )

Runciman (Steven): A history of the Crusades, vol. 11, Cambridge 1952

۱۹۶ ـ سوڤاچيه : ملاحظات عن الدفاع البحرى بطرابلس ، مجلة متحف بيروت ، باريس ۱۹۲۹ ( بالفرنسية )

Sauvaget (J.) : Notes sur les défenses de la Marine de Tripoli dans B. de la musée de Beyrouth, Paris 1938

١٦٥ ــ شلومبرجر ( جوستاف ) ، السكة فى الشرق اللاتينى ، باريس . ١٦٥ ( بالفرنسية )

Schlumberger (Gustave) : Numismatique de l'Orient Latin, Paris, 1878

۱۹۳ ــ سُوبرنهايم ( موريتز ) : مجمــوعة النقوش العربية ، جزء ٢٥ ، ١٩٣ ــ سُوبرنهايم ( المالفرنسية )

Sobernheim (Mortiz): Corpus Inscriptionum Arabicarum, t. XXV, 1909

١٦٧ \_ ستقنسن : الصليبيون في الشرق ، كامبردج ، ١٩٠٧ (بالانجليزية)

Stevenson (W. B.): The Crusaders in the East, Cambridge, 1907

۱۹۸ ـ قان برشام ( ماكس ) ، فاتيو ( ادموند ) : رحــلة فى ســورية ، القاهرة ١٩١٤ ( بالفرنسية )

Van Berchem & Fatio (E.): Voyage en Syrie, dans Mémoires de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, t. 37, le Caire 1914 ١٦٩ ــ ڤازيلييف: تاريخ الامبراطورية البيزنطية ، ترجمه من الروسيــة برودان ، باريس ١٩٣٢ ( بالفرنسية )

Vasiliev, Histoire de l'Empire byzantin, trad. du Russe par Brodin, Paris 1932

١٧٠ ـ ڤييت ( جاستون ) : بنو عسار ، مقال بدائرة المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة ( بالفرنسية )

Wiet (Gaston): Banu Ammar, Ency. de l'Islam

۱۷۱ ــ ... السرة بنى عمار بالفرنسية ) باريس من أسرة بنى عمار باريس ١٩٢٨ ( بالفرنسية )

Wiet (Gaston): Une inscription d'un prince de Tripoli de la dynastie des Banu Ammar, dans Memorial Henri Basset, Pub. par l'Institut de II. E. M. t. XVIII, Paris 1928

۱۷۲ ــ ڤييت ، كومب ، سوڤاچية : مجموعة النقوش العربيـــة ، القاهرة ۱۹۳۱ ــ ۱۹۲۶

Wiet & Combe & Sauvaget : Répertoire Chronologique d'Épigraphie Arabe, le Caire, 1931 — 1944

۱۷۳ ـ وودهاوس: المنظمات الحربية الدينية فى العصمور الوسطى، لندن، ۱۸۷۹ (بالانجليزية)

Woodhouse (F.C.): The military religious orders of the middle ages, London, 1879

١٧٥ ــ يني ( اميل ) : بيروت ، في محافظات لبنان ، ١٩٦١ ( بالفرنسية )

Yanni : (Emile) : Beyrouth, dans Physionomies du Liban, Beyrouth, 1961

١٧٥ ــ زيادة ( دكتور نقولا ) : الحياة العمرانية في الشام في عصر المماليك البحرية ، بيروت ، ١٩٥٣ ( بالانجليزية )

Ziadeh (Nicola): Urban life in Syria under the early Mamluks, Beirut, 1953

•

فهرس موضوعات الكتاب



# ا فهرسیش ب

| ا صغدتة     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1         | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | And the second s |
| į           | ﴿ (١٥) مَالِبُ عَلِي طَوْلُ لِيلِسْ فَوَتَقِسْتِ عِيرَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \ •³ •      | ﴿ ٦(٢) مُوقِعُ طُوالْمِلِسَ ﴿ أَثْرُهُ فَنَ كَيَا تُعَلِّمَا الْاقْتَلْصَادِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \A\A        | (٣٥٠) وتلوينخ طوا بليل فللقد شده يم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | البنية المبالية المنافقة المنا |
|             | نَا يَعَانِ نَعْمَ طُنَّ اللِّيسَانَ، فَيَ العَصِرُلِا الْإِسْعَالِمِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | و النقيل الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ىية         | والمرابا والمنابذ الخيط والمريه التمالا المال والمال المالكة ا |
| hilling.    | (١) (١٠ ﴿ اللهُ ال |
| MAN CO      | (٣) (٤ ﴿ ١٨ وَ اللَّهُ مِنْ مَنْ مُنْ الْحَالَةَ فِي الْمُوالِقِ وَالْمَ إِلْمِ فِي الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْمُوالِقِ وَالْمُؤْلِمُ وَالْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْمُؤْلِمُ الْعَلِيمُ الْعَلَى الْمُؤْلِمُ الْعَلِيمُ الْعَلَى الْمُؤْلِمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّا ا |
| <b>***</b>  | ا السانتيالم المراليل المراسط المالي المراس  |
| £757        | ب بنيل لطرطول المورانيل في المهروالعالية الزاراليال المانية الواتية الااللاخيدية والمانية المانية الما |
|             | ١٠) (١/١١) والإلام). والولمانية في المنافية في المالية المالية المالية المالية المالية المالية المنافية في المنافية في المنافية المنافية في المنافية المنافية في ا |
| <b>**</b> * | الدللوللو للانفالفاعله بالوالى الفائلالول في عيد ريني بمراي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 1 1 1 1 March of the design of |

| صفحة                                     |                                                |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| ٥٠                                       | ب ــ ولاة الفاطسيين على طرابلس بعد ريان الخادم |  |
| o •                                      | ١ ــ القائد نزال الكتامي ١                     |  |
| 01                                       | ٢ ـ جيش بن محمد بن الصسصامة                    |  |
| 0 \                                      | ٣ ــ على بن جعفر بن فلاح ٣                     |  |
| 01                                       | ع ــ الأمير تميم التنوخي                       |  |
| 07                                       | . ٥ ــ ميـــور الخادم                          |  |
| •                                        | ٦ _ القاضي أبو الحسن على بن عبدالواحد بن حيدرة |  |
| 97                                       | الكتامي الكتامي                                |  |
| 94                                       | ٧ ــ القــائد أبو سعادة                        |  |
| ٥٣                                       | ۸ ــ مختار الـــدولة بن نزال الكتامي           |  |
| ٥٣                                       | ج ـ غارات البيز نطيين على طرابلس               |  |
| ۳٥                                       | أولا ــ حملة ابن الشمشقيق ( سنة ٣٦٥ )          |  |
| 07                                       | ثانيا _ حملة بسيل الثاني الأولى ( ٣٨٥ هـ )     |  |
| <b>o</b> A                               | ثالثا ـ حملة بسيل الثاني الثانية ( ٣٨٩ م )     |  |
|                                          | الغصـــل الثاني                                |  |
| طرابلس امارة عربية مستقلة في ظل بني عمار |                                                |  |
|                                          |                                                |  |
| 44                                       | (١) المرحلة الأولى ( ٤٦٢ ــ ٤٩٢ )              |  |
| 7,44                                     | أ ـ تأسيس الامارة أ ـ تأسيس الامارة            |  |
|                                          | ب ب عصر جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |  |
| 7.4                                      | ( ٤٩٢ — ٤٦٤ )                                  |  |

| صفحة       |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣         | (٢) المرحلة الثانية ( ٤٩٢ ــ ٤٩٥ )                                     |
| ٧٣         | أ ــ طرابلس فى ظل فخر الملك بن عمار                                    |
| 77         | ب _ الصليبيون في الشام                                                 |
| ٨١         | ج ــ موقف فخر الملك من الصليبيين                                       |
| ٨٣         | د ــ سقوط بيت المقدس وموقف الفاطميين                                   |
| **         | ه ــ ريموند الصنجيلي وبداية الحصار على طرابلس                          |
| 44         | (٣) المرحلة الثالثة ( ١٩٥٥ ــ ٥٠١ هـ )                                 |
| 42         | أ ــ الحصار الصليبي الثاني حول طرابلس في سنة ١٩٧                       |
|            | ب ــ فخــر الملك يقــاوم وليم جــوردان الســوداني                      |
| <b>^</b> Y | ( ** ) ( ** )                                                          |
|            | الفصل الثالث                                                           |
|            | سقوط طرابلس في ايدى الصليبيين                                          |
| 1+0        | <ul> <li>(۱) الانقلاب الداخلي في طرابلس وسقوط أسرة بني عمار</li> </ul> |
|            | أ _ خروج فخرالملك بنعمار الى بغداد لاستنفار الخليفة                    |
|            | العباسي المستظهر والسلطان السلجوقي محمد بن                             |
| 100        | ملکشاه ( ۵۰۱ ه )                                                       |
| 1+4        | ب ــ انضواء طرابلس للفاطميين ( ٥٠١ ــ ٥٠٢ )                            |
| 115        | (٢) استيلاء برتران بن صنجيل على طرابلس في سنة ٥٠٢ هـ                   |
| 114        | أ ــ الموقف حول طرابلس بعد وصول برتران                                 |

| صفحة |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
|      | ب ــ الحصار الثالث وسقوط طرابلس فى أيدىالصليبيين     |
| 114  | فى سئة ٥٠٢ فى سئة                                    |
| 177  | (٣) عوامل سقوط طرابلس                                |
| 177  | أ ـ ضعف الجبهة الاسلامية                             |
| 178  | ب ــ استهتار الفاطسيين بالموقف في طرابلس             |
| 177  | ج ـ مساعدة الجنوية والمردة للصليبيين                 |
| 14.  | د _ استيلاء الصليبيين على المدن المحيطة بطرابلس      |
|      | الغصل الرابع                                         |
|      | طرابلس كونتية صليبية                                 |
| 140  | (١) نشَمَاة الكوتنية وحدودها الجغرافية               |
| 18+  | (٢) قمامصة طرابلس من البيت الطولوشي                  |
| 18.  | ۱ ـــ ریسوند دی سان جیل ٔ                            |
|      | ۲ ــ السرداني وليم چوردان ونزاعه مع برتران بنريموند  |
| 181  | الصنجيلي                                             |
| ,    | ٣ ــ الكونت برتران بن ريـــوند الصنجيلي ( ١١٠٩ ــ    |
| 157  | ٠٠٠٠ ( ٢١١١٢ م )                                     |
| 189  | ، ٤ ــ الكونت بونز بن برتران ( ١١١٢ ــ ١١٣٧ )        |
| 107  | ه ــ الكونت ريموند الثاني بن بونز ( ١١٣٧ ــ ١١٥٢ )   |
|      | ٦ ــ الكونت ريموند الثالث بن ريموند الثاني ( ١١٥٢ ــ |
| 104  | ( ) 1AY                                              |

| صفحة        |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 177         | (٣) أمراء طرابلس من البيت النورماندي بأنطاكية    |
| 177         | ۱ - بوهند الرابع (۱۱۸۷ - ۱۲۳۳ م)                 |
| 174         | ٢ _ بوهسند الخامس ( ١٣٣٣ _ ١٢٥١ )                |
| <b>\</b> \* | ٣ _ بوهمند السادس ( ١٢٥١ _ ١٢٧٥ )                |
| \\          | (٤) علاقة كونتية سرابلس بالدول المسيحية المجاورة |
| \٧٨         | ا _ علاقة الكونتية بالدولة البيزنطية             |
| 140         | ب ــ علاقة الكو نتية بمملكة بيت المقدس           |
| 141         | ج _ علاقة الكو نتية بامارة أنطاكية               |
| 197         | (٥) نظم الحكم والحضارة في كونتية طرابلس الصليبية |
| 147         | أ ــ الكونت وسلطاته                              |
| 144         | ب ــ مقدمو الكوتنية مقدمو الكوتنية والمرابع      |
| 4.1         | ج ـ النظام الحربي                                |
| 7 • 5       | د _ النظام المالي                                |
| ۲•۸         | م الكنيسة                                        |
|             | و _ منظمات الرهبان العسكريين (أو جساعة الفرسان   |
| 717         | الاسبتـــارية والداوية )                         |
| 774         | ز ــ عناصر السكانالبلديين في كونتية طرابلس       |
| 774         | ١ ــ المسلمون ١                                  |
| 770         | ٢ ــ النصارى ٢                                   |
| 779         | ٣ ــ اليهود ٣                                    |
| 74.         | ج _ الحياة الاقتصادية في الكونتية                |

| صفحة |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 747  | ط ـ الحياة العلمية                                  |
|      | الغصل الخامس                                        |
|      | استرداد المسلسمين لطرابلس                           |
| 747  | (١) محاولات صلاح الدين وخللفاؤه من البيت الأيوبي    |
| 744  | أ ــ المد الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 784  | ب ــ سياسة صلاح الدين والعادل نحو كونتية طرابلس     |
| 770  | (٣) غزو بيبرس لأراضي الكونتية                       |
| 770  | 1 ــ تجريد كونتية طرابلس منحصونها ومعاقلها الأمامية |
| 771  | ب ـ عوامل تأخير استرداد المسلمين لطرابلس            |
| 7.1  | (٣) سقوط طرابلس فی أیدی المسلمین                    |
| 7.1  | أ ــ وضع امارة طرابلس بعد وفاة بوهمنيد السادس       |
| 744  | ب ــ معركة التحرير                                  |
|      | الفصل السادس                                        |
|      | طرابلس في ظل الماليك                                |
| 744  | (١) نيابة طرابلس وأعمالها                           |
| 799  | أ _ نيابات الشام في عصر المماليك                    |
| ٣+٥  | ب ــ نائب السلطنة بطرابلس وكبار موظفي النيابة       |
| ٣١.  | ج ــ أعمال نيابة طرابلس                             |
| ٣١٠  | أولا _ الأعمال الكبرى                               |
| 717  | ثانيا _ الأعمال الصغرى ثانيا _ الأعمال الصغرى       |

| صفحة        |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 418         | ِ ثَالَثًا ــ نيابات قالاع الدعوة ،                   |
| ٣/٧         | د ـ كشف بأسساء نواب السلطنة بطرابلس ف عصر المماليك    |
| 444         | (٢) الأحداث الهامة في نيابة طرابلس                    |
| . 441       | آ _ الفتن والقلاقل                                    |
| 441         | ١ _ في عهد الناصر محمد بن قلاوون                      |
| 444         | ٣ ـــ <b>ف</b> عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 441         | ٣ ــ في عهد الناصر فرج بن برقوق                       |
| 344         | ب الفناء الكبير الفناء الكبير                         |
| 444         | ج _ غارات القبارصة على طرابلس                         |
| 401         | د _ غارات الچنوية على طرابلس                          |
| 405         | (٣) طرابلس في بداية العصر العثماني                    |
| 408         | أ _ طرابلس بعد الفتح العثماني                         |
| ٣٦٠         | ب ــ طرابلس فی ظل بنی سیفا سرابلس                     |
|             | الباب اشاني                                           |
|             | الحضـــارة                                            |
|             | الغصسل السابع                                         |
|             | بعض مظاهر الحضارة في طرابلس في العصر الاسلامي         |
| 12 mg       | (۱) مدينة طرابلس                                      |
| <b>٣</b> 47 |                                                       |
|             | الدينة العتيقة المدينة العتيقة                        |
| 474<br>474  | ب ــ المدينة المحدثة المدينة المحدثة الاسلامية        |
| 1 7/1       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |

| صفحا          |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| ***           | أ ــ الزراعة والصناعة               |
| <b>ሦ</b> ለዮ   | ب _ التجارة                         |
| ٣٨٥           | ج ـ الحياة العلمية                  |
| 491           | (٣) الدفاع البرى والبحرى            |
|               | الفصل الثامن                        |
|               | الآثار الباقيسة                     |
| ٤٠٠           | (۱) المساجد                         |
| ٤٠٠           | ۱ ــ الجامع المنصوري الكبير         |
| <b>\$ • V</b> | ۲ _ مسجد عبدالواحد المكناسي         |
| ٤٠٩           | ٣ _ مسجد الأمير طينال               |
| ٤ ١٣          | ٤ ــ مسجد العطار                    |
| ٥١٤           | ٥ _ مسجد الدباغين                   |
| ٤١٥           | ٣ ـــ زاوية أرغون شاه               |
| 113           | ٧ _ مسيجد الأويسة                   |
| ٤١٨           | (٢) المـــدارس والخانقاه            |
| ٤١٨           | ١ ــ المدرسة القرطائية              |
| 277           | ٢ ــ المدارس المحيطة بالجامع        |
| 240           | ٣ ــ جامع ومدرسة البرطاسي           |
| 279           | ع ــ المدرسة الزريقية               |
| ٤٣٠           | <ul> <li>المدرسة السقرقية</li></ul> |
| 143           | ٣ ــ المدرسة الخاتونية              |
| ٤٣١           | ٧ ــ المدرسة الظاهرية               |

| 844           | ٨ _ المدرسة الطويشية                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 343           | ٩ _ المدرسة العجمية                                       |
| 240           | ١٠ _ الخانقاه                                             |
| ٢٣٦           | (٣) النحصينات البرية والبحرية                             |
| 277           | ١ _ قلعة صنجيل                                            |
| £ £ +         | ۲ _ أبراج المينـــا                                       |
| ٤٥١           | (٤) المنشآت المدنيــة                                     |
| زه ۱          | ا _ الحمامات                                              |
| १०४           | ب _ الخانات والأسواق                                      |
| 200           | ج ــ جسر نهر قادیشا                                       |
| १०५           | د _ سبيل البيت د سبيل البيت                               |
|               | الملاحق                                                   |
|               | لمحق رقم ١ : الأقـــوال في واقعــة طـــرابلس الشـــام (عن |
| ५०९           | النويري السكندري)                                         |
|               | ملحق رقم ٢ : وصف مدينة طرابلس الشام ( عن ابن فضــل        |
| 773           | الله العمسري )                                            |
| <b>1 V</b> 0  | ملحق رقم ٣ : ١ _ نص وقفيــة جامع طينال ( نقش كتابي )      |
| 240           | ب ــ نص وقفيــة تربّة طينال ( نقش كتابى )                 |
|               | ملحق رقم ٤: أ ــ مرسوم أصدره السلطان قايتباي ( نقش        |
| ٤٧٧           | كتابي)                                                    |
|               | ب ــ مرسوم أصدره السلطان قايتباى ( نقش                    |
|               | ب نے مرسوم العمال دیاجی ( مسل                             |
| <b>\$ Y Y</b> | ب نے مرسوم (مسلان دیب ی رسسان دیب ی رسسان کتابی )         |
| <b>\$ Y Y</b> |                                                           |



لوحات الكتاب



# « لوحــة ١ »



الجامع المنصوري الكبير : المجنبة الشمالية والمئذنة

### « لوحــه ۲ »



الجامع المنصوري : عقــد المدخل

### المحسه ۲ »



الجامع المنصوري الكبير : قبة الوضوء وواجهة ست الممااد

اوحــه ١٠



ما يحد عبد ا واحد المكداسي : بيت الصلاه

# 



جامع عبـــد الواحد المكناسي : قبة الضريح

### الوحسه ١١



جامع ومدرسة طينال : المئذنة والقباب من الخارج

١ له حسه ٧ ١



بسوانه ضريح طينسال

### «لوحیه ۸»



جامع ومدرسة طينال منة المحراب والمنبر

## « لوحـــة ۹ »



مقرنصات بمدخل جامع العطار

### « لوحــهٔ ۱۰ »



المدرسه القرطائية : واجهة المدخل

## « لوحية ١١ »



المدرسة القرطائية : احدى النوافذ القبلية

## « لوحية ١٢ »



نافذة بالمدرسة الشسبة

# « لوحـة ١٣ »



واجهة المدرسة المجاورة للجامع الكبير

# « لوحــة ١٤ »



واجهسة مدرسسة الخيرية حسن

### « اوحیه ۱۵ »



واجهة المدرءة النصرية أمام الجامع الكبير

# ۲ لوحـة ۱۹ »



مدرسة البرطاس: المئـــذنة

#### « لوحية ٧٧ »



مدرسه البرطاس من جهسة نهر أبي على



مدر به البركاس مفرطبات القيا الدا به

# « لوحیه ۱۹ »



مئذنة المدرسة الحجاجية

# « او حية ۲۰ »



قاعة سنجيل: المدخل

•

اوحسه ۲۱ »



بوابة برج الساع

#### اا لوحية ٢٢ ١١



برج المباع: واجهة المدخل

1 TT 4 - 2 9 1 .



النب القبلي من برج السباع

#### 11 Te 4 - 2 1 1



رج الساع الواجهه الشرقة

# الوحية ٢٥ ١١



مرج السباع: دعسة مركزية بالداخل



منافد النبياء بداحل برح السباع

# ه لرحمية ٧٧ ه

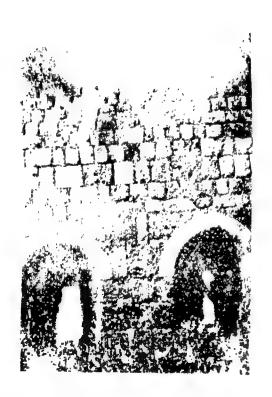

برج السباع : منافذ المسهام بالطابق العلوى

# نوحيه ۲۱ ۱۱



منظر عام لبرج وأس البهر بسيناء طراطس

« لوحنة ۲۹ »

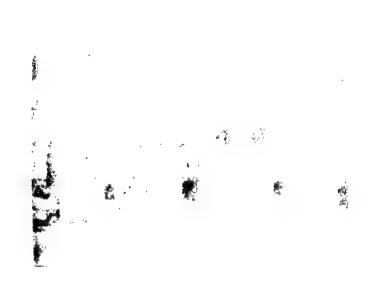

برج قايتباى بالاسكندرية وترى الأبراج الأسطوانيه الركنيه

۱۱ لوحسه ۳۰ ۱۰



جانب می ترج رأس النهـــر

ه لوحیه ۳۱ ۱۱



الله المراد السطوانية النمكل بأحد الايراد ال

#### « له حله ۲۲ ،



برج السباع : قبوة متعارضة بالداخل

# « لوحة ٣٣ »



برج قايتباى بالاسكندرية : فبوات منعارضة بداخل السمور الخارجي البحرى

#### « لوحـة ۲۲»

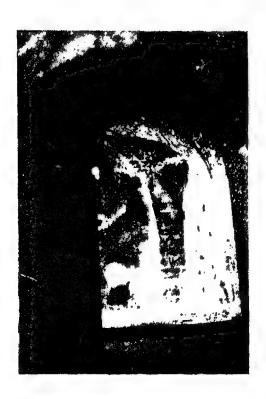

برج رأس النهـــر من الداخل

### « لوحـة ٢٥ »



حماء عز الدين · عقد المدخل والعتب

# « لوحــة ٣٦ »



اللوحة الانشائية لتربة عز الدين أيبك الموصلي بأعلى النافذة

11 =1 1 1 1 1



خان الخياطين

# « لوحــة ۲۸ »



حال العسكر الصحن والمدحسل

الألوعية المه 10



نادره تاء المرك بالماجب



ما مدة مرددهد العمد بالمديث : بي يجا صبة ملائليس

نافذة مزدده. المنتد بإمدي بدابات العجدالخاس بذكمة

حریطه رفیم ۱ س



مدينة طرابلس وآثارها المملوكية

# « خريطة رقم ٢ »



# « خريطة رقم ٣ »





The state of the s



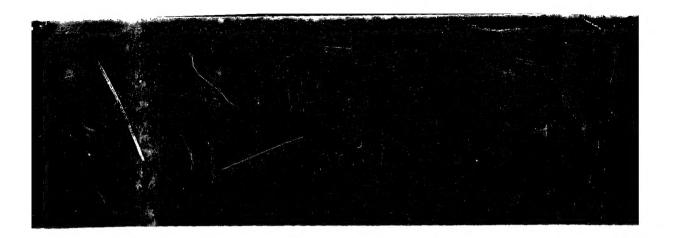

